



السنة التاسعة : العدد الرابع والثلاثون ـ ربيع الآخر ١٤٢٧ هـ ـ يوليو (تموز) ٢٠٠١ م



■ مصحف شریف کتب سنة ۱۲۳۵ هـ



Holy Quran hand-written in the year 1235 A. H.



والماتهمة والمراجع وسورالباعداني وعدويان وعام معرمه و

#### شروط النشرية الجلة

- ١ أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشّمول والإثراء المعرفي، وأن يتناول أحد أمرين:
- فضية ثقافية معاصرة، يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية، وتسهم في تجاوز المشكلات الثقافية.
- فضية تراثية علمية، تسهم في تتمية الزاد الفكري والمرفي لبرى الإنسان العربي المسلم، وتثري الثقافة العربية والإسلامية بالجديد.
- ٢ ألا يكون البحث جزءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث، وألاّ يكون قد سبق نشره على أيّ
  نحو كان، ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرى، أو قلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات
  العلمية وغيرها، ويثبت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه.
- يجب أن يُراعى في البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة في الكتابة، وعزو الآيات القرآنية، وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة.
- يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية، مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها
   في الأسلوب العربي، وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط.
- يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة، والاستقصاء، والاعتماد على المصادر الأصيلة، والإسناد، والتوثيق،
   والحواشي، والمصادر، والمراجع، وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية، مع مراعاة أن تكون مراجع
   كلّ صفحة وحواشيها أسفلها.
- ٦ بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كل بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًّا تبعًا للعنوان مع بيان جهة النشر وتاريخه.
- ٧ أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب، أو مرقوبًا على الآلة الكاتبة، أو بخطر واضح، وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة.
- ملى الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلمية مبيثًا، اسمه الثلاثي ودرجته العلمية، ووظيفته،
   ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة، إضافة إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة.
- يمكن أن يكون البحث تحقيقًا لمخطوطة تر اثية، وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق التراث،
   وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحقق الخطية المتمدة في التحقيق.
  - ١٠ أن لا يقلّ البحث عن خمس عشرة صفحة، ولا يزيد عن ثلاثين.

#### ملاحظات

- ١ ترتيب البحوث في المجلة يخضع لاعتبارات فنية. والمؤسسة المناه المراك ا
  - ٢ لا تُرد البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابها، سواء نشرت أو لم تنشر.
- الا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلة إلا لأسباب تقتنع بها هيئة التحرير،
   وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر.
  - ٤ تستبعد المجلة أيّ بحثِ مخالف للشروط المذكورة.
  - ٥ تدفع المجلة مكافآت مقابل البحوث المنشورة، أو مراجعات الكتب، أو أيّ أعمال فكرية.
    - ٦ يعطى الباحث نسختين من المجلة.



تصدر عن دائدرة البحث الصلمي والدراســات بمركـــز جمعــة الماجــ اللقفــاقة والتــــراث بيـــــى - صب ٢٥١٥ه خاتــــف ٢٧٢٤٩٩

فاكسيس ١٩٧١ ٤ ٢٦٩٦٩٠

دولية الإميارات العربيية المتحسدة



السنة التاسعة : العدد الرابطي الأحرون \_ ربيع الآخر ١٤٢٧ هـ يوليو (تموز) ٢٠٠١م

## هيسئة التحسرير

## رقسم التسجيل الدولي للمجلة

مدير التحرير د. عز الدين بن زغيبة

سكرتير التحرير أ. شريفة رحمة الله سليمان

هيئة التحرير د، نور الدين صغيري د. محمـد أحمد القرشـــي أ. عبد القادر أحمد عبد القادر ردمد ۲۰۸۱ - ۱۹۰۷

تفهرس المجلة في دليل أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم ٣٤٩٣٧٨



دوريات إهسداء

المقالات المنشورة على صفحات المجلة تعبر عن آراء كاتبيها ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة أو المركز الذي تصدر عنه يخضع ترتيب المقالات لأمور فنية داخل الإمارات خارج الإمسارات

المؤسسات ۱۰۰ درهـــم ۱۳۰ درهمـــا



## الفهـــرس

## افتتاحية العجد

«إرهاصات النشأة».

أمتى ... الطريق من هنا

#### المقالإت

- الوجوه والنظائر في القرأن الكريم عند السيوطي
- أ. د حاتم صالح الضامن ٦
  - الأبعاد الأمنية في الهجرة النبوية الشريفة.
- د. ماهر عباس جلال ١٦
  - أثر الإسلام في شعر الغزل وتطوّره في العصرين
     الإسلامي والأموى.
- -د. بهجت عبد الغفور الحديثي ٢٦
  - نقد التأليف عند العرب في العصر الحديث
- أ د. عبد العظيم رهيف خورشيد ٤٠
  - من قضايا النقد القديم : الحكمة والمثل، المفهوم
     والعلاقة والتفريض.
- د. محمد إقبال عروى ٥٣
  - منهج الشيخ حسين المرصفي النقدي بين التراثية والمعاصرة.
- د. محمد لخضر زبادیة ۷۱
  - تاريخ الشرفاء لدييكو دي طورٌيس أو رحلة
    - التعصّب الديني في بلاد الإسلام.

العلماء المنسوبون للأنبار.

- د. محمد سعید حمدي ۸۵
- د. خالد أحمد المشهداني ٩٠

- مراكز المخطوطات في الجنوب الجزائري إقليم
  - توات نموذجًا.
- أ. د. عبد الكريم عوفى ١١٣

#### المقالات العلمية

- الطب في العصر العباسي في القرن السادس
  - الهجري / الثاني عشر الميلادي.
- د. عبد العزيز خضر عباس الحاسم ١٣٠
  - رعاية المولود حديث الولادة وتطوّر نموّه في التراث الإسلامي.
- د. محمود الحاج قاسم محمد ١٤١

### من نوادر المخطوطات

- من المخطوطات النادرة: الفوائد الجلية في الفرائد
  - الناصرية.

## أ. عبد القادر أحمد عبد القادر ١٥٠

#### تحقيق المخطوطات

- القول المجمل في الرد على المهمل، لعبد الرحمن بن
  - أبي بكر السيوطي الشافعي، المتوفى سنة ٩١١ هـ.
- د. أحلام خليل محمد ١٦٩
  - الدر اليتيم في التجويد :تصنيف محمد بن بير علي
    - البركوي، ٩٢٦. ٩٨١ هـ.
- أ. محمد عبد القادر خلف 1۸۵

#### سعور

- وقفة مع صادق الشعر.
- شعر: حمد خليفة بو شهاب ٢١٤



# أمّنٰى الطريق من هنا

إنَّ من بين المناقل، التي لا يتنازع فيها اثنان، الواقع المتردّي الذي تعيشه أمتنا منذ زمنٍ ليس بالقصير، في المجالات: السياسية، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والعسكرية كافة. وقد تعالت دعواتُ الإصلاح وتحسين الأوضاع والنهوض بالنقل المسلم في بقاع شتى من البلاد الإسلامية، وبمناهج متنوّعة، سعت جميعها إلى تشخيص الداء. ومحاولة وصف الدواء.

فمن الأفكار الإصلاحية ما أصاب أصحابها عين الداء، ونجعوا في وضع اليد على الجرح، ولكنَّ وصفهم للدواء لم يكن ملائمًا لطبيعة المرض، وربّما تكون الظروف القائمة غير مسعفة لهم في العلاج. ومفهم من خلط بين الأسباب والنتائج، فلم يُفلح في بلوغ غايته، ولم يجد اعتباءً بأفكاره، فلم يتعدَّ الأمر بلدته، وربّما جماعته.

إلاّ أنَّ بعض حركات الإصلاح في بقاع متعدّدة من العالم الإسلامي قد نجعت في تصعيع بعض الأوضاع، سواء بصفةٍ جزئية أو كليّة، إلاّ أنَّ بقاء العلل في بعضها الآخر لم يعطر للمصحّع فرصة الاستمرار، والذهاب بعيدًا في الزمان، أو الانتشار في الكان.

واذا ما فعصنا تلك الناهج، وأمتا النظر في عناصرها ومرتكزاتها، وجدناها تتزع نحو الجزئية في المالجة، أو النظر إلى الكلّى بالنجزئة المرحلية.

وهي مسالك، وإن أثبتت فعاليّتها في إثمار حلول جزئية، أو مؤفّته لقضايا الأمّة، والعواثق التي تعترض طريق ازدهارها، تبقى قاصرة عن تقديم الحلول الكليّة لقضايا الأمّة من أجل نهضة شاملة. ضمن قيمنا ومقوّمات هويتنا الإسلامية.

وإذا أحلنا النظر على شريعتنا، وأعملناه في كليّاتها وجزئيّاتها، على تقوّ تفاصيلها ودقائقها، وجدناها جميعًا متّحدة في تحقيق مقصدٍ واحد هو حفظ نظام الأمّة، ودوام صلاحها وقوّتها، وأن تكون مرهوبة الجانب تحقيقًا لقوله لقوله تعالى: ﴿كنتم خَيرَ أَمَةٌ أُخْرِجَ للتّاس﴾، وجديرة بمقام الشهادة على غيرها من الأمم ،مصداقًا لقوله تعالى: ﴿لنّكونوا شهداء على التّأس ويكونَ الرسولُ عليكم شهيدًا﴾. وقد أقام الإسلام هذا المقصود الأعظم على ثلاثة أصول: الدين، العلم، المال (الاقتصاد). ونبّه الأمّة إلى أنَّ صلاحها وهيبتها مرتبطان بدوام رعاية هذه الأصول جميعها، وأنّه إذا تخلّف واحد منها اخترًا نظامة، وانخرم صلاحها وضاعت هيبتها.

ولا شكَّ أنَّ هذه الأصول أساس الازدهار والتطوّر والعزّة والسيادة.

وبناءٌ عليه جاء حرص الشريعة على تأكيد أهمية هذه الأصول في حياة الأمة، وحتُّها على السعي في اكتسابها وإقامتها والحفاظ عليها.

وهذا المعنى هو الذي يستنبطه كلُّ ناظرٍ في تصرّفات الشريعة ومقاصدها: حيث يجدها قد عملت على رعايتها من جانب الوجود، وذلك بتحقيق ما يقيم أركانها، ويثبت قواعدها، وكذا رعايتها من جانب العدم بدرء الخلل الواقع والمتوقع عنها بتشريع الأحكام الدافعة والرافعة لجميع أنواع الضرر عنها.

ومن خلال هذه الماني السامية يتبيّن لنا مدى التلازم بين هذه الأصول ووحدة الغاية، التي تجمعها، وهي تحقيق المتصود الأعظم من إخراج هذه الأمة.

وانسجامًا مع ذلك التلازم والوحدة في الغاية جعلت الشريعة الجزاء المرتّب على عمل من تصدّى لحمايتها وإقامتها واحدًا، وإن اختلفت درجاته ومراتبه، وهو الشهادة.

ففي مجال الدين نجد المدافعين عن بلاد الإسلام وبيضة المسلمين ووحدتهم لو فتلوا في سبيل ذلك كانوا شهداء في سبيل الله، قال تعالى: ﴿وَلا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله أموانًا بل أحياءً عند ربّهم يُرزقون﴾.

والشيء نفسه بالنسبة للعلم، فالساعي في تحصيله كالمجاهد في سبيل الله، حيث قال صلى الله عليه وسلم: (من خرج في طلب العلم، فهو في سبيل الله حتى يعود): أي إنّه لو أدركه الموت، وهو في طريق طلب العلم، فهو شهيد، وبهما يُلحق المال، الذي هو عصب الحياة، وأمنّ الاقتصاد، حيث جاء في صحيح البخاري: «أنَّ رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وقال له: يا رسول الله، إن جاء رجلٌ يريد أخذ مالي، فقال: لا تُعطه مالك، قال: فإنّ قاتلني، قال: فقاتله، قال: فإن قتلته، قال: فهو في التار، قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد».

وجاء في صحيح البخاري أيضًا: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (من قُتَل دون ماله فهو شهيد)، والذي نخلص إليه من خلال ما سبق أنَّ أيَّ إصلاح لا يراعي هذه الأصول أو بعضها، ولا يتلقّت إليها بالعناية والإقامة. يقصر عن غايته، ويقف دون قصده، ولن تستفيد منه الأمّة إلا باسمه.

وبناءُ عليه إن رامت الأمّة صلاحها وهيبتها وعرّتها، فلتعلم أنَّ الطريق لا يكون إلاّ عبر هذه الأصول الثلاثة. والله الموفّق لما فيه الخير والسداد لأمتنا.

مديـر التحرير الدكتور عز الدين بن زغيبة

## الوجوه والنظائر في القرأر الدريم عند السيوطي

الأستاذ الدكتور/ حاتم صالح الضامن بغداد - العراق

لاقى موضوع الوجوه والنظائر في القرآن الكريم نصيبًا وافرًا من اهتمام العلماء، نلمس هذا فيما أفرد لهذا العلم من مؤلفات.

وقد لفت نظري أنَّ كثيرًا من الباحثين، القدماء والمحدثين، لم يفرَقوا بين (المشترك اللفظي) و(الوجوه والنظائر)، فهما عندهم شيء واحد.

ووهم آخرون فجعلوا (الأشباه) و(النظائر) مختلفين، وعبروا بهما عن معنى (الوجوه والنظائر).

ولا بن لنا، قبل أنَّ نتحدث عن (الوجوه والنظائر في القرآن الكريم عند السيوطي)، من أنَّ نشير إلى معاني: الوجوه، والنظائر، والأشباه، والمشترك اللفظي، والفرق بينها، ثمَّ نذكر الكتب التي وصلت إلينا في هذا الموضوع.

> فالوجوه: جمع وجه، والوجه في الأصل: الجارحة المعروفة، ولما كان الوجه أوّل ما يستقبك، وأشرف ما في ظاهر البدن، استعمل في مستقبل كلّ شيء وفي أشرفه ومبدئه(١).

> يُقال: وجه كذا، ووجه النهار: أوّله. ووجوه الحقّ: سبله والطرق المؤدية إليه.

والمتنبّع لهذه اللفظة في كتب اللغة والبلاغة والتفسير يجد تفاوتًا في المعنى من مكان لأخر لما تتمتّع به من صرونة قابلة للتوسّع في أداء المعانى: فهي تدلّ عندهم على:

 ١ – الطريق والمذهب والسبيل، التي يُتوصُّل بها إلى المقصود<sup>(٢)</sup>.

٢ - الأنواع والأقسام والفروع للشيء
 الواحد<sup>(٢)</sup>.

٣ – المعاني المقصودة المتعدّدة الفظ الواحد (٤٠).
 وبهذا المدلول جاءت في كتب الوجوه والنظائر في القرأن الكريم.

والغظائر: جمع نظيرة، وهي المثّل والشّبه في الأشكال والأخلاق والأفحال والأقوال(<sup>()</sup>). يقال: فلان نظيرُ فلان، أي: مِثْلَّهُ؛ لأنّه إذا نظر إليهما الناظرُ رأهما سواء<sup>(١)</sup>. قال هارون<sup>(٧)</sup> في تفسير لفظة (الفساد):

«تفسير الفساد على ستة وجوه:

فوجة منها: الفساد: المعاصي، فذلك قوله، عزّ وجلّ، في البقرة: ﴿لا تفسدوا في الأرض﴾(^)، يعني: لا تعملوا فيها المعاصي، نظيرها في الأعراف: ﴿ولا تسفسدوا في الأرض بعد إصلاحها﴾(^)، يقول: لا تعملوا فيها المعاصي، ونحوه كثير...».

فمعنى (نظيرها): شبيهها ومثيلها في المعنى

فالوجوه والنظائر أنْ تكون الكلمة واحدة، ذُكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد، وحركة واحدة، وأريد بكلّ مكان معنى غير الأخر: فلفظ كلّ كلمة ذُكرت في موضع نظير للفظ الكلمة الذكورة في الموضع الأخر هو النظائر، وتفسير كلّ كلمة بمعنى غير معنى الأخرى هو الوجوه.

إذًا النظائر اسمٌ للألفاظ، والوجوه اسمٌ للمعاني<sup>(١٠</sup>).

أَمَّا الأشباه: فهي جمع، مفردُهُ: شِبْه، وشَبَه، وشبيه(١٠). والشين والباء والهاء أصلُ

واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونًا ووصفًا(۱۷). والشبه: الِنْل، وشابهه وأشبهه: ماثله. فالأشباه رِدْف للمماثلة والمضارعة والشاكلة والمضاماة (۱۲).

ومن هذا نخلص إلى أنَّ الأشباه من الألفاظ ما تتشابه وتتماثل في صفة من الصفات أو أكثر، والأشياء المماثلة تعدُّ نظائر.

فالشابهة والمائلة والمناظرة بمعنى واحد، وعلى هذا تكون الأشباه ردفًا للنظائر، يصبحً وضع إحداهما مكان الأخرى؛ لأنّهما تلتقيان في الدلالة على معنى واحد في كتب الوجوه والنظائر.

لذا يُقال: (الوجوه والأشباه)، أو (الوجوه والنظائر)، ولا يصحّ: (الأشباه والنظائر في القرأن الكريم) مرادًا به الوجوه والمعاني المتعددة للفظ الواحد.

50550

ألكريه

عند

وأمًا المُشترك اللفظي فهو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر، اختلاف تباين أو تضاد، بأوضاع متعددة على طريق الحقيقة، لا على المجاز أو النقل.

إنَّ اتفاق الألفاظ ولختلاف المعاني ظاهرة لغوية في أغلب لغات البشر؛ فهي عامة عموم القوانين التي تخضع لها هذه اللغات، قال أولمان(٢٤): «إنَّ قدرة الكلمة الواحدة على التعبير عن مدلولات متعندة إنَّما هي خاصَة من الخواص الأساسية للكلام الإنساني».

ولم يُشر أحد من مؤلّفي كتب (ما اتّفق لفظه ولختلف معناه) إلى أنّها مشترك لفظى(١٥٠).

وابن سيده (ت ٥٨ه) أوّل من عرف المشترك، قال «واسم مُشترك: تشترك فيه معان

كثيرة، كالعين ونحوها، فإنّه يجمع معاني كثيرة (١٦٠).

والوجوه، كما سلف، هي المعاني المتعدّدة للفظ الواحد، وهذا يعني أنَّ اللفظة الواحدة أصل ثابت على الحقيقة، لكنَّ وجه الكلام يمكن أنْ يخرج بها إلى معان أخرى على سبيل المجاز، ترتبط من قريب أو بعيد بصلات لا تنقطع بدلالة قرائن معروفة في كلام العرب.

أمًا المشترك فليست هناك صلةً أو علاقة بين معانيه: لأنَّ لكلَّ منها وضعًا خاصًّا، بخلاف المجاز الذي يقوم على مناسبة تربطه بالمعنى الحقيق (٧٧).

## الكتب المطبوعة في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم

١ - الأشباه والنظائر في القرآن الكريم: النسوب إلى مقاتل بن سليمان (ت ١٥٠هـ)، تع. د. عبدالله محمود شحاته، القاهرة، ١٩٧٥م. وعدد الألفاظ فيه ١٨٥ لفظة. ولا بُدُ من الإشارة إلى أنَّ اسم الكتاب (الوجوه والنظائر)، ولكنَّ المحقق غير اسم الكتاب، وبهذا خالف ما أجمعت عليه المسادر التي ذكرت الكتاب، إضافةً إلى أنَّ (الأشباه والنظائر) بمعنى واحد، كما سلف.

- الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: هارون
 ابن موسى القارى، (ت نحو ۱۷۰هـ، وقيل
 ۲۰۰هـ)، تح. د. حاتم صالح الضامن، بغداد،
 ۱۹۸۸ وعدد الألفاظ فيه ۲۰۸ لفظة.

 التصاريف (تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه): يحيى بن سلام،
 (ت ٢٠٠٠م)، تح. هـنـد شـلـبـي، تـونس،
 ١٩٨٠م. وعدد الألفاظ فيه ١١٥ لفظة.

 3 - تحصيل نظائر القرآن: الحكيم الترمذي، (ت نحو ٣٢٠هـ)، تح. حسني نصر زيدان، مصر ١٩٦٩م، وعدد الألفاظ فيه ٨١ لفظة.

الأشباه والنظائر (في الألفاظ القرآنية التي
ترادفت مبانيها وتنزّعت معانيها): الثعالبي،
 (ت ٢٩٤هـ)، تح. محمد المصري، دمشق،
 ١٩٨٨م. وعدد الألفاظ فيه ١٥٢ لفظة. وقد
 صححتنا نسبته في مجلة المورد، مج١٥ ع٢،
 ١٩٨٨م. وأثبتنا نسبته إلى ابن الجوزي(١٨٠).

٦ - إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: النسوب إلى الحسين بن محمد الدامغاني، والصواب أنه لأبي عبدالله محمد بن علي بن محمد الدامغاني، (ت ١٧٧هـ)، تح. عبد العزيز سيد الأهل، بيروت، ١٩٧٠م. وعدد الألفاظ فيه ٢٣٠ لفظة. ولا بد من الإشارة إلى أن المحقق تصرّف بنصّ المؤلف بالزيادة والحذف والترتيب فمسخه مسخًا، سامحه اللهـ

 - نزهة الأغين النواظر في علم الوجوه والنظائر: ابن الجوزي، (ت ٥٩٧هم)، تع.
 محمد عبد الكريم، بيروت، ١٩٨٤م. وعدد الألفاظ فيه ٢٢٤ لفظة.

۸ – منتخب قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: ابن الجوزي، (ت ۹۷هم)، تح. محمد السيد الصفطاوي ود. فؤاد عبد المنعم أحمد، الإسكندرية، ١٩٧٩م. وهو مختصر للكتاب السابق، وهو نفسه كتاب (الأشباه والنظائر) المنسوب غلطًا إلى الثعالبي. وعدد الألفاظ فيه ۱۵۲ لفظة.

٩ - وجوه قرأن: حبيس التفليسي، (ت ٦٢٩هـ)، تح. د. مهدى محقّق، طهران. وقد كتب باللغة الفارسية، وكتبت الأيات والشروح باللغة العربية. وعدد الألفاظ فيه ٢٧٨ لفظة.

١٠ - كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر: ابن العماد المصرى، (ت ٨٨٧هـ)، تح. فؤاد عبد المنعم، الإسكندرية ١٩٧٧م. وعدد الألفاظ فيه ١١١ لفظة.

وبعد فتلك الكتب المؤلِّفة في الوجوه والنظائر في القرأن الكريم خاصّة، وثمّة كتب أخرى تناولت هذا العلم في فصول وأبواب، منها:

- بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز: الفيروزأبادي، (ت ١٧٨هـ). وعدد الألفاظ فيه نحو ٢٠٠ لفظة.

- معترك الأقران في إعجاز القرآن: السيوطي، وهو موضوع بحثنا هذا.

ولا بد من الإشارة إلى أنَّ كتاب (ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرأن المجيد)، للمبرد (ت٥٨٥هـ)، يدلّ عنوانه على أنّه في الوجوه والنظائر، ولكنّ نصيب القرأن الكريم من هذه الألفاظ لا يعدو لفظتى (الرجاء) و(الظنّ)، ولم يذكر للرجاء غير معنى الخوف، أمَّا الظنِّ فذكره بمعنى الشك وبمعنى اليقين؛ فهو إذًا ليس من كتب الوجوه والنظائر.

## الوجوه والنظائرية القرآن الكريم عند السيوطي

جعل السيوطى النوع التاسع والثلاثين من كتابه (الإتقان في علوم القرأن) في معرفة الوجوه والنظائر، وأشار فيه إلى من صنّف في هذا الموضوع.

قال السيوطي:

«فالوحوه للفظ المشترك الذي يُستعمل في عدّة معان كلفظ الأمة، وقد أفردت في هذا الفن كتابًا سمّيته: (معترك الأقران في مشترك القرآن)، والنظائر كالألفاظ المتواطئة. وقيل: النظائر في اللفظ، والوجوه في المعاني، وضُعَّف؛ لأنَّه لو أُريد هذا لكان الجمع في الألفاظ المشتركة، وهم يذكرون في تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد في مواضع كثيرة، فيجعلون الوجوه نوعًا لأقسام، والنظائر نوعًا

وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن، حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف إلى عشرين وجهًا وأكثر أو أقل، ولا يوجد ذلك في كلام البشر.

وذكر مقاتل في صدر كتابه(١٩) حديثًا مرفوعًا: (لا يكون الرجل فقيهًا كلِّ الفقه حتى يرى للقرأن وجوهًا كثيرة).

وقد فسره بعضهم بأنَّ المرادَ أنْ يُرى اللفظ الواحد يحتمل معاني متعدّدة، فيحمله عليها إذا كانت غير متضادّة، ولا يقتصر به على معنى واحد.

وأشار آخرون إلى أنَّ المرادَ به استعمال الإشارات الباطنة، وعدم الاقتصار على التفسير الظاهر »(۲۰).

وذكر السيوطى بعد هذه المقدمة أمثلة من هذا النوع، هي: المدى، والسوء، والصلاة، والرحمة، والفتنة، والروح، والقضاء، والذَّكر، والدعاء، والإحصان.

وكلّ ما أتى به السيوطي في الإتقان إنّما هو

كلام الرزركشي في (البرهان في علوم القرآن) (٢١) الذي اقتصر على ذكر لفظة (الهدى)، ولم يشر السيوطي إلى ذلك.

والذي يضص موضوعنا في هذا البحث هو كتابه المطبوع: (معترك الأقران في إعجاز القرآن)، وسماه السيوطي في مؤلفاته(۲۲): (معترك الأقران في مشترك القرآن).

ضم هذا الكتاب خمسة وثلاثين وجها من وجوه الإعجاز، والوجه الخامس والثلاثون منه في أكثر من ١٢٨ في (ألفاظه المشتركة)، ويقع في أكثر من ١٢٨ صفحة، وهو السبب في تأليف الكتاب كلّه، قال السيوطي: «وهذا الوجه من أعظم إعجازه، حيث كانت الكلمة الواحدة تتصرّف إلى عشرين وجهًا، وأكثر وأقلً، ولا يوجد ذلك في كلام البشر... وقد من الله علينا في جلب بعض ألفاظ في هذا المعنى، وكان هو السبب في هذا المنا.

ومَنْ يقرأ قول السيوطي يظنّ أنَّ هذا الكتاب أوسع كتب الوجوه والنظائر وأكثرها شمولاً، وليس ذلك بصحيح: لأنّه أدخل فيه ما ليس منه ناسيًا أنّه يكتب في الوجوه والنظائر أو الألفاظ المشتركة على حدِّ قوله، فهو لا يفرّق بين المشترك في حرف الهمزة (٢٤) بتفسير: أدم، وإدريس، وإبداهيم، وإسماعيل، وإسحاق، وأيوب... فإذا ترات له لفظة ذات وجوم اكتفى بذكر وجوهها إلا نادرًا، على سبيل المثال: (حميم): على أوجه: ما حار، وقد قدّمناه، والحميم: القريب في

النسبة، كقوله، عزّ وجلّ: ﴿ولا يسألُ حميمُ حميمًا﴾، أي: قريب قريبًا. والحميم أيضًا: الغربق(٢٥).

وقال في (القنوت): له خمسة معان: العبادة، والطاعة، والقيام في الصالاة، والدعاء، والسكوت<sup>(٢٦)</sup>.

والسيوطي لا يراعي أصول الألفاظ، ولا ينظر إليها في ترتيبها على الحروف، وإنّما يذكرها كما جاءت في القرآن الكريم، فالأسباب في حرف السهمزة، وسبب في حرف السين، و(بإذن الله) في حرف الباء، و(المحصنات) في حرف الميم، وهكذا.

وكانت غاية السيوطي من ذلك إدراك معنى اللفظة التي يريد تفسيرها وإزالة الاشكال عنها، فيذكرها في السياق الذي وردت فيه، وقد تابع السيوطي في هذا النهج مَنَّ سبقه في التأليف في الوجوه والنظائر.

ولا بُدُّ من الإشارة إلى أنَّ ترتيب الحروف جاء على النظام المغربي، ولعلَّ ذلك من عمل الناسخ وليس من عمل المؤلف.

وقد بلغ عدد الألفاظ والآيات المفسرة أكثر من أربعة ألاف، ليس بينها من الألفاظ المشتركة ذات الوجوه والمعاني سوى مئة لفظة ونيف، والسيوطي يجمل الوجوه إجمالاً في أغلبها، وإذا فصّل في قسم منها فإنه يوجز في الاستشهاد، ولا يذكر نظائر الوجوه البئة. وفيما يأتي ثبت لهذه الألفاظ كما جاءت في كتابه: (معترك الأقران) مع ذكر عدد وجوه كلّ لفظة.

| ۱ / ۲۳۲       | ۲        | البروج  | *1 |
|---------------|----------|---------|----|
| 14./1         | ۴        | البلاء  | ** |
| 717/7         | ۳        | التمئي  | 44 |
| ٥٢/٢          | ٣        | ثُمَ    | 79 |
| 00 / Y        | £        | جعل ا   |    |
| 00 / Y        | الجناح ٢ |         | ۲۱ |
| 7£ / Y        | ۲        | الحبل   | ** |
| ٦٧/٢          | ٣        | الحرث   | 77 |
| ١ / ٢٣٥       | ۲        | الحس    | 72 |
| 77 - 70 / Y   | £        | الحميم  | ٣٥ |
| AY / Y        | ٧        | الخلق   | 77 |
| AY / Y        | ٤        | الخير   | ** |
| 99/7          | ٦        | الدعاء  | ۳۸ |
| 1.4/1         | ٣        | دون     | 44 |
| 1.7/7         | ٥        | الدين   | ٤٠ |
| 1.4-1.4/4     | 1٧       | الذكر   | ٤١ |
| 117/7         | ٤        | الربَ   | ٤٢ |
| 150/5         | ۲        | الرجز   | ٤٣ |
| 177/7         | 14       | الرحمة  | ٤٤ |
| 188 - 188 / 8 | ٩        | الروح   | ٤٥ |
| 117/7         | ۲        | الريب   | ٤٦ |
| 40V/4         | ۲        | الساق   | ٤٧ |
| Y0V/T         | ٥        | السبب   | ٤٨ |
| Y0A/T         | ۲        | السبح   | ٤٩ |
| 414/K         | ۲        | السرّ   | ٥٠ |
| ***/*         | ٣        | السعي   | ٥١ |
| ***/*         | ۲        | السكينة | ٥٢ |
|               |          |         |    |

| رقم الجزء     | عدد    | الألفاظ   | التسلسل |  |
|---------------|--------|-----------|---------|--|
| و الصفحة      | الوجوه |           |         |  |
| ٥٢٧/١         | ۲      | الإَل     | ١,      |  |
| ۰۷۱ – ۱۷۶ / ۱ | ۲      | الأحد     | ۲       |  |
| ٥٧٦ /١        | ٤      | إذ        | ٣       |  |
| ۵۸۰/۱         | ۲      | إذا       | ٤       |  |
| ٥٢٨/١         | ۲      | الأسف     | ۰       |  |
| ٥٢٧/١         | ۲      | أسلم      | ٦       |  |
| 09./1         | ٣      | أل        | ٧       |  |
| 077/1         | •      | ÚĮ        | ٨       |  |
| 098/1         | ٣      | ίĶ        | ٩       |  |
| 097/1         | ۲      | إلى       | ١٠      |  |
| 09A/1         | ۲      | أمْ       | ١١      |  |
| ۰۲۷/۱         | ۲      | أمّ       | ۱۲      |  |
| ۱ / ۲۷ و ۵۰۰  | ٤      | الإمام    | ١٣      |  |
| ٥٢٨/١         | 7      | الأمر     | ١٤      |  |
| ٦٠٠/١         | ٣      | أمًا      | ١٥      |  |
| 001/1         | ٨      | الأمّة    | 17      |  |
| 7.7-7.17      | ٦      | إنْ       | ۱۷      |  |
| 1-4-1-1/1     | ۸      | أنْ       | ۱۸      |  |
| 111.4/1       | ٣      | إنَ       | 19      |  |
| 711-/1        | ۲      | أنَ       | ٧٠      |  |
| 311/1         | ٣      | أنّى      | *1      |  |
| 718-315       | ٩      | أو        | 77      |  |
| 11/115-415    | ٤      | أيَ       | 44      |  |
| 1 \ 377 - 777 | ۱۲     | الباء     | 71      |  |
| 019/1         | ŧ      | بإذن الله | 40      |  |

| ۱۷۰/۳         | ١٠  | في       | ۸۰  |   | 777/7         | ٤   | السلام   | ٥٣   |
|---------------|-----|----------|-----|---|---------------|-----|----------|------|
| ***/*         | ٤   | قد       | ۸۱  |   | 440/4         | ٣   | السواء   | ٥٤   |
| 145/4         | ٥   | القدر    | ۸۲  |   | ۲۱۱/۲         | ۲   | صار      | ••   |
| ۱۷۳/۳         | ۱۷  | القضاء   | ۸۳  |   | 711/7         | ۲   | الصدّ    | ٥٦   |
| 144/4         | ٥   | القنوت   | ٨٤  |   | 114/1         | ۲   | الصراط   | ۰۷   |
| 140/4         | ۴   | الكاف    | ۸۰  |   | 7.17          | ٧   | الصف     | ۰۸   |
| 144/4         | ۲   | کاد      | 7.4 |   | 09V/Y         | ٩   | الصلاة   | ٥٩   |
| 149/1         | v   | کان      | AV  |   | 7.4/4         | ۲   | الصوم    | ٦٠   |
| 19./7         | ۲   | كأنَ     | ۸۸  |   | 719/7         | ٤   | الضرب    | 71   |
| 174/1         | 4   | الكفر    | ۸۹  |   | 107/7         | ٧   | الطبق    | 7.5  |
| 190/7         | ۲   | کي       | ٩.  |   | 104/4         | ۴   | الظلم    | 7.5  |
| 190/7         | ۲   | كيف      | 41  |   | 104/4         | ۳   | الظنّ    | 7.5  |
| 757/7         | ٣   | צ        | 44  |   | 787/7         | ۲   | عبر      | 70   |
| YEA / Y       | ٣   | لعل      | 44  |   | 7 / 775 - 075 | ۲   | عسى      | 77   |
| 784/7         | ۲   | لكنْ     | 41  |   | 777/7         | £   | العفو    | ٦٧   |
| 70./7         | ٣   | ú        | 90  |   | 77.77         | ٦   | على      | ٦٨   |
| 707/7         | ۲   | نو       | 41  |   | 171/1         | ٦   | عن       | 79   |
| 008/7         | ٦   | ماذا     | 4٧  |   | 774/7         |     | العهد    | ٧٠   |
| £AA / Y       | ٣   | المحصنات | 4.4 |   | 17./1         | ۲ ا | العين    | ٧١   |
| 7 \ 000 - 700 | ١٢  | مِنْ     | 44  |   | ٦٨٠/٢         | ۲ ا | الغابر   | ٧٢   |
| 770/7         | ^   | المولى   | 1   |   | 117/1         | ۲   | الغرفة   | ٧٣   |
| ۰۸۱/۲         | ۲ ا | النجم    | 1.1 |   | ۲۸۰/۲         | ٧.  | الغلّ    | ٧٤   |
| ۳۰۷/۳         | ۱۸  | الهدى    | 1.7 |   | 1/1/1         | £   | غير      | ٧٠   |
| ۳۱۰/۳         | 7   | هل       | 1.4 | 1 | 179/4         | ١٥  | الفتنة   | ٧٦   |
| 197/5         | ۲ ا | هود      | 1.1 |   | 178/8         | ٣   | الفرقان  | \ vv |
| ££A-££7/٣     | ^   | الواو    | 1.0 |   | ٣/٣           | ٣   | الفسق    | ٧٨   |
| ٤٦١/٣         | ٠,  | اليسير   | 1.7 |   | Y0V / Y       | ٤   | فَلَوْلا | V4   |
|               |     |          |     |   |               |     |          | -    |

تـك هـي الألفاظ الـتي جاءت في (معترك الأقدان)، والـتي سماها السيوطي: الألفاظ المشتركة، وسمّاها في كتابه (الإتقان): الوجوه والنظائر، فهو لا يفرّق بينهما كما ذكرنا، ولم يشر إلى ذلك أحد من دارسي المشترك اللفظي، ومن دارسي المسترك اللفظي،

وإذا نظرنا في هذه الألفاظ وجدنا أنَّ السيوطي قد انفرد بذكر إحدى عشرة لفظة لم تذكرها كتب الوجوه والنظائر التي سبق ذكرها، وهي: (ألا، إنَّ، دون، صار، عبر، عسى، غبر، قد، كاد، كي، ماذا).

أما سائر الألفاظ الأخرى، وعددها ٩٥ فقد جاءت في كتب الوجوه والنظائر بتفصيل أكثر مع ذكر نظائر كلّ وجه، والسيوطي، كما ذكرنا، أهمل نظائر كلّ وجه من وجوه الألفاظ التي ذكه ها

نخلص من كل ما ذكرنا إلى أن نصيب الوجوه والنظائر في (معترك الأقران) قليل، وهو على قلّته مبعثر لا ينتظم ألفاظه منهج واضح، ويظب عليه الإيجاز والاختصار، وترك

قسم من وجوه الألفاظ أحيانًا، إضافةً إلى إهمال النظائر إهمالاً تامًا.

وبعد فقلّة نصيب الوجوه والنظائر في (معترك الأقران) لا يُعدّ نقصًا فيه إذا علمنا أنَّ الكتاب كله في علوم القرآن والتفسير، وكلُها تتضافر في الكشف عن وجوه الألفاظ وبيان معانيها، وتوضيح معالمها بالسياق الذي وردت

وهذا النهج بدأه الفيروزأبادي المتوفّى سنة ٨٧٨هـ في كتابه (بصائر دوي التمييز)، وسار عليه السيوطي وارتضاه في كتابه مع فارق ملحوظ في طريقة العرض والكشف عن معاني الألفاظ.

ولا أزعم أخيرًا أنّني وفّيت البحث حقّه، فالكمال لله تعالى وحده، فأرجو من الإخوة العلماء أنْ يستدركوا عليّ ما فاتني في هذا البحث، وهذا ممّا يدخل السرور على قلبي، وهو دليلٌ على استيلاء النقص على البشر.

والحمد لله أوّلاً وآخرًا، إنه نِعْمَ المولى ونِعْمَ النّصير. •

#### الحواشى

- ٧ الوجوه والنظائر في القرأن الكريم: ٤٠.
  - ٨ البقرة: ١١.
  - ٩ الأعراف: ٥٦.
  - ١٠ نزهة الأعين النواظر: ٨٣.
    - ١١ اللسان والتاج (شبه).
    - ۱۱ اللسان والتاج (شبه).
       ۱۲ مقابيس اللغة: ۲٤٣/۳.
      - ١٢ جواهر الألفاظ: ١٢.
  - ١٤ دور الكلمة في اللغة: ١١٤.

- ١ ينظر العين: ٦٦/٤، وتهذيب اللغة: ٢٥١/٦، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن: ٥٠٠، وبصائر ذوى التمييز: ١٦٦٥.
- ٢ ينظر الكتاب: ١٧/٣، وشجر الدر: ١٢٩، وأمالي المرتضى: ٢/٤، والطراز: ٩٩/٢.
- ٣ ينظر الزاهر: ١٣٨/١، و٢٤٨، وتفسير الرازي: ٥/٢١٤.
- 3 ينظر العين: ٤/٥٣٥، ومجاز القرآن: ٢٩/١، والمحرر الوحيز: ٢٩/١.
  - ه اللسان (نظر).
  - ٦ اللسان (نظر). وتنظر: نزهة الأعين النواظر: ٨٨٥.

- ١٥ -- ينظر: ما اتفق لفظه واختلف معناه: لإبراهيم اليزيدي (ت ٢٠٥هـ).
  - ما اتفق لفظه واختلف معناه: لأبي العميثل (ت ٢٤٠هـ).
- ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرأن الجيد: للمبرد (ت ١٨٥هـ).
  - ١٦ المحكم والمحيط الأعظم: ٦/٢٦٦.
- ١٧ ـ ينظر عن المسترك اللفظي: المسترك اللغوي: ١٥ ١٨٤، وظاهرة المسترك اللفظي ومشكلة غموض الدلالة: ٢٦١ – ٢-٤، ونقه اللغة: ٢٦ – ٧١، وعلم الدلالة: ١٤٧ – ١٩٠،
- وجلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية: ٤٩٨ -٢٧ . ١٨ - لم نذكر كتاب (وجوه القرآن) لإسماعيل الجيري، (ت بعد

## المصادر والمراجع

- المصحف الشريف.
- **الإتقان في علوم القرآن**، للسيوطي، جلال الدين (ت (١٩٩١، تح. محمد أبو الفضل، مصر، ١٩٦٧.
- ٩٩١ه)، تح. محمد أبو الفضل، مصر، ١٩٦٧. - أهالي المرتضى، المرتضى، علي بن الحسين (ت ٤٣٦هـ)، تح
- . محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، ١٩٥٤.
- البرهان في علوم القرآن، للزركشي، بدر الدين محمد بن عبدالله (ت ۱۹۷۶هـ)، تح. محمد أبو الفضل، البابي الحلبي، مصر، ۱۹۵۷.
- بصائر ذوي التمدير في لطائف الكتاب العزير، للفيروزأبادي، مجد الدين محد بن يعقوب (ت ١٩٨٧م)، تع. محد علي النجار، وعبد العليم الطحاوي، القاهرة، ١٩٦٤ -١٩٦٩،
- -- **تاج العروس**، للزبيدي، محمد مرتضى (ت ١٢٠٥هـ)، المطبعة الخيرية بمصر، ١٢٠٦هـ.
  - التحدّث بنعمة الله، السيوطي، تح. اليزابيث ماري سارتين،
     الملبعة العربية الحديثة، مصر، ١٩٧٥.
- **التفسير الكبير**، للرازي، محمد بن عمر (ت ٦٠٦هـ)، دار الفكر، بيروت، ۱۹۸۰.
- <mark>تهذیب اللغة</mark>، للأزهري، محمد بن أحمد (ت ۲۷۰هـ)، القاهرة، ۱۹٦۶ – ۱۹۲۷.
- جلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية، د. عبد العال سالم مكرم، بيروت.

- ٤٢٠هـ)، وهو أوسع كتاب في هذا الباب، فعدد الألفاظ فيه ٥٩٦ لفظة. وقد انتهينا من تحقيقه قبل أكثر من عامين، ودفعناه إلى المطبعة.
  - ١٩ أخلَ كتاب مقاتل بهذا الحديث.
    - ۲۰ الإتقان: ۲/۱۲۱.
    - ۲۱ البرهان: ۱/ ۱۰۲ ۱۰۳.
- ٢٢ الإتقان: ١٢١/٢، والتحدّث بنعمة الله: ١١١١/١، وحسن المحاضرة: ١/١١٠/١،
  - ٢٣ معترك الأقران: ١/ ١٤٥ ١٥٥.
  - ٢٤ معترك الأقران: ١/ ١٩٥ ٢١٥.
    - ٢٥ معترك الأقران: ٢/ ٦٥ ٦٦.
      - ٢٦ معترك الأقران: ٣/ ١٧٣.
- جواهر الألفاظ، لقدامة بن جعفر (ت ٢٣٧هـ)، تح. محمد محيي الدين عبد الحميد، مصر، ١٩٣٢.
- حسن المحاضرة، للسيوطي، تح. محمد أبو الفضل، البابي الحلبي، مصر، ١٩٦٧ - ١٩٦٨.
- دور الكلمة في اللغة، لستيف أولمان، ترجمة د. كمال بشر،
   القاهرة، ۱۹۷۲.
- الزاهر في معاني كلمات الناس، لابن الأنباري، أبي بكر محمد بن القاسم (ت ٣٢٨هـ)، تح. د. حاتم صالح الضامن، بيروت، ١٩٧٩.
- شجر الدر، لأبي الطيب اللغوي، عبد الواحد بن علي (ت ٢٥٦هـ)، تح. محمد عبد الجواد، دار المسارف، محسر، ١٩٥٧.
- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، للطوي اليمني، يحيى بن حمزة (ت ٥٤٥هـ)، مطبعة المقتطف، مصر، ١٩١٤.
- ظاهرة المشترك اللفظي ومشكلة غموض الدلالة ، د. أحمد نصيف الجنابي، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج°٢ ج٤، بغداد، ١٩٨٤،
  - علم الدلالة، د. أحمد مختار عمر، الكويت، ١٩٨٢.
- العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٠هـ)، تع. د. المخزومي، ود. السامرائي، بغداد، ١٩٨٠ – ١٩٨٥.
  - فقه اللغة، د. حاتم صالح الضامن، الموصل، ١٩٩٠.

- الکتاب، لسیبویه، عمرو بن عثمان (ت ۱۸۰هـ)، تح. عبد السلام هارون، القاهرة، ۱۹۲۱ – ۱۹۷۷.
- لسان العرب، لابن منظور، محمد بن مكرم (ت ٧١١هـ)، بيروت، ١٩٦٨.
- ما اتفق لفظه و اختلف معناه من القرآن المجيد، المبرد، أبي العباس، محمد بن يزيد (ت ٢٨٥هـ)، تح. اليمني، مصر،
   ١٥٠٥هـ.
- مجاز القرآن، لأبي عبيدة، معمر بن الثنى (ت ٢١٠هـ)، تح. فؤاد سزكين، القاهرة، ١٩٥٤ - ١٩٦٢.
- المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية، عبد الحق (ت ٤١٥هـ)، تح. أحمد صادق اللاح، القاهرة، ١٩٧٤.
- المحكم و المحيط الأعظم، لابن سيده، علي بن إسماعيل (ت ٨٥٤هـ)، القاهرة، ١٩٥٨.
- المُشترك اللغوي، د. توفيق محمد شاهين، القاهرة، ١٩٨٠. - معترك الأقسران في إعسباز السقرأن، للسيوطي، تع.

البجاوي، القاهرة، ١٩٦٩ - ١٩٧٢.

- معجم مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصبهاني، الحسين ابن محمد (ت ٥٠١هـ)، تح. نديم مرعشلي، بيروت، ١٩٧٧.
- المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم، لمحمد فؤاد عبد الباقى، مصر.
- معجمات دلالية لألفاظ القرأن الكريم، د. حاتم صالح الضامن، نشر في ندوة المعجمية، المجمع الطمي العراقي،
- مقاييس اللغة ، لأحمد بن فارس (ت ٢٩٥هـ) ، تح . عبد السلام هار ون ، القاهر ة ، ١٣٦٦ هـ - ١٣٧١ هـ .
- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، لابن
   الجوزي، أبي الفرج عبد الرحمن بن علي (ت ۹۷ م)، تح.
   محمد عبد الكريم، بيروت، ۱۹۸۶.
- الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، لهارون بن موسى القارى، (ت نحر ٤٠٠هـ)، تح. د. حاتم صالع الضامن، بغداد،
- الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، تاريخ وتطوّر،
   لعبد الرحمن مطلك، رسالة ماجستير، بغداد، ١٩٨٦.



# الأَبْعاد الأَعْنِيَّة في العَجْرة النَّبَويَّة الشَّرِيْغَة

الدكتور/ ماهر عباس جلال جامعة الإمارات العربية المتحدة العين - الإمارات العربية المتحدة

استمرت الدعوة الإسلامية في مهدها الأول بمكّة ثلاث عشرة سنة ، مرّت خلالها بمنعطفاتٍ خطيرة ، حتى باتت هذه الدعوة مهدّدة بالقضاء عليها في مكّة ؛ فالمسلمون بها ما بين مستضعّف ، وآخر معدّب ، وثالث مفتون عن ديِّنه ، ورابع مستخفٍ في عبادته(١٠). ومن ثمَّ كان لا بدَّ من الانتقال بالدعوة الإسلامية إلى بيئة إيمانية ؛ لاحتضائها والدفاع عنها ضد أعدائها.

## حاجة الدعوة الإسلامية إلى الهجرة

أصبحت الدعوة الإسلامية إذًا بحاجة ملحة إلى الهجرة بها إلى بيئة إيمانية جديدة، وصارت هذه الحاجة أمرًا مصيريًّا للحفاظ عليها، وضمان استمرارها، ثمَّ انتشارها فيما بعد، وتأسيس المجتمع الإسلامي بالمدينة المنوّرة، التي لختارها الله لتكون التربة الصالحة لبذور المجتمع الإسلامي.

ولمًا أَذِنَ الله لرسوله ﷺ بالهجرة إلى يثرب (المدينة المنورة فيما بعد)، سارع الرسول إلى تبشير أصحابه والإذن لهم بأن يسبقوه إليها قائلاً: (إنَّ الله - عرَّ وجلَّ - قد جعل لكم إخوانًا ودارًا تأمنون بها)(٢).

## الخطة الاستراتيجية للهجرة النبوية

بدأ المسلمون يتقاطرون على المدينة المنورة،

وظلّوا في انتظار أن يلحق بهم رسول الله ﴿ متى أَذِنَ الله له بالهجرة. وكانَ لا بُدُ للرسول ﴿ وهو القائد والمؤسّس للمجتمع الإسلامي، من أن يرسم خطّة استراتيجية مُحكّمة للهجرة أَخَذًا بالأسباب الدنيوية: نظرًا لخطورة هذا الحدث الجليل على الدعوة الإسلامية ومستقبلها، وليكون ذلك سُنَّة وتشريعًا للمسلمين والنُعاة في كلِّ زمانٍ ومكان.

## أبعادها الأمنية

وضع الرسول ﷺ خطة استراتيجية لهجرته إلى المدينة المنورة، التي تُظْهِر لنا مدى ما يتمتّع به الرسول القائد من جسّ أمني فانق، فقد راعى في خطّته أن تتوافر فيها الأبعاد الأمنية اللازمة لنجاحها، وبخاصة أنَّ الدعوة الإسلامية وقائدها صارا مستهدفين من قبل قريش وأتباعها بعد أن عجزوا عن الحيلولة دون هجرة مسلمى مكة إلى المدينة المنورة،

على الرغم من اتباعهم أساليب جِدّ قاسية لتحقيق هذا الغرض الخبيث، مثل:

## أ – التفريق بين الرجل وزوجه وولده:

وقد حدث هذا مع أبي سلمة المخزومي وزوجه وولده، حين أرادوا الهجرة إلى المدينة المنوّرة: ليكونوا أوّل المهاجرين إليها. وتحكي أم سلمة ما حدث لهم، فتقول:

«لمّا أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رَحَل لي بعيرَه، ثمُّ حملني عليه، وحمل معي ابني سَلَمة بن أبي سلمة في حِجْري، ثمَّ خرج بي يقود بي بعيرَه، فلمًّا رأته رجالُ بنى المُغِيرة بن عبدالله بن عُمَر بن مخزوم، قاموا إليه فقالوا: هذه نَفْسُكَ غَلَبْتَنا عليها، أرأيتَ صاحبتنا هذه، علامَ نَتْرُكُكَ تسيرُ بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خِطامَ البعير من يده، فأخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد - رهطُ أبى سلمة - قالوا: لا - والله - لا نترك ابننا عندها؛ إِذْ نَزَعْتموها من صاحبنا، قالت: فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد، وحَبَسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قالت: ففُرِّقَ بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت: فكنتُ أخرج كل غداة فأجلسُ بالأبطح، فما أزال أبكي حتى أمسى، سنة أو قريبًا منها، حتى مرر بى رجل من بنى عمى - أحد بنى المغيرة - فرأى ما بي، فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تحرجون من هذه المسكينة؟ فَرَّقتم بينها وبين روجها وبين ولدها. قالت: فقالوا لي: إلحقي بزوجك إن شئت، قالت: وردُّ بنو عبد الأسد إلىَّ عند ذلك ابني. قالت: فارتحلتُ بعيري، ثمَّ لُخذتُ ابني فوضعته في حجري، ثمَّ خرجتُ أريد زوجي بالمدينة. قالت: وما معى أحدٌ من خَلْق الله. قالت: فقلت: أتبَلُّغُ بِمَنْ لقيتُ حتى أقدم على زوجي، حتى إذا كنتُ بالتنعيم لقيتُ عثمانَ بن طَلْحةَ بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار،

فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أُمَيَّة؟ قالت: فقلتُ: أريد رُوجِي بالمدينة. قال: أو ما معكِ أحدً؟ قالت: فقلت: لا، والله إلا الله وبُننَى هذا. قال: والله ما لكِ مَثْرَك، فأخذ بخطام البعير، فانطلق معى يَهْوى بى، فوالله ما صَحِبْتُ رجلاً من العرب قط أرى أنّه أكرم منه؛ كان إذا بلغ المنزلَ أناخ بي ثمُّ استأخر عني، حتى إذا نزلت عنه استأخر ببعيري، فحَطَّ عنه، ثمَّ قيّده في الشجرة، ثمُّ تَنَحَّى إلى الشجرة، فاضْطُجَعَ تحتها، فإذا دَنَا الرُّواحُ قام إلى بعيري فقدَّمه فرَحلَه، ثمُّ استأخر عنى فقال: اركبي. فإذا ركبتُ فاستويتُ على بعيرى، أتى فأخذ خطامة ، فقادَ بي حتى ينزل بي، فلم يَزَلْ يصنع ذلك حتى أقدمني المدينة، فلمًا نظر إلى قرية بني عَمرو بن عوف بقُباء، قال: زوجُكِ في هذه القرية، وكان أبو سلمة بها نازلاً، فانْخُليها على بركة الله، ثمُّ انصرف راجعًا إلى مكَّة. قال: فكانت تقول: واللهِ، ما أعلم أهلَ بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب ال أبي سَلَمة، وما رأيتُ صاحِبًا قَطُّ أكرمَ من عثمانَ بن طلحة»(٢)

## ب – التجريد من المال

وقد حدث مع صَّهَيْب الرَّومي، فقد ضحَّى بماله لينجو بنفسه مهاجرًا إلى المدينة المنورة. ويذكر صهيب ما حدث له فيما رواه عنه الحاكم بسنده، فيقول: «وخرج رسول الله ﷺ وَاله وسلَم إلى المدينة، وخرج معه أبو بكر رُّهِكَّى. وكنتُ قد هَمَّتُ لي فِئْيانُ من قريش، فجعلتُ ليلتي هذه أقوم ولا أقعد، فقالوا: قد شغله الله عنكم بيطنه، ولم أكن شاكيًا. فقاموا، فلَحقتُ بمنهم ناسُ بعما سرت بريدًا ليَرَدُوني، فقلتُ لهم: هل لكم أن أعليكُم أواقيَ من ذهب وتُخلُون سبيلي وتَغُون لي؟ فتبيه بأن عقرو تحت أسكفة فتبيه به إن مكة، فقلتُ لهم: المؤون تحت أسكفة الله!. هؤنُ تحتها الأواقي، واذهبوا إلى فلانة وخُذُوا المُثَيِّن، وخرجتُ حتى قدمتُ على رسول الله ﷺ في

قبل أن يتحرُّل منها – يعني قُباء – فلمَّا رأني قال: (يا أبا يحيى، رَبِحَ البيع)، ثلاثًا، فقلتُ: يا رسول الله، ما سبقني إليك أحد، وما أخبرك إلاَّ جبريل عليه السلام، (<sup>4)</sup>.

ج - الاختطاف و الحبس و التعذيب

وقد حدث هذا مع عَيَّاش بن ربيعة وهشام بن العاص، روى ابن كثير بسنده عن عمر بن الخطاب و الله عن عمر بن الخطاب و الله عن الله عنه أنا وعَيَّاش بن أبي ربيعة وهشامُ بن العاص التناضيُ من إضاة بني غفار فوق سَرف، وقلنا: أَيُّنا لم يُصْبح عندها فقد حُسِ، فَلَيْشُص صاحباه.

قال: فأصبحتُ أنا وعيًاش عند التناضب، وحُبِس هشام وفُتِن فافتتن.

فلمًا قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقبا، وخرج أبو جهل ابن هشام والحارث بن هشام إلى عياش، وكان ابن عمّهما وأخاهما لأمّهما، حتى قدما المدينة ورسول الله ﷺ بمكة، فكلّماه وقالا له: إنَّ أمك قد ندرتُ أن لا يَنسُ رُاسَها مشطَّ حتى تراك، ولا تستظل من شمس حتى تراك، فَرقُ لها، فقلتُ له: إنَّ حوالله و إنَّ يريدك القوم إلا ليفتنون عن بينك فاحدٌ هم، فوالله لو قد أذى أمك القملُ لامتشطت، لوقد أشتدٌ عليها حَرُّ مكة لاستظلتُ؛

قال: فقال: أَبرُّ قسمَ أمي، ولي هناك مالُ أخُدُه. قال: قلت: واللهِ إنك لتعلمُ أنّي لمن أكثر قريش مالاً، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما.

قال: فأبى علي إلا أن يخرج معهما، فلما أبى إلا ذلك قلت: أما إذ فعلت ما فعلت، فخذٌ ناقتي هذه، فإنها ناقةٌ نَجِيبةٌ ذَلُولٌ قَالْزُمٌ ظهرها، فإن رابك من أمر القوم ريْبٌ فانْجُ عليها، فخرج عليها معهما، حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال له أبو جهل: يا أخي، والله لقد استغلطتُ بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك هذه؟

قال: بلى، فأناخ وأناخا ليتحوّل عليها، فلمّا استووا بالأرض عَدوًا عليه فأوثقاه رباطًا، ثمُّ ىخلا به مكة، وفتناه فافتتن،(٥).

وقد حرص الرسول ﷺ أن يتوافر في خطته للهجرة كثيرً من الأبعاد الأمنية؛ لضمان نجاحها، والانتقال بالدعوة من مرحلة إلى مرحلة أخرى جديدة. ومن هذه الأبعاد الأمنية: البُعد الجغرافي، والبُعد الزمني، والبُعد البشري، والبُعد النفسي،

### ١ - البَعَد الجغرافي

وقع الاختيار على يُتُرب (المدينة المنورة فيما بعد) كبيئة إيمانيّة خصبة، تحتضن الدعوة الإسلامية، وتُهيًىء لها مقوَّمات استمرارها، ثمُّ انتشارها في أنحاء شبه الجزيرة العربية؛ نظرًا لأنها تتوافر فيها ثلاثة عناصر أمنية، تُعدُّ عاية في الأممية، وهي الموقع الاستراتيجي الحيوي، والموقع الطبيعي الحصين، والعنصر الاقتصادي.

أمّا بالنسبة للعنصر الأول (الموقع الاستراتيجيًا) فموقع المدينة يُعدُّ موقعًا استراتيجيًا مميزًا: إذ هي همزة الوصل بين شمالي شبه الجزيرة العربية وجنوبيّها، كما كانت تجارة مكّة إلى الشام لا يثر من أن تمرّ بأراضيها أوّلاً، ممّا يجعل أهل مكّة في حاجةٍ إلى إعادة حساباتهم ومراجعة موقفهم من الدعوة الإسلامية والمجتمع الإسلامي الجديد بالمدينة المنورة، إذا أرادوا لتجارتهم السلامة والاستقرار (1).

والمدينة تمتاز بتحصَّن طبيعي حربي، حيث تُعيط بها الجبال والجرار (<sup>(۷)</sup> من الناحيتين الغربية والشرقية، والناحية الشمالية هي الوحيدة المكشوفة، أمَّا الجهات الأخرى فتحيط بها أشجار النخيل والزروع، تتخلّها طرقً ضيفة لا يتمكّن العدقً

منها (^/) ممًا يصعب اقتحام المدينة كما حدث في غزوة الأحزاب، فلم يُفلح المشركون أنذاك في اقتحامها بعد حفر الخندق حولها.

وتتمتع المدينة المنورة بمركز اقتصادي مهم: فقد كانت مركزًا تجاريًّا مهمًّا بين شمالًي شبه الجزيرة العربية وجنوبيها، وبها ثروة زراعية هائلة، إضافةً إلى النشاطين التجاري والصناعي الحيوبيُّن بها(١).

ويتمثّل البعد الجغرافي في هذه الخطّة كذلك في الختيار طريق الهجرة؛ فقد رأى رسول الله أله أن أن أن المدينة المنورة، فرأى أن يتّجه أوّلاً صبوب (غار المدينة المنورة، فرأى أن يتّجه أوّلاً صبوب (غار فرر)، فيمكث فيه مع أبي بكر ثلاثة أيّام حتى تهدأ العيون، وينقطع أمل قريش في العثور عليهما المكرمة، على حين أنَّ الطريق المؤدّي إلى المدينة يقع شمالي مكة، حيث تتجه أنظار قريش، وتُحدُ في طلب محمد وصاحبه، وفي هذا الاختيار نوعٌ من الاحتياط الأمني يدلً على دقة التخطيط والبراعة في التمويه (١٠).

وبعد خروجهما من الغار كانت الخطّة أن يتوجّها جنوبًا - لا شمالاً - ثمّ غربًا نحو ساحل البحر الأحمر، إمعانًا في التمويه، حتى إذا ما وصلا إلى طريق غير مألوف، فإنّهما يتوجّهان شمالاً صوب المدينة المنورة في طريق غير مألوف، فإنّهما يتوجّهان شمالاً صوب المدينة المنوّرة في طريق لم يكن أحدً يسلكه إلاً نادرًا(١١).

#### ٢ - البعد الزمني

وقد راعت الخطّة أيضًا البُعْد الزمني، وتَجُلّى ذلك في عدّة أمور، منها التوقيت المناسب لإعلام الرسول على صاحبه أبا بكر رَحِيني بالهجرة، واختياره رفيقًا

له ﷺ فيها، وكذلك توقيت خروجه ﷺ من حُجْرته صوب أبي بكر لينطلقا مهاجريَّن، وذلك يوم الاثنين الثاني من ربيع الأول، سنة ثلاث عشرة من بعثته الشد، هذا(۱)

فقد حرص النبي على كتمان خبر الهجرة عن أصحابه، خشية تستربها إلى أحد من كفّار قريش، ممّا يُعرِّض الدعوة الإسلامية للخطر والسقوط، ولم يتُلِّم بها سوى قلّة قليلة من أصحابه، كانت لهم أدوارً معينة في الهجرة، «قال ابن إسحاق: ولم يتُلَّم – فيما بلغني – بخروج رسول الله على بن أجي طالب، وأبو بكر الصديق، وال أبي على بن أبي طالب، وأبو بكر الصديق، وال أبي

وحين أراد الرسول ﷺ إخبار صاحبه أبي بكر بأمر الهجرة، اتّخذ عدّة احتياطات أمنية رفيعة المستوى:

- فقد جاءه في وقت الظهيرة، وهو وقتُ لم يُعَند النبي ﷺ المجيء فيه إلى أبي بكر، فهو إمّا أن يأتيه بكرة، وإمّا عشيةٌ في المساء.
- وإمعانًا في التمويه جاءه الرسول مُلتَّمًا، حتى
   يخفي شخصيته الحقيقية، فربّما كان هناك أحدً
   مختبًا في مكانٍ ما يُراقب منزل أبي بكر الصدّيق.
- ثمُّ إنُّ النبي ﷺ طلب من أبي بكر قبل أن يخبره بشيء أن يُحْرِج مَنْ عنده بالبيت أوَلاً، كإجراءِ احتياطي قائلاً: «أخرِجْ عني مَنْ عندكَ» (٤٠).
- ولم يكن عند أبي بكر إلاّ أبنتاه عائشة وأسماه، ومع ذلك اكتفى الرسول ﷺ بإعلام أبي بكر بالهجرة دون تحديد زمانها (١٥٠)، خوفًا من أن يُقلِت لسان إحداهما بموعد الهجرة تحت ضغط كفًار قريش الذين لا شكُ أنّهم سيمارسون ضدُ أهل أبي بكر الكثير من أساليب الترغيب والترهيب.

ويتجلّى الجِسُّ الأمني للرسول ﷺ أيضًا في توقيت خروجه من حجرته ليبدأ الهجرة، فقد خرج ليلاً قبل الفجر، بعد أن أمر علي بن أبي طالب – كُرَّم الله وجهه – أن ينام في فراشه رغبةً في التمويه على شباب قريش الواقفين على باب حجرته ليقتلوه، فيذا يظنون أنه لا يزال نائمًا، فيئوت عليهم إدراكه (١٧٧). وقد نحرح ﷺ وأخذ يحثو على رؤوسهم التراب، وقد أعمى الله أبصارهم، إلى أن وصل إلى دار أبي بكر، وبسرعة غادرا البيت من بابر خلفي (١٧٨)؛ إذ ربّما كان البيت مراقبًا، فمن ثمٌ وجب الخروج من مخرج سرّي أمن قبل أن يطلع الفجر: لأنَّ اللبل ستارً أمن، فهو أنسب الأوقات للتحرك وبدء الهجرة.

وتوخيًا للحذر خرج الرسول ﷺ وصاحبه أبو بكر إلى الغار سيرًا على أطراف الأصابع لا راكبَيْنْ(۱۰۰)، حتى تقل فرصة تَتَبُّع أثرهما، أمّا الركوب فسيكون أمرًا ملفنًا للنظر في مثل هذا الوقت من الليل، إضافةً إلى أنَّ حركة الرواحل يصدر عنها في الغالب صوتٌ سيكون مسموعًا في سكون الليل. كلّ هذا من شأنة أن يزيد فرص نجاح المهمة.

## ٣ - البغد البشري

إنَّ البُعْد البشريَ من أهم الأبعاد الأمنية في أيّ خطة استراتيجية، فنجاح الخطّة يتوقّف كثيرًا على

مدى الدقة في اختيار عناصر بشرية، تتمتع بحسً أمني عال، يُكنّها من تنفيذ بنود هذه الخطّة بدقّة، إضافةً إلى حسُّن التصرف واللباقة وسرعة البديهة إزاء أيّ ظروفر طارئة أو أحداث مفاجئة مستجدّة، فأيّ خطأ ولو سهوًا ربّما يؤدي إلى نَسْف الخطّة كاملة، وتعريض الركب والدعوة الإسلامية والإسلام

وقد تجلّت حنكة الرسول ﷺ، وقوّة فراسته، وصدق حسّه الأمني، في اختيار العناصر البشرية اللازمة لتنفيذ خطّته الأمنية، أمثال علي بن أبي طالب، وأبي بكر الصديق وأله، وعبدالله بن أريّقط.

أمًا علي بن أبي طالب فقد لختاره الرسول ﷺ لمهمة جليلة وخطيرة، وهي أن ينام في فراشه ليلة خروجه إلى الغار، وقال له: (نَمْ على فراشي، وتُسَجُ بَبُرُدي هذا الحضرمي الأخضر، فنَمْ فيه، فإنَه لن يَطُّصَ إليك شيءً تُكْرَمُهُ منهم)(٢٠٠].

وربِمًا يُطْنُ أَنَّ هذه المهمة سهلة، لكنّها في حقيقة الأمر، وبشيء من الإمعان، حِدُ خطيرة، فسيوف الشباب الأربين يمكن أن تهوي عليه فتمزّقه إرْبًا وذلك إذا ما اكتشف هؤلاء الشباب أمر خروج الرسول عَنْ من بينهم. وعلى أقلَّ تقدير سيناله منهم تعذيب وحشي من أجل أن يُعُلمهم بخطُ سير الرسول يَنْ أَوْ يُوفِّهُم على تقاصيل خطة الهجرة. وإذا لم يكن علي - كرّم الله وجهه - هذا الشخص القوي يكن علي - كرّم الله وجهه - هذا الشخص القوي الإيمان الجلّد، قلن ينجح في مهمته هذه، لكنَّ عليًا ثبت أمام تعذيب قريش، ولم ينبس لهم ببنت شهة (١٦).

وكان الرسول ﷺ صائبًا كذلك حين اختار لرفقته صاحبه أبا بكر الصديق ﷺ لعنّة أسباب: فأبو بكر يتمتع بقرّة إيمانٍ لا ينازعه فيها أحدٌ من المسلمين بعد الرسول ﷺ كما أنّه تاجر وشُنابة،

وهذا يؤهله لمعرفة مَنْ يمرّ بالركب من العرب، كما أنّه أهل ثقة عند العرب، وتعرفه معظم القبائل بحكم تجراته، ويتعمل القبائل بحكم وإنسانٌ هذه صفاته لا يمكن أن يُعرّض الرسول صاحبه للخطر، أو أن يفشي أمر الهجرة، بل سيضحّي بنفسه وبماله حتى بأهله في سبيل الله؛ لكي تنجع المهمّة وليسلم الرسول ﷺ من أي أذى يمكن أن يصيبه في رحلة الهجرة.

وناهيك ما يتمتع به أبو بكر، بحكم تجارته، من سرعة البديهة واللباقة، مما يُمكّنه من دقة التقرير وسرعة البديهة واللباقة، مما يُمكّنه من دقة التقرير التي سيتعرض لها الركب في طريقه إلى المدينة المنزرة. وقد أثبتت أحداث الهجرة النبوية صدق ما سبق، وعكست لنا ما يتمتع به أبو بكر الصديق وعظمَ المهمة الملقاة على عائم يتناسب وجَلَلَ الأحداث

فمثلاً عندما أحس بأنَّ الرسول ﷺ برغب في اتخذه رفيقًا في الهجرة قام إلى راحلتَيْن كانتا عنده، وعَلَيْهما ورقَ السمر أربعة أشهر حتى يحين موعد الهجرة (٢٣٠). ولا شك أنَّ الإبل أنسب وسيلة للسفر في الصحراء حسب مقاييس ذلك العصر؛ لقرّة صبرها، وشدّة تحمّلها طبيعة الصحراء القاسية، ولقدرتها على السير على الرمال دون أن تغوص بكر منه أربعة أشهر، فهو غذاء جيد بمنها بطاقة مائلة بمائلة مائلة مائلة مائلة مائلة مائلة مائلة مائلة على السفر لمسافات طويلة.

ولم يبخل أبو بكر في مثل هذه الظروف بماله، بل احتمله كله معه مهاجرًا، وترك ابنتيه وأباه دونما مال. وفي هذا تقول السيدة أسماء ابنته: «لماً خرج رسول الله ﷺ وخرج أبو بكر معه، احتمل أبو بكر مالهُ كله، معه خمسة الاف درهم أو سنة ألاف، فانطلق بها معه.

قالت: فدخل علينا جَدِّي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إنَّي لأراه فَجَكَمُ بماله مع نفسه. قالت: كَلاً يا أبتِ، إنّه قد ترك لنا خيرًا كثيرًا، قالت: فأخذت أحجارًا فوضعتُها في كُوّة في البيت كان أبي يضع مالّه فيها، ثمُّ وضعتُ عليها ثوبًا، ثمُّ أخذتُ بيده فقلتُ: يا أبتِ، ضمّعُ يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه، فقال: لا بأس، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغً لكم، ولا – والله – ما ترك لنا شيئًا، ولكنّي أردتُ أن أسكن الشيخ بذلك، (٣٣).

وحين وصل الرسول ﴿ وأبو بكر إلى غار (ثور) تصرّف أبو بكر بحسٌ أمني، حين أخذ يستبرى، الغار – ويتَقحَّمُه: ليطمئن على خُلُوه من أيَّ حيوانٍ مفترس أو زواحف ضارَّة، أو شخص مُحَّتْنِي، يمكن أن يكون قد اقتفى أثرهما: ليعود بخبرهما إلى قريش، ويظفر بالنوق المائة التي رصدتها قريش لهذا الغرض(٤٤).

ثمُّ إِنَّ أَبَا بِكَر كَوْ عَنْ مَنْ أَنِ يُجَدِّدُ أَهَا وَمِحَلَ ثقته، ويستعين بهم كأعواز وعيون: فأسماء ابنته كانت تأتيهما بالطعام في الغار مساء (۲۰۰)، وابنه عبدالله أمره -أن يَتَسَمَّعُ لهما ما يقول الناسُ فههما نهارَه، نمُّ يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر. وأمرَ عامرَ بن فُهيرة مولاه أن يرعى غَنَمه نهارَه، ثمُّ يُريحها عليهماه (۲۰)، وذلك لتُريل الغنم أثارً عبدالله وأسماء في الرمال بعد أن ينصرفا من الغار مساءً.

وموقف آخر بعد خروجهما من الغار يدلُّ على مدى إخلاص أبي بكر وتَحَلِّهِ بالحسَّ الأمني؛ فقد ركب خلف الرسول ﷺ وكلما مَرُ بقوم ساألوه: مَنْ هذا الذي بين يَدَيْكُ يا أبا بكر؟ إذ كانَ معروفًا لدى معظم سكّان الطريق بحكم تجارته إلى الشام، فيرد عليم مكتفيًا بالتورية دون أن يكشف عن شخص

الرسول ﷺ، ويقول: «هذا الرجل يَهُديني الطريق»(٢٧).

وإمعاناً منه في التمويه على قريش، أمر أبو بكر مولاه عامر بن فُهيُّرة أن يصحبهما في الطريق لخدمتهما(٢٨)، فبذا يصل عدد أفراد الركب إلى أربعة أشخاص: الرسول ﷺ، وأبو بكر، والدليل (عبدالله بن أريقط)، وعامر بن فهيرة(٢٨). وبهذا تَبُّدُ الشُّبهة عن الركب، فقريش ستركز غالبًا – في بحثها – عن ركبرٍ يتكون من اثنين أو من ثلاثة أفرادٍ على أبعد تقدير.

وفي الطريق أرادا أن يأويا إلى صخرة؛ ليستريحا من عناء السفر، ويستظلاً بظلِّ الصخرة، وهنا يتصرّف أبو بكر بذكاء يكشف عن حسٌّ أمني رفيع، ويصف لنا بنفسه ما حدث فيقول: «فَضَربْتُ بصرى هل أرى ظِلاً نأوى إليه، فإذا أنا بصخرة، فأهويتُ إليها، فنظرتُ فإذا بقية ظلَّها، فسويتُه لرسول الله على، وفرشتُ له فروة وقلت: اضطحِعْ يا رسول الله، فاضطجع. ثمَّ خرجتُ أنظر هل أرى أحدًا من الطُّلَب، فإذا براعي غنم، فقلت: لِمَن أنتَ يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش، فَسَمَّاه فعرفتُه، فقلت: هل في غنمك مِنْ لبن؟ قال: نعم، قلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم، فأمرته فاعتقل شاةً منها، ثمَّ أمرتُه فنفض ضِرْعَها من الغبار، ثمَّ أمرتُه فنفض كَفَّيْه من الغبار، ومع إداوة على فمها خِرْقة، فحلب لى كُثْبة (قليلاً) من اللبن، فصَبَبْتُ على القدح حتى برد أسفله، فقلتُ: اشربْ يا رسول الله، فشرب حتى رَضِيتُ، ثمُّ قلتُ: هل أنَّ الرحيلُ؟ فارتحلنا «(٢٠).

فقد راعى أبو بكر رَحِنُهُمَ في هذا الموقف جوانب أمنية عدَّه، منها ما يتعلَّق بالمكان والعنصر البشري، ومنها ما يتعلَّق بالأمن الصحّى، فبدايةً رأى أن يستكشف الصحْرة مكان الاستراحة، فهل هي

مناسبة للاستراحة بها أم لا، وأخذ يتأكّد من خلوَها من أيُّ عنصر يكون مصدر خطر على النبي ﷺ، سواء أكان حيوانًا مفترسًا، أو زاحفًا ضارًا من الزواحف، أو جاسوسًا يتتبكّ خبرهما، أو عابر سبيل يمكن أن يكتشف أمرهما، فيُغضي به إلى قريش.

وزيادةً منه في الحيطة قام بسبح شامل الصخرة، فلما وجد الراعي، أسرع فذهب إليه بنفسه، وبادره بالسوال عن شخصيّته لأمرين: الأول حتى يسدّ بكر، والأمر الثاني أن يتأكّد أبو بكر من شخصية أبي بكر، والأمر الثاني أن يتأكّد أبو بكر من شخصية الراعي ولمن يرعى من قريش، وحتى يخفى شخصيته تمامًا عن الراعي أوهمه بأنّه وحده قائلاً له: «هل أنت حالب لي؟»، فلو افترضنا أنَّ عنده علمًا بخير الركب، فلن يظنَ أنَّ الركب نزل بهذه الصخرة؛ لأنَّ أبا بكر وحده بها. وإذا ما مرَّ لحدٌ به وسأله عن محمد وصاحبه، فستكون إجابته بالنفي؛ لأنه رأى شخصيّته الحقيقية.

ولم ينسَ أبو بكر رَهِ عن مراعاة الأمن الصحّي للرسول ﴿ الله أمر الراعي أن ينفض الغبار عن ضرع الشاة، مخافة التسمّم الغذائي والميكروبات، فلمًا حلب له كان قد أعد وعاءًا صحيًا للبن، إداوة غمّل فوهتها بخرقة ليمنع عنها التراب والجراثيم.

وفور انتهاء الرسول ﷺ من شرب اللبن استحثه أبو بكر على السير والرحيل؛ لأنّ الطلب في أثره، والعيون تترصّده، فمن تَمُ وجب الإسراع بالرحيل في هذا الوقت الذي يندر فيه السير والمرور، وهو وقت القيلولة.

أمًا عامر بن فهيرة فقد استأجره الرسول ﷺ دليلاً له ولصاحبه أبي بكر في الهجرة، نظرًا الأنه كان عالمًا بصيرًا بأقصر الطرق وأمنها بين مكة والمدينة

المنورة (٢١). وعلى الرغم من كونه مشركًا، إلا أنّه أمينٌ رصادق، وأية ذلك أنّه لم يُخْبِر أحدًا من قريش بأمر الركب على الرغم من المكافأة الضخمة التي رصدتها قريش لمن يخبرها عن محمد أو يَذْلُها عليه. وهذا إنْ ذَلُ فإنّما يدلُّ على نقاء مُعْرِبُه وصدق النبي وحدكته في اختبار الرجال (٢٢).

## ٤ - البعد النفسي

وهو من أهم الأبعاد الأمنية في أيّ خطة يُراد لها النجاح: وذلك لأنّ العناصر البشرية التي ستُنقُذ هذه الخطة لن يوفقوا في تنفيذها بدقة وكفاءة عالية إن لم يكن العامل النفسي والإيماني قويًّا لديهم، وإلاَّ تعرضت الخطّة للإخفاق لا محالة. ولذا يحرص الواضعون لمثل هذه الخطط الحاسمة في تاريخ الشعوب على تقوية العامل النفسي، وزرع بذور الثقة واليقين والتفاؤل في نفوس أبطال هذه الخطط، ضمانًا لنجاحها، ومحاولة لتقليل نسبة احتمال إخساة ها على أسوأ الظروف - إلى أقصى حدً

ومن الملحوظ في أحداث الهجرة النبوية أنَّ أبطالها جميعًا كانوا يتمتعون بدرجة عالية من الإيمان واليقين في نصر الله وتوفيقه، والنُققة في النفس، والإيمان القوي بحيوية الأدوار وأهمية المهام المنوطة بهم، والتحمّس الشديد للقيام بها على أكمل وجه وأتَّمَّه، ولو كلفهم ذلك حياتهم.

فرسول الله على كلّه ثقة في الله ونصره، يعلم أنَّ سيوف المشركين في شوق عارم إليه، لتُحيلُه أشلاء على باب حجرته، فلم يأبه وخرج من بينهم يتلو أواتل سورة (بس) ويحثو التراب على رؤوس المشركين الواقفين ببابه (۲۳). وفي الطريق يلجأ إلى الحصن الحصين، إلى الله تعالى: ليستمدُّ منه المددُ والتُوْن، معلنًا لله مُنَقَّف، وطالنًا منه الرضا والتوفيق في هذه

المهمة الخطيرة، فيقول بلسان الإيمان الواثق: (الحمد لله الذي خُلَقتي ولم أَنُ شيئًا، اللهمَ أُعِنِّي على مُوْلِ الدنيا وبوائق الدُهر ومصانب الليالي والآيام. اللهُمُّ اصَّحَبْني في سفري، واخْلُقْني في أهلي، وبارك لي فيما رزقتني، ولك فذَلَلني، وعلى صالح خُلُقي فقوَّمْني، وإليك ربُّ فحَبْبُني، وإلى النَّاس فلا تَكُلِني.

ربُّ المُسْتَضْعَفِينِ وأنت ربِّي، أعوذُ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السموات والأرض، وكثيفت به الظلمات، وصَلَّع عليه أمرُ الأوّلين والأخرين، أن تُجلُّ عليٌ غضبك، أو تُثْزِل بي سَخْطك. أعوذ بك من زوال نعمتك، وفَجاَّة نِقْمتك، وتَحُول عافيتك وجميع سخطك. لك العُمْبي عندي خير ما استطعت، لا حول ولا قوّة إلاّ بك) (٢٠).

وتتجلّى ثقة الرسول ﷺ بربّه ويقينه في وعده، حينما كان في غار ثور، وقد وقف كفّار قريش ببابه يريدون اقتحامه، وأبو بكر يبكي إشفاقًا على الرسول ويقول: «لو أنَّ أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه، (٢٥٠). فيرد الرسول ﷺ ردً الواثق في نصر جبّار السموات والأرض، ويقول بثبات الجبال الرواسخ: «ما ظَنْكُ باثنين الله ثالثهما، (٢٦٠).

وهو ﷺ يحرص على تقوية العامل النفسي في نفوس مَنْ اختارهم لتنفيذ خطته، فنراه في الموقف السابق يُثبَّت قلب أبي بكر ويطمئنه، فهما في معية مَنْ بيده مقاليد السموات والأرض، ومَنْ أمره بين الكاف والنون، وفي هذا يقول سبحانه: ﴿إلاَّ تنصروه فقد نصره اللهُ إذ أخرجه الدين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزنُ إنَّ الله مَعْنا فأنزل الله سكينته عليه وأيَّدَهُ بجنودٍ لم تَرَوْها وجَعَل كلمة الدين كفروا السُفلي وكلمةً تروُها وجَعَل كلمة الدين كفروا السُفلي وكلمةً ويصنع الأمرّ نفسَه مع عليٌ من قبل، فيثبت قلبه حين أمره أن ينام في فراشه، ويقول له: «مُمْ على فراشي، وتَسَعِّ بَبُرُدي هذا الحضرميّ الأخضر، فَنَمْ فيه، فإنّه لن يَخْلُصَ إليك شيءٌ تَكَّرُهُهُ منهم،(<sup>۲۸)</sup>.

#### ٥ - البعد الاجتماعي

كانت الدعوة الإسلامية بحاجة ماسة إلى مجتمع جديد يقوم على حمايتها، ويتحمّل عب، انتشارها فيما بعد. وهذا المجتمع لا بد من أن يتسم بسمات تُوهُله لاحتضان الدعوة الإسلامية؛ فيجب أن يتميّز أهله لاحتضان الدعوة وبإيمانهم بها وخوفهم عليها. أهله بحبّهم لهذه الدعوة وبإيمانهم بها وخوفهم عليها. مجتمع المدينة المنورة لاستقبالها تدريجيًّا: فقد التقى بداية بعض أهل المدينة بمكة، وأمنوا به وبدعوته، أمثال سويد بن الصامت الأوسي (ابن خالة عبد المطّب جد الرسول)، ثمَّ التقى إياس بن معاذ الأوسي (171، ثمَّ بايعه وفد من الخزرجيين عند العقبة، وعددهم سنة أو ثمانية نقر (11).

ثمَّ كانت بيعة العقبة الأولى (١٤٠). وبعدها بعام بيعة العقبة الأولى (١٤٠). وكل هذا العقبة الكبرى، المسمَّاة ببيعة الحرب (٢٤). كلَّ هذا كان كفيلاً بتهيئة يثرب وأهلها لاستقبال هذا الدين الإسلامي واحتضان الدعوة الإسلامية.

وهذا المجتمع الجديد كان واجبًا أن يكون أهله

ذوي قوّة وبأس شديد، بؤهّلهم للتضحية في سبيل الدعوة الإسلامية وحمايتها والدفاع عنها، وبخاصّة في بداية نشأة الدولة الإسلامية إلى أن يشتدّ عودها أمام أعدائها من قريش وما حولها من القبائل العربية الأخف،

وأهل المدينة من الأوس والخزرج هم بالفعل أهل حرب ومنّعة ونخوة وإباء (<sup>۲۲)</sup>، قولاً وفعلاً، أضف إلى ذلك أنَّ الرسول ﷺ كان بينه وبينهم أنساب، وهم في بني عَبِيًّ بن النجار أخواله (<sup>12)</sup>.

وممًا يؤكّد ما سبق أنَّ الأنصار حين أرادوا أن يبايعوا الرسول ﷺ في بيعة العقبة الكبرى، قال لهم العبّاس بن عُبادة، مُنيّئًا لهم تَبِعات هذه البيعة وخطورتها: «إنّكم تُبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم تَروُّن أنّكم إذا نَهكت أموالكم مصيبة وأشرافَكُم قَتْل، أسلمتموه، فمن الأن،.

فأجابوه: «فإنّا نأخذه على مصيبة الأموال وقَتْل الأشراف» (٤٤).

وقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فاحتضنوا المدعوة الإسلامية، وأؤوًّ ارسول الله ﷺ والمهاجرين، وجاهدوا في سبيل إعلاء كلمة الله حتى انتشر الدين الإسلامي في بقاع الأرض. •

## الحواشي

- ١ ينظر: السيرة النبوية: ٢/٧٥.
  - ٢ المرجع السابق: ٧٦/٢.
- ٣ -- ينظر: المرجع السابق: ٢/ ٧٧ ٧٨.
- ٤ المستدرك على الصحيحين: ٢ / ٤٠٠.
  - ٥ السيرة النبوية لابن كثير: ٢٢٠/٢.
    - ٦ -- الرحيق المختوم: ١٩١.

- لحرار: بكسر الحاء، جمع حُرَّة، وهي المنطقة السودا، من الحجارة المحترقة، راجع: لسان العرب: مادة (حرر).
  - ٨ ينظر: محمد رسول الله: ٢/٤٦٤.
- ٩ المرجع السابق: ٢/٤٦٤، والسيرة النبوية للندوى: ١٣٣.
  - ١٠ الرحيق المختوم: ١٩٤.
  - ١١ السيرة النبوية: ١٠٤/٢ وما بعدها.

- ١٢ ~ السيرة النبوية لابن كثير: ٢٣٢/٢.
  - ١٢ السيرة النبوية: ٩٨/٢.
- ١٤ السيرة النبوية لابن كثير: ٢٣٣/٢.
  - ١٥ ينظر: المرجع السابق: ٢٢٣/٢.
    - ١٦ السيرة النبوية: ٢/١٠٠.
    - ۱۷ المرجع السابق: ۲/۹۰، ۹۳.
- ١٨ ينظر: المرجع السابق: ٩٨/٢.
   ١٩ الوفاء بأحوال المصطفى: ١/٢٢٧.
- ٢٠ المستدرك: ٢/٣. والسيرة النبوية: ٢/٩٥.
- ٢١ ينظر: البداية والنهاية: ١٧٩/٢، والسيرة النبوية: ٩٦/٢.
  - ٢٢ دلائل النبوة للبيهقي: ٢/٤٧٣.
    - ٢٢ السيرة النبوية: ١٠٢/٢.
  - ٢٤ السيرة النبوية لابن كثير: ٢٣٨/٢.
    - ٢٥ السيرة النبوية: ٢/٩٨.
  - ۲۱ المرجع السابق: ۹۸/۲. ۲۷ -- صحيح البخاري، باب هجرته ﷺ: ۱/۲۰۰.
    - ۲۸ السيرة النبوية: ۲۸ ۱۰۰.
    - ٢٩ -- المرجع السابق: ١٠٢/٢.

#### المصادر والمراجع

- دلائل الغيوة، للبيهةي، تح. عبد المعطي قلعيي، ط١، دار
   الكتب العلمية بيروت، ودار الريان للتراث القاهرة،
   ٨٠٤/ه/٨٩٨٨م.
- السيرة النبوية، لأبي الحسن الندوي، ط٣، دار الشروق،
   حدّة، ١٤٠١هـ.
- السيرة النبوية، لابن كثير، تع. مصطفى عبد الواحد، ط٢، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.
- السيرة النبوية، لابن هشام، تح. محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث، القاهرة، د.ت.

- ٣٠ السيرة النبوية لابن كثير: ٢٤٢/٢.
  - ٣١ السيرة النبوية: ٩٨/٢.
- ٢٢ المنهج الحركي للسيرة النبوية: ١٩٦.
  - ٣٢ السيرة النبوية: ٢/٩٥، ٩٦.
- ٣٤ السيرة النبوية لابن كثير: ٢/ ٢٣٤، ٢٣٥.
  - ٣٥ المرجع السابق: ٢٤٢/٢.
- ٣٦ صحيح البخاري، باب قوله تعالى: ﴿ثاني اثنين إذ هما
   في الغار...﴾: ٨٤٤/٥.
  - ٣٧ سورة التوية: ٤٠.
  - ۲۸ المستدرك: ۲/٤.
  - ٣٩ محمد رسول الله: ٢/ ٣٧٢، ٢٧٦.
    - ٤٠ السيرة النبوية: ٢/ ٣٧ ٣٩.
  - ٤١ محمد رسول الله: ٢٨٤/٢ وما بعدها.
- ۲۲ السيرة النبوية: ۲/۲۲. والسيرة النبوية لابن كثير: ۲/
   ۲۰۲ ۲۰۲.
  - ٤٢ السيرة النبوية: ٢/٥٠.
  - ٤٤ السيرة النبوية للندوى: ١٢٠.
    - ٤٥ السيرة النبوية: ٢/٥٥.
- **محمد رسول الله**، لمحمد الصادق عرجون، ط۱، دار القلم، دمشق، ۱۹۸۰هـ/۱۹۸۰م.
- المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، مكتبة ومطابع النصر الحديثة، الرياض، د.ت.
- المنهج الحركي للسيرة النبوية، لمنير غضبان، ط٦،
   مكتبة المنار، الزرقاء الأردن.
- الوفا بأحوال المصطفى، لابن الجوزي، ط١، دار الكتب الحديثة.



## أثر الإسلام في شعر الغزل وتطوّره في العصرين الإسلامي والأموي

الدكتور/ بهجت عبد الغفور الحديثي كلية الآداب والعلوم جامعة الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

لا أريد أن أكرر القول ، ولا أريد أن أقول معارًا أو معادًا ، في موقف الإسلام من الشعر بعامة ، فقد أكثر الكتّاب والنقّاد في هذا ، وفصّلوا القول فيه تفصيلاً .

ولعلّي هنا أخلص إلى ما خلصوا إليه ، حين أقرر أن موقف الإسلام من الشعر المستمد من القرآن الكريم ومواقف الرسول ﷺ وأصحابه الكرام لا يخرج عن دائرة ذمّ سلوك الشعراء والمنهج الذي يقوم عليه الشعر ، ذلك المنهج القائم على الأوهام والخيال الذي يسيطر على الشاعر ساعة الإبداع.

أمًا الشعر نفسه بصفته فنًا من فنون القول فإنَّ الإسلام قبل منه ما كان طيبًا ، ورفض ما كان خبيثًا ، شأنه شأن أيّ كلام ؛ والكلام منه طيّبٌ وخبيث<sup>(1)</sup>. ولا يكاد يختلف موقف الإسلام من شعر الغزل عن موقفه من الشعر بعامة ؛ قبل منه ما كان عفيفًا ، ورفض ما كان ماجنًا خبيثًا.

لقد كان الغزل من الموضوعات الشعرية الرئيسة، التي ارتبطت بالشعر منذ نشأته الأولى، وربما كانت النماذج الأولى من الشعر هي تلك الأناشيد والتراتيل أو الرقى والتعويذات، التي كان يرددها الشاعر عندما كان كاهنا يعمل في معابد الألهة وهياكلها تقرباً إلى الألهة والتماس الرضا منها عن طريق «الغزل» بالغواني العاملات في المعابد والهياكل وبيوت الألهة(١/).

ويبقى الغزل من أهم الموضوعات الشعرية،

وأقربها إلى القلوب، وأشدُها تأثيراً في النفوس، فهو لغة العواطف والمشاعر والأحاسيس، لغة الود والألفة والمحبة، وما إلى ذلك من صفات إنسانية أودعها الله خلقه، وفطر عليها الإنسان، وجعلها من صفاته اللازمة له، حتى كانت العبادة مرادفة للمحبة في المفهوم الإسلامي، قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إنَّ في ذلك لأيات لقوم يتفكرون﴾ (آ). وفي الحديث النبوي الشريف، قال

ﷺ: (لا يؤمن أحدكم حتى يحبُ لأخيه ما يحب لنفسه)(٤).

لقد ارتفع الإسلام بتلك العواطف الإنسانية عن درك الغرائز النوعية، وصانها من الابتذال، حينما نظم العلاقات الجنسية، ورفع من مكانة المرأة في المجتمع؛ فلم تعد أداة لإشباع الشهوة وتطمين الغريزة<sup>(6)</sup>. قال الله تعالى: ﴿وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله﴾(<sup>(1)</sup>.

الإسلام دين الفطرة، والهوى صفة من صفات الإسان الفطرية، ولهذا لم يأمر الله سبحانه وتعالى الإنسان بصرف هوى قلبه عن النساء، بل أمره بصرفه إلى النكاح، يقول ابن القيّم: «ولماً كان العيد لا ينفك عن الفوى ما دام حيًّا، فإنَّ هواه لازمٌ له، وكن له الأمر بخروجه عن الهوى بالكلية كالممتنع، ما تعدول له أن يصرف هواه عن ما الله لم يأمره بصرف قلبه عن هوى النساء جملة، بل أمره بصرف ذلك إلى نكاح ما طاب له منهن، ألا. ومن أجل أبيات العواطف والسمو بها، ومن أجل راحة الإنسان وطمأنينته والسعور، وعدم إبراده موارد اللهكة، أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين ،

لقد سعى الإسلام إلى التأليف بين جوانب الحياة الإنسانية كلها، حتى تلتقي الحياة العقلية والإرادية والعاطفية على صعيد واحد، تستهدف طمأنينة الإنسان وسلامته وسعارته(^).

ومن هنا كان موقف الإسلام من شعر الغزل، ولا سيّما الذي ينسجم منه مع المبادى، الإسلامية ويحقّفها، ذلك أنَّ الإسلام دين الفضائل، دين الأخلاق الرفيعة السامية، دين الطهر والعفاف

والمشاعر النبيلة، فكلٌّ ما يخدم هذه القيم، ويساعد على إذاعتها وصيانتها من فعل أو قول، شعرًا أو نترًا، لا ينكره الإسلام، بل يقبله ويحثَّ عليه ويشجّع، ويرفض كل ما من شأنه أن يسي، إلى تلك العواطف والقيم أو يحطَّ منها.

ولنا في مواقف الرسول ﴿ وَصحابه الكرام أكثر من دليل على ما قدّمنا القول فيه: لقد سمع الرسول ﴿ شعرًا فيه غزل حينما استمع إلى كعب ابن زهير وهو ينشد لاميته (البردة) ويشبب في مقدمتها بسعاد ويذكر صفاتها ومحاسنها الجسدية، ويشبه طعم الظلم على أسنانها بطعم الخمر الممزوجة بعاء عنب، فلم يعترض، وإنما أصغى بإعجاب بعثه على أن يعنم الشاعر بردته (\*).

و استمع عليه أفضل الصلاة و السلام إلى حسان ابن ثابت يمدحه بهمزيته التي مطلعها:

## عَـفَتْ ذاتُ الأصابع فالجوار

إلى عندراء صَنبِرُ هَا كَدَاءُ وفي مقدمتها وصف للخمر وتغنّ بذكرها، فلم يعترض أيضًا: لعلمه بأنَّ النمط الفنّي الموروث مارس مثل هذه المقدمات، وأنَّ الشعراء ميقولون ما لا يفعلون (١٠٠٠).

على أنَّ موقف الرسول ﷺ يتبدَل، ويقف موقفًا أخر مغايرًا لموقفه السابق، حينما بلغه ما كان من تشبيب كعب بن الأشرف بنساء المسلمين، قال: «من لي بابن الأشرف؟ فقال له محمد بن سلمة أخر بني عبد الأشهل: أنا لك به يا رسول الله، أنا أقتله، قال: فافعل إن قدرت على ذلك، ثمُّ إنَّ عددًا من المسلمين انتمروا بكعب حتى قتلوه(١٠).

وكذلك كان للرسول ﷺ موقفٌ أخر من كعب بن زهير، الذي روي أنّه شبّب بأمّ هاني، بنت أبي طالب، فأهدر دمه، ولكن كعباً تدارك أمره وأقبل تائباً: ليعلن إسلامه، ويمدح الرسول بلاميته المشهورة التي أشرنا إليها سابقًا(۱۱). ويقف سيدنا عمر بن الخطاب ويقفها المسول في من الخطاب الشعر الذي فيه غزل، قبل منه العفيف، وحث على روايته، قال: ارووا من الشعر أعفه(۱۲). وحاسب الشعراء الذين شببوا بنساء المسلمين أو مسوا أعراضهم، وشدد عليهم الحساب، وهو الذي حدُ أبا محبن الثقفي لشربه الخمر، وذكره إياها في شعره، وهو الذي سجن الحطيئة ولم يطلق سراحه إلا بعد أن خطيه المواثيق بأن لا يعود إلى الفحش والإقذاع في شعره، خين شعره، كذلك كان موقف سيدنا عمر شيئة، في شعره، كذلك كان موقف سيدنا عمر شيئة.

سُئل ابن عباس، وابن عباس هو من هو تقى وورعًا وفقهًا؛ هل الشعر من رفث القول؟ فأنشد:

وهـنً يـمشـيـن بـنـا هـمـيسـا

إن تصدق الطير... لـمـيسا
وقال: إنما الرفث عند النساء، ثم أحرم

وهم يروون عن ابن سيرين أنّه سئل عن رواية الشعر في شهر رمضان، وقد قال قوم إنّها تنقض الوضوء، فقال:

نُـ بِّـ ئت أنُّ فـ تـــاةً كــنتُ أخــطـبــهـا عُرقُوبها مثل شهر الصوم في الطول

عر**دو بها مثل شهر الصوم ٍ في الطور** ثمُّ قام فأمُّ الناس<sup>(١٥</sup>).

ولا يخفى ما في البيت من غزل، وذكر صريح لمحاسن المرأة الجسدية، ومع هذا استشهد به صحابي جليل فقيه محدً معروف بورعه وتقواه،

وزاد أن أنشده في المسجد قبل أن يقوم إلى الصلاة، ومن غير حرج.

وقيل لابن السائب المخزومي: أترى أحدًا لا يشتهي النسيب، فقال: «أمّا من يؤمن بالله واليوم الأخر فلاء (١٦١٨).

وكان أبو السائب المخزومي معروفًا بتشدّده وتزمّته، ومع ذلك كان يبدي من التساهل في هذا الموضوع ما يجعله يعلن أمام النّاس حماسته لبعض الشعراء الوجدانيين ومقطعاتهم(۱۷)

وهناك الكثير من الفقها، ممن قال شعرًا في الغزل، منهم الفقيه عبدالله بن عتبة. وابن عتبة هذا أحد الفقها، السبعة المقدمين في المدينة، الذين حمل عنهم الفقه والحديث، وكان ضريرًا، وكان رقيقًا مرهف الإحساس، وله غزلً كثير منه قوله في امرأة من هذيل قدمت المدينة، ففتن بها الناس، ورغبوا فنها خاطبن(١٨٠).

أحبك حبًالو علمت ببعضه

لجدت ِ ولم يصعب عليك شديدُ وحـــبَــك يـــا أم الــولــيـد مــولـهــي

شهيدي أبو بكر فنعم الشهيدُ ويعلم وجدي قاسم بن محمد

وعروةما أخفي لكم وسعيد

ويتعلم ما ألقى سليمان علمه

وخــارجــة يــبـدي بــنــا ويــعــيـدُ مــتـى تســالـي عـمًـا أقـول تـخـبـري

فلله عندي طارف وتليدُ وكذلك عبد الرحمن بن أبي عمار الجشمي، وهو

من نسّاك مكّة، ولقب بالقس لنسكه، ويروى أنّه استمع يومًا إلى سلامة، فشغف بها، وشاع ذلك، فلقيها الناس بلقبه، وسمّوها سلامة القس(١٩٨).

وكان عروة بن أذينة أيضًا من فقها، المدينة ومحدثيها، ومن الطريف أنه كان يوقع شعره، ويضع له الألحان بنفسه على شاكلة قوله (٢٠٠):

## إنَّ الستى زعمت فوادك مسلّها

## جُعلت هو اك كما جُعلتَ هوىً لها

ويُروى أنَّ عبد الله المخزومي، وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، لم يستطع إلاَّ أن يقول الشعر الوجداني، وعندما لامه أحد أصحابه قال: «إنَّ المصدور إذا نفت برأً»(٢١).

ولعل فيما تقدّم أكثر من دليل على موقف الإسلام من شعر الغزل، حيث أجازه وسمح به، شرط أن يكون عفيفًا نزيهًا مرتفعًا بالعواطف الإنسانية عن كلًّ ما يشينها، بعيدًا عن الفحش والمجون ومسَ الأعراض وإشاعة الغواحش ما ظهر منها وما بطن، وكان للإسلام فوق ذلك أثره الواضح في شعر الغزل، حيث دفع به نحو السمو والارتفاع شأنه شأن كل القيم الاجتماعية التي نمت في ظلً الإسلام.

## أثر الإسلام في شعر الغزل

برغ نور الإسلام فأحدث مرّةً عنيفة، غير الإنسان من الداخل، وأقام مجتمعًا جديدًا بكلَّ شرائحه وفصائله وأبعاده وقيمه، مجتمعًا قائمًا على أسس سليمة مستمدة من الرسالة السماوية ومن الدينُ الجديد. تغيّرت النفوس، وَصَفَت الأرواحُ، وَسَمَت العواطفُ والقيم، فكان لهذا السمو ولهذا الصفاء أثره في الفن الذي هو صدى وترنيمة حيّة لتلك النوازع والمبادى،، التي سمت عاليًا، فسما معها الفن الشعرى.

لقد شمل هذا التأثير كلّ فنون الشعر وضروبه، وكنان نصيب الفزل منه وافرًا، ولا سيّما في العصرين الإسلامي والأموي، حيث كان شعر الغزل فيهما أكثر تعمّقًا وصلة بالضمائر، وأكثر بعدًا عن الشهوات العارضة والأهوا، الممقوتة، ووصف المفاتن، والوقوف عند المحاسن الجسدية والنزعات الغريزية الفاضحة. ويبدو أثر الإسلام واضحًا في شعر الغزل على النحو الأتي:

## ١ - في المعاني والصور:

لقد أصبحت القيم الإسلامية قادرة على خلق الصور الفنية البديعة والمعاني العاطفية السامية الرفيعة، حيث تشير حصيلة الاستقراء وتأمّل النصوص الشعرية عند شعراء الغزل العذري وغير العضري في العصرين الإسلامي والأموي إلى كثرة معاني العنة والطهر والإيمان بالقضاء والقدر والتملّل بالأخرة والصبر على الإبتلاء، وكفّ نوازع الهوى وملكة النفس الأمارة بالسوء، بل شيوعها، تلك المعاني التي استمدها الشعراء من معاني الصور القرآنية، ومضامينها الموضوعية والفنية، والاقتباس منها، والتأثر بها، على نحو ما نجد عند جميل بشية وأضرابه، وكذلك عند عمر بن أبي ربيعة وغيره من شعراء الغزل في العصرين الإسلامي والأموى.

هذا جميل بثينة حينما أراد أن يفضًل حبيبته على النساء جميعًا لم يجد أجمل صورة وأكثر دلالة من الأية الكريمة التي تفضًل ليلة القدر على ألف شهر حيث يقول(٢٠٠):

## لقد فضلَتْ حسنًا على النَّاس مثلما

على ألف شهرٍ فُضًلت ليلة القدر ويبدو أثر الإسلام واضحًا في استلهام الشعراء لمعاني الصبر، حينما لا يجد المحبّ متنفسًا لمعاناته، فيضرع إلى الله في أجمل صورة عسى أن يخفّف عنه ولا يكلّفه فوق طاقته، يقول جميل بثينة (٢٢):

فيا ربّ حبّبني إليها واعطني الـ مـودةَ مـنـها أنت تـعـطي وتـمـنـعُ

وإلاَ فصبِّرني وإن كنت كارهًا فإنَّي بها يا ذا المعارج مولعُ

ويقول<sup>(٢٤)</sup>:

وكلُّ محبُّ لـم يــزدْ فــوقَ جــهـدِهِ وقد زدتُها في الحبُّ حتى على الجهد وكذلك قوله(٢٠٠)؛

لا أحملُ اللومَ فيها والغرام بها لاحمًل الله نفسًا فوقَ ما تسعُ وواضعُ أنّه يستمد هذا المعنى من قوله تعالى: ﴿لا يكلّف الله نفسًا إلاّ وسعها﴾(٢٦)، ويقول(٢٣):

إلى اللهِ أشكو لا إلى النَّاس حبُّها

ولابدًمنشكوىحبيبيروعُ

ولا يسعنا أن ننكر ما في هذا الشعر من الصدق العاطفي والحرارة الموحية بالإيمان والتقوى، بل لا نستطيع أن ننكر أثر الدين الإسلامي في تطوير الشعر العربي بعامةً والغزل بخاصةً تطويرًا يميزه من شعر الجاهليين،(۲۸). يقول مجنون ليلى(۲۱):

ولكنني من وشك بينك أجزعُ فصبرًا لأمر الله إن حان يومنا فليس لأمر حـمّـه الله مدفعُ

فوالله ما أبكى على يوم منيّتى

ويقول جميل بڻينة(٢٠):

إلى الله أشكو ما ألاقي من الهوى ومن حرق تعتادني وزفيرُ وبديع قول الفرزدق في الهجر وثواب الصبر عليه: إذ يقول(٢٠):

لثن كان في الهجر أجرُ لقد مضى
لي الأجرُ في الهجر مذ سنتان
وكذلك يقول جميل بثينة في الهجر متمثلاً الحديث
النبري الشريف: (لا يحلُّ لرجل أن يهجر أخاه فوق
ثلاثة أياًم)(٢٦). يقول(٢٦):

فلا تهجريني يا بثينُ وأحسني وخافي مليكَ الناسِ في البعرِ والهجرِ فقد جاء قول عن رجال أتوا به وجاء به سفيانُ حقًا عن الزهري وأخبرني أيضًا به غيرُ واحدٍ

رووه بإسنادٍ عن الحسن البصري

فإن يـهجـر الإنسـانُ فـوق ثــلاثــةٍ أخــاه تــولّـى الــله عـنـه إلــى الحشـرِ

وعمر بن أبي ربيعة يؤلمه الهجر، ويعدّه ذنباً وأمرًا كبيرًا، لايطيقه، فيسألها أن تطلق حبله وتواصله وتجود، وأنَّ اللهُ سبحانه وتعالى يعفو ويغفر الذنوب، يقول (٢٤):

وقد أقرحت بالهجران قلبي وهجرك فاعلمي أمر كبيرُ فدينك اطلقي حبلي وجودي فإنُّ الله ذو عفو غفورُ

٣٠ أفاق الثقافة والتراث

لهم طاقةً على ردُّه، وليس لهم إلا الإيمان به والتسليم له، يقول جميل بثينة (<sup>٣٥)</sup>:

فقلتُ له فيها قضى الله ما ترى عليٌّ وهل فيما قضى اللهُ من ردًّ ويقول مجنون ليلي(٢٦):

خليلي لا والله لا أملك الذي قضى اللهُ في ليلى ولا ما قضى ليا

ويقول عمر بن أبى ربيعة(٢٧): ما كنت أحسبُ أنَّ حبًّا قاتلى

حتى بليت بمابرى جسمي

لسكسن ربسي كسان قسدره

فقضاء ربى أفضل الحكم ويتجلَّى الإيمان بقضاء الله والإذعان لقدره في عينية قيس بن ذريح، التي تذوب رقةً وشوقًا وجمالاً وصدقًا وجودة تشبيه وحسن استعارة حيث

أقضى نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني والهمّ بالليل جامعُ

لقد رسخت في القلب مني مودةً

كما رسخت في الراحتين الأصابعُ إلى أن يقول:

فتلك لبينى قد تراخى مزارها وتلك نواها غربة ما تُطاوَعُ وليس لأمر حاول الله جمعه مشت و لا ما فرق الله جامع

وقد عدُّ المحبُّون حبُّهم قضاءً وقدرًا من الله، ليس

ويقول حميد بن ثور مستخدمًا الرمز في غزله، مشيرًا إلى أن حبُّه قدر محتوم حيث يقول(٢٩):

فلا تبكين في اثر لبني ندامةً

أبعى الله إلاّ أن سرحة مالك

عـلــى كـلُ أفـنـان الـعضـاة تـروقُ

وقد نـزعـتـهـا مـن يـديك الـنـوازعُ

فياطيب رياها ويابرد ظلها

إذا حان من حامي النهار وديقُ

وهل أنا إن عللتُ نفسى بسرحة

من السرح موجودُ عليَ طريقُ كما أكثر الشعراء الغزل من ذكر التوبة والاستغفار من الذنب ومخافة الله أن يحاسبهم، على نحو ما نجده عند جميل بثينة، حين يتذكّر بثينة في الصلاة فيبكى لذكرها، ويخشى مما يكتب الملكان، ىقول(٤٠):

أصلنى فأبكي في الصلاة لذكرها لى الويلُ ممَا يكتبُ الملكان

ويقول مجنون ليلي(٤١): ولو أنّني أستغفر الله كلّما

ذكرتك لم تسكستب عملي ذنوب وقوله<sup>(۲۲)</sup>:

دعا المحرمون الله يستغفرونه بمكَة شعثًاكي تُمحًى ذنوبها وناديتُ يا رحمن أوَّل سؤلتي

لنفسى ليلى ثمَّ أنت حسيبها

وأن أعط ليلى في حياتي لم يتب إلى الله عبد توبة لا أتوبها ثمُّ يستذكر معنى الآية الكريمة ﴿إلاَّ من تاب وآمن وعمل عملاً صالحًا فأولئك يُبدِّل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غضورًا رحيمًا﴾ (٤٣)، حيث يقول(٤٤): تعالى نبع ديئا بدنيا لذيذة فمتجر أرباب الهوى أيّ رابح ونستغفر الرحمن من كل ما جرى ويرجع مئا صالحًا كلُّ طالح ومن المعاني التي استقاها شعراء الغزل من معانى الإسلام ومبادئه وأخلاقيته الصدق وحفظ الأسرار وعدم البوح بمكنون الفؤاد، ثم أخذ المواثيق والعهود على ذلك كلُّه، يقول جميل وقلتُ لها بيني وبينك فاعلمي من اللهِ ميشاقُ لنا وعهودُ فإن يك رشدًا حبّ ها أو غوايةً فقد جئته ما كان مني على عمدِ فقدجد ميثاق الإله بحبها وماللذي لايتقي الله من عهدِ وهو القائل<sup>(٤٦)</sup>: أموتُ وألقى الله يا بثنُ لم أبح بسرَّك والمستخبرونَ كثيرُ ويقول أيضًا(٤٧):

أصون سرك في قلبي وأحفظه

إذا تضايـقَ صـدر الضّـيـقِ الـبـاعِ

ثمُّ اعلمي أنَّ ما استودعتني ثقةً يُمسي ويصبحُ عند الحافظ الراعي

ي وي ... ويتمنّى عروة بن حزام أن يلتقي المحبّان ويقضيا حاجتهما، والله يرعاهما ويحفظهما فلا يريان، إذ يقول(<sup>(A)</sup>):

فياليت كلُ اثنين بينهما هوى من النّاس والأنعام يلتقيانِ

فيقضي محبُ من حبيبٍ نُبانةً ويسرعاه ما ربي فلا يسريسانِ وهر القائل(<sup>(1)</sup>):

فوالله ما حدَّثتُ سرَّكِ صاحبًا

أحّالي ولافاهت به الشفتان ويجمع عمر بن أبي ربيعة بين حفظ السر والعهد والصدق والأمانة وعدم الخيانة، وهو يؤكّد أنَّ تلك الصفات والأفعال صفات المسلم وأفعاله، ويقسم على ذلك على نحو ما نجده في ميميته الرائعة، حيث بقول(""):

باسم الإله تحية لمتيم تُهدى إلى حسن القوام مكرُم وصحيفة ضمَنتها بأمانة عند الرحيل إليك أمَّ الهيثم

ووجدت حوض الحبُّ حين وردته مـرّ الـمـذاقـة طعمـه كـالـعلـقـم

لا والنذي بسعثَ الـنـبـيَ مـحـمـدًا بـالـنـورِ والإسـلام ديـن الـقـيـمِ

٣٢ آفاق الثقافة والتراث

عليك سلام الله يا غاية المنى وقاتلتي حتى القيامة والحشر ألا أيَّها التقوم النذين وشوا بنا على غير ما تقوى الإله ولابر ألاينهكم عئاتقاكم فتنتهوا أم أنتم أُناسُ قد جُبِلتم على الكفر تعالوا نقف صفين مئا ومنكم وندعو إله النَّاس في وضح الفجر على من يقول الزور أو يطلب الخنا ومن يقذف الخود الحصان ولا يدري حلفت بمن صلت قريش وجمّرت له بمنيٌّ يوم الإفاضة والنحر وما حلقوا من رأس كلُّ ملبَّى صبيحة عشر قد مضين من الشهر لقد أصبحت منى حصانًا برئية مطهَرةً ليلى من الفحش والنكر ويقول عمر بن أبي ربيعة (<sup>30)</sup>: نجيِّين نقضي اللهوَ في غير محرم ولو رغمت ملكًا شحين المعاطس

نجئين نقضي اللهوَ في غير محرم ولو رغمت ملكًا شحين المعاطس ويقول العرجي<sup>(دد)</sup>: يـقـول نسـاءً حبُّ عـمـرة شـقـنــى

رعمن وفي جسمي لذاك نحولُ وواللهِ ما أحببتها حبّ ريبةٍ ولكخما ذاك الحباب قتولُ

وبما أهّل به الحجيجُ وكبّروا
عند المقام ورُكن بيت المحرم
والمسجدِ الأقصى المبارك حوله
والطور حلفةً صادقِ لم يأثم
ما خنتُ عهدكِ باعثيم فبأنّه
خلط الحياء بعقة وتكرّم
ورعى الأمانة في المغيب ولم يخن
غيب الصديق وذاك فعلُ المُسلمِ
ومو القائل(١٠٠)؛
لـــم يـــخــــنك الـــوداد لا
لا وربُ الـــمــــواســــمِ

ماجد أذت ها شمر ويقول أنضًا(٢٠):

فــك الــلـه و الأمــانـة و الـمـيــثــاق أن لا نــخــونــكــم مــا بــقــيــنــا

ثــمُ لا تــخــرب الأمــانــة عــنــدي

أغدر السّاس من يحون الأمينا كما أكّد شعراء الغزل نقاء حبّهم وصفاءه وبراءة عواطفهم وسموها وارتفاعها عن الغايات النفعية المادية، التي يرمى إليها الدافع الغريزي بعدم ارتكابهم للأثام. وقد جسد هذه المعاني مجنون ليلي برائيته الجميلة، وهو يرد على من يتهمه بالرفث والفسق والفحش، إذ يقول(20): وتتوق نفس قيس بن ذريح لوصل حبيبته فيرده الحياء؛ إذ يقول<sup>(٥١</sup>):

تــتــوق إلــيك الــنــفس ثــمُ أردَهــا حــيــاء ومــثــلـي بـالـحـيـاء حـقـيـقُ

وهو يستلهم معنى الحديث النبوي الشريف: (الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلاّ الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبةً من الإيمان، والحياء خيرٌ كلّه، والحياء لا يأتي إلاّ بالخير)(٥٠).

ويصرّح مجنون ليلى بأنّ حبّه على غير ريبة، ويرى أن لاخير في حب لا يكون عفيفًا، حيث يقول(٥٠)؛

ألا يا شفاء النفس لا يسعف النوى ونجوى فؤادي لا تباح سرائره

أشيبي فشّى حققت قول عدوّه عليه وقلت في الصديق معاذرُه

أحبك ياليلى على غيرريبة

وما خير حب لا تعف ضمائرهُ وهو يؤكّد أنَّ ليلى حصانُ برينة مطهرة من الفحش والنكر، حيية لم تُدرِ ما الخنا مستورة، إذ بق ((٥٩):

لقد أصبحت مني حصانًا بريئةً مطهّرةُ ليلى من الفحش والنكر

من الخفراتِ البيضِ لِم تدر ما الخنا ولم تُلف يومًا بعد هجعتها تسري

ولا سمعوا من سائر الناس مثلها ولا برزت في يوم أضحى ولا فطر

وحبيبة العرجي كذلك خمصانة كالمهاة، غراء كالليلة المباركة، حيث يقول<sup>(١٠)</sup>:

خُمصانة كالمهامّ أنسـهُ لم يـفذُها مـن مـعيشَـةٍ رنـق غـرُاء كالـلـيـلـة الـمـبـاركـة ال

قمراء يُجلى بِضَوئها الأُفُقُ ويؤكد جميل بثينة براءة حبها؛ إذ يقول(٢١):

خليلانلميقرباريبة

ولم يستخفا إلى منكر وهذا الفرزدق يستشعر الإسلام خانفًا وجلاً من يوم الحساب، فيعتذر ممًا قد بدر منه من أشعار تصوره فاسقًا، ويدعو ذلك لغوًا من القول: إلاً يقول(٢٢):

تحنُ بزوراء المدينة ناقتي حنين عجول تبتغي البوّرائمُ إلى أن يتول:

ولست بمأخوذ بلغو تقوله

إذا لم تعمد عاقدات العزائم وهو يشير بذلك إلى قوله تعالى: ﴿لا يؤاخدكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخدكم بما عقدتم الأيمان﴾(١٢).

ويبدو أثر الإسلام واضحًا في مرثاة جرير الغزلية الرائعة التي يقتبس فيها معاني القرآن الكريم وصوره على أحسن ما يكون الاقتباس، إذ يقول(<sup>171</sup>)

ولـقد أراك كسـيت أجـمـل مـنـظرٍ ومـع الـجـمـال سـكـيـنـةُ ووقـارُ

٣٤ أفاق الثقافة والتراث

صلّى الملائكةُ الذين تخيّروا والصالحون عليك والأبرارُ

وعليك من صلوات ربّك كلّما نصب الحجيج ملبّدين وغاروا

كان للإسلام أثره الواضع في الألفاظ والتراكيب اللغوية التي استخدمها شعراء الغزل في العصرين الإسلامية الجديدة من مثل: الرحمة، والمودة، والمودة، واللإثم، والشك، والمنكر، والمحمرم، والذنب، والاستغفار، والتوبة، والسر، والضمير، والسرائر، والمحسان، وبريئة، والريبة، ومطهرة، والحياء، والحهد، والميثاق، والأمانة، والمعكر، والمافلرة والمعهدة، والمعابة، والمائية، والشكرى إليه والتقوى على النحو الأتي:

أعوذ بك اللهم، وإلى الله أشكو لا إلى النّاس، وأسأل الله عالم الغيب، وناديت يا رحمن أول سؤلتي، فيارب حبيني إليها، بالله أحلف صادقًا، ووالله ما أحبيتها، فوالله ما حدثت سرّك صاحبًا، ولم أبع بسرّك، ورعى الأمانة في المغيب.

وكذلك أكثروا من استخدام التقوى وتقوى الله والماضي والمضارع من الفعل أتقي من مثل: اتقي الله في فتى، وألا تتقين الله، وما للذي لا يتقي الله، وعلى غير ما تقوى الإله، فاتقي الله واقبل العذر. وكذك ألفاظ العهد والمواثيق مثل: وما للذي لا يتقي

الله من عهد، وقلت لها من الله... ميثاق لنا وعهود، وما خلت عهدك، فقد جد ميثاق الإله.

كما دارت في أشعارهم كلمة الصير والقدر والصير على أمر الله وقضائه نحو: فصيراً لأمر الله، صيراً أضاعفها، قضى الله في ليلي، قضى الله...، وهل فيما قضى الله من ردّ.

وهـكذا نـرى أثر الإسلام واضحًا سوا، في الصور والمعاني أو في الألفاظ والتراكيب التي أكثر من استخدامها شعرا، الغزل في العصرين الإسلامي والأموي، والتي استمدوها من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، حتى بدا لنا أنَّ أثر الإسلام في شعر الغزل في ذينك العصرين أكثر منه في بقية الأغراض الشعرية الأخرى من مديع وهجا، ووثا، وفخر ووصف...إن

## ٣ - في البناء الفني

لم يكن تغيير الصيغة الفنية من نمطها الجاهلي إلى نمط إسلامي أمرًا ميسورًا، حيث رسَخت صيغ فنية تعاورها الشعرا، منذ زمن المهلهل وامرى، القيس، وظلّوا ينظمون حتى غدت إرثًا فنيًا اتفقوا عليه أو كادوا. ومن هنا أصبح الخروج على تلك الصيغ أو الانقلاب بها إلى صيغ جديدة من الأمور التي تحتاج إلى وقت طويل، على ألرغم من التغيرات الاجتماعية والفكرية الكبيرة التي شهدها المجتمع العربي عبر مراحل تطوره.

وعليه لم ينسحب التغير الذي طرأ على المجتمع العربي بظهور الإسلام إلى النواحي الغنية إلا بعد زمن ليس بالقصير، ذلك أنَّ الأعمال الفنية التي تستوعب مضامين التغيرات الجذرية في حياة الأمم والشعوب لا يمكن أن تنبثق إبان حدوث تلك التغييرات، وإنما يستغرق الأمر عمر جيلين أو أكثر من الأجيال التي تولد بعد التغيير، وتنشأ في ظله (۱۵).

لقد اتفق أكثر الباحثين على أنَّ القصيدة الإسلامية لم تظهر إلاً بعد بزوغ نور الإسلام بزمن اختلفوا في تقديره، فذهب بعضهم إلى أنَّ القصيدة الإسلامية لم تظهر إلاً بعد عشرين عامًا من وفاة الرسول ﷺ (١٦٦)، وذهب بعضهم إلى أنَّ الشعر بعضهم إلى أبنَّ الشعر بعضهم إلى أبنَّ الشعر بعضهم إلى أبنَّ الشعر بعضهم إلى أبنَّ الكمال في عهد بني أمية ١٩٦٧). وذهب بعضهم إلى أبد من ذلك فقرر أنَّ القصيدة الإسلامية لم تظهر إلا في العصر العباسي (١٨).

والذي يبدو لنا، من خلال استقراء النصوص الشعرية في العصرين الإسلامي والأموي، أنَّ التغيير شمل البنية الموضوعية أكثر من شموله البنية الفنية الجاهلية ظلَّت متحكمة في القصيدة الإسلامية والأموية، سواء في القصيدة السلامية والأموية، سواء في القصيدة ذات الغرض المتعددة المقطعات والأرجاز، وفي الأغراض الشعرية المتنوعة، باستثناء قصيدة الغزل التي طرأ على ما نعتقد – عليها تطور واضح وتغيير، سواء في البنية الموضوعية أم الفنية. ولعل الإسلام كان العامل الأقوى في هذا التغيير والتطور.

فأماً على صعيد البنية الفنية فقد اتفق النقاد، أو كادوا، على أنَّ الغزل الجاهلي غزلٌ لا يقصد لذاته، وإنما يتخذ وسيلة لغيره من فنون الشعر، وسيلة إلى المدح والهجاء والفخر والوصف. وعلى هذا تعد نسبة وجود القصيدة الغزلية المستقلة في الشعر الجاهلي قليلة جدًا قياسًا إلى نسبة وجودها في الشعر الإسلامي والأموي.

ثم أِنَّ القصيدة الغزلية المستقلة في العصر الأموي بخاصة أصبحت ظاهرة حتى إنّنا وجدنا دواوين شعرية بكاملها في الغزل، وأنَّ أصحابها لم يقولوا في غير الغزل إلاّ نادراً، وأنَّ موضوع القصيدة عندهم هو الغزل منذ الافتتاح حتى الخاتة،

على نحو ما نجد عند جميل بثينة ومجنون ليلي وعمر ابني ربيعة وغيرهم من شعراء الغزل المعروفين. وحتى النسيب الذي في صدر القصيدة الإسلامية والأموي وسيلة من أجل الوصول إلى الغرض الرئيس، وإنّما يأتي به منفصلاً عن الغرض الرئيس غير متصل، وليس له علاقة بما يأتي بعده من الموضوعات التي تعالجها القصيدة، على غرار ما نجده عند جرير والفرزدق والأخطل وغيرهم من فحول الشعر في العصرين الإسلامي والأموي.

ولعل الأساليب الفنية التي اعتمدها الشعراء الغزلون في ذينك العصرين هي خطوة على طريق التطور والتجديد أيضًا، تلك الأساليب التي كانت مدى للحياة الجديدة في ظلّ الإسلام؛ فقد ظهر الأسلوب المطول، الذي يعتمد على القصص، الذي يعدّ فيه الخيال باعه، على عكس ما نجده عند أمرى، القيس والمرقش وغيرهما، حيث كانت القصيدة عندهم تجنع إلى الواقعية، أو هي واقعية في الغالب، وهي لا تشكل في بنيتها الفنية إلاً مقطعًا أو أبيانًا قليلة.

أمًا قصيدة الغزل في العصرين الإسلامي والأموي فإنً الأسلوب القصصي يكاد يطغى على أدائها الفني، على نحو ما نجده عند عمر بن أبي ربيعة ومجنون ليلى وجميل بثينة وغيرهم من شعراء الغزل في ذينك العصرين.

والأسلوب الأخر هو الأسلوب الموجز الذي يعتمد الرمز والتكنية، فكثيرًا ما يختفي الشاعر وراء رسول ببعثه إلى صاحبته حين تحول الحوائل بينه وبين أن يلقاها، والرسول يتخفى ويحنر ويحتاط! لئلاً ينكشف أمره. وما ذلك إلاً لأن الشاعر لا يستطيع الموصول إلى حبيبته؛ لأنه يخشى من أهلها أو من درّة السلطان(١٩٠). ولعل ذلك كان بتأثير الإسلام والحياة

الاجتماعية الجديدة، التي خضعت لقيم الإسلام ومبادئه، التي تحول دون الاتصال وإقامة العلاقات الغرامية، التي تتنافى مع المبادىء الإسلامية، مما دفعه إلى استخدام الرمز وعدم البوح بما يكون بينه

أمًا من حيث البنية الموضوعية فلا شكَّ أنَّ التأثير الإسلامي كان أكثر وضوحًا، ولا سيمًا في ظهور الحب العذري، الذي كان صدى للروح الإسلامية والنظرة الإسلامية إلى المرأة. فقد كان جسم المرأة هو موضوع الغزل في الجاهلية، فأصبح في الإسلام نفس العاشق، إضافةً إلى أنَّ المرأة عند الشعراء العذريين بخاصَّة لم تكن حاجة تطلب، أو شيئًا يطمع فيه، وإنما كانت شطرًا من النفس لا تطيب للنفس حياة إلاً به(٧٠).

والحقُّ أنَّ الشاعر الإسلامي لم يكن باستطاعته أن يغير موقفه من العاطفة، أو يُحسن التعبير عنها، أو يهتدى إلى رقيق المعانى ودقيق الأفكار لو لم يتغير موقف المجتمع العربي - بفضل ظهور الإسلام - من المرأة هذا التغير العظيم، الذي رفع مكانتها، وأعلى شأنها، وطهر المجتمع من الأثام والفواحش(٧١).

إنُّ هذا التغيير الذي شهده الوجدان العربي، نتيجة تأثّره بمبادى، الإسلام وقيمه، هو الذي جعله قادرًا على خلق الصور الفنية الجديدة بصور عاطفية سامية، وبإدراك جديد لم يألفه الشعر العربي من قبل، يقول المرحوم الدكتور الجواري: «الحب العذرى ظاهرة اجتماعية وأدبية، كان للإسلام الفضل الأول في خلقها وفي إخراجها للوجود»(٧٢).

ويقول الدكتور شوقى ضيف: «لم تقف موجة الغزل العذرى لهذا العصر عند عذرة وحدها، فقد شاع في بوادي نجد والحجاز وبخاصة بين بني عامر ليصبح ظاهرة عامَّة تحتاج إلى التفسير، ولا شكَّ أنُّ تفسيرها يرجع إلى الإسلام الذي طهر النفس وبرأها من كلًّ إثم»(<sup>٧٣)</sup>.

وخلاصة الأمر أننا لا نستطيع أن ننكر أثر الإسلام في تطوير شعر الغزل فنيًّا وموضوعيًّا، تطويرًا يميزه من شعر الغزل الجاهلي، حيث وجدنا تفاعلاً كبيرًا بين شعر الغزل في العصرين الإسلامي والأموي والحياة الإسلامية الجديدة، التي انعكست، بما أفاضت من قيم ومبادى، وأخلاق حياء وتعفَّفا وتقوى وإيمانًا، على صفحة الشعر بعامة والغزل منه ىخاصُة. •

- ١ العمدة: ١/٢٧.
- ٢ تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام.
  - ٣ سورة الروم: ٢١.
  - ٤ صحيح مسلم: ٦٧/١.
- ٥ الحب العذري، نشأته وتطوره: ٥١.
  - ٦ سورة النور : ٣٣. ٧ – روضة المحبين: ١١.
- ٨ تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام: ٢١٢.

- ٩ شرح ديوان كعب بن زهير: ٢٤/١. نقول: سمع الرسول عُنُو، وصفه إياه بـ:
  - إنَّ الرسول لنورٌ يُستضاءُ به
- مهنّد من سيوف الله مسلولُ
- في القصيدة، ومنحه البردة؛ لمديحه الرسول رضي الله عنه المرسول
  - ۱۰ شرح ديوان حسان بن ثابت: ۵۷.
    - ١١ السيرة النبوية: ٣/٥٤.

٤١ - ديوان مجنون ليلي: ٩١. ۱۲ ~ الكامل في التاريخ: ٢٧٦/٢. ٤٢ - المصدر نفسه: ٦٧. ١٢ - طبقات الفقهاء: ٢٦ - ٢٧. ٤٣ – سورة الفرقان: ٧٠. ١٤ - العمدة: ١/ ٢٠. والفراغ في الشطر الثاني كلمة فاحشة. ٤٤ - ديوان مجنون ليلي: ٩١. ١٥ - المصدر نفسه: ١/٣٠. ه ٤ - ديوان جميل بثينة: ١٢٢. ١٦ - المصدر نفسه: ١١٧/٢. ٤٦ – المصدر نفسه: ٩٥. ١٧ - الأغاني: ١٧ /١٢٠، ١٣٧. ١٨ - الأغاني: ١٣٩/٩، والعمدة: ٣٩/٩، والعصر العباسي: ٤٧ - المصدر نفسه: ١٢٢. ٣٦٢. وهؤلاء السنة الذين ذكرهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن ٤٨ - شعر عروة بن حزام: ١٢. الحارث بن هشام، وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، ٤٩ - المصدر نفسه: ٢٠. وعروة بن الزبير بن العوام، وسعيد بن المسيب، وسليمان ٥٠ - ديوان عمر بن أبي ربيعة: ٢٢٠ - ٢٢٢. ابن يسار، وخارجة بن زيد بن ثابت، وهم فقهاء المدينة ٥١ – المصدر نفسه: ٢٤٥. وأصحاب الرأى الذبن هم عليهم إجماع الملأ. ٥٢ – المصدر نفسه: ٢٩٤. ١٩ - الشعر والشعراء: ٢/ ٥٦٠، والأغاني: ٢١/ ١٠٥، ٥٣ - ديوان مجنون ليلي: ١٥٧ و١٥٨. والموشح: ٢١١. ٥٤ – ديوان عمر بن أبي ربيعة: ٣٨٨. ٢٠ - الشعر والشعراء: ٢/٥٦٠، والأغاني: ٩/١٤٠. ٥٥ - ديوان العرجي: ٤٦. ٢١ - الأغاني: ٣/١٤٩. ٦٥ - الأغاني: ٩/١٩٦. ۲۲ – ديوان جميل بثينة: ١٠٤. ۷۷ - صحيح مسلم: ١/١٢ و ١٤. ۲۲ – المصدر نفسه: ۱۱۸. ۸ه - ديوان مجنون ليلي: ١٤٤. ٢٤ – المصدر نفسه: ١١٩. ٥٩ – المصدر نفسه: ١٥٧ و١٥٨. ٢٥ - المصدر نفسه: ١١٨. ٢٦ – سورة البقرة: ٢٨٦. ٦٠ - ديوان العرجي: ١٨٨. ۲۱ – دیوان حمیل شنة: ۱۰۰. ۲۷ - ديوان جميل بثينة: ۱۱۷. ٦٢ – ديوان الفرزدق: ٦١٠. ٢٨ - جميل بثينة والحب العذرى: ٢٠. ٦٣ – سورة المائدة: ٨٩. ٢٩ - ديوان مجنون ليلي: ١٨٩. ٣٠ - ديوان جميل بڻينة: ٦٤ ط دار صادر. ٦٤ - ديوان جرير: ١٥٣. ٦٥ - مدخل إلى بنية القصيدة العربية في صدر الإسلام ٣١ - ديوان الفرزدق: ٦٢٨. والعصر الأموى: ٨. ٣٢ - صحيح مسلم: ١٩٨٤/٤. ٦٦ – تاريخ الأدب العربي: ٩٢/١. ٣٣ - ديوان جميل بثينة: ١٠١. ٣٤ – شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة: ١٥٠. ٦٧ - الإسلام والشعر: ٣٣. ٦٨ - تاريخ أداب اللغة العربية: ٢٦/١. ٣٥ - ديوان جميل بثينة: ٧٤. ٦٩ - تطور الغزل: ٢٥٧. ٣٦ - ديوان مجنون ليلي: ٢٩٣.

> ۳۷ – شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة: ۲٤٧. ۲۸ – الأغاني: ۲۸-۲۱، وحديث الأربعاء: ۲۲۹/۱.

> > ٣٩ - الأغاني: ٤/٢٥٦.

٤٠ - ديوان جميل بثينة: ٢٠٤.

٧٠ - حديث الأربعاء: ٢٢٦/١.

٧١ – دراسة الحب في الأدب العربي: ٢٩. ٧٢ – الحب العذري: ٢١٠.

### المصادر والمراجع

- الإسلام والشعر، للدكتور يحيى الجبوري، بغداد، ١٩٦٤م.
  - الأغانى، لأبى الفرج الأصفهاني، دار الثقافة، بيروت.
- قاريخ أداب اللغة العربية، ليروكلمان، ترجمة عبد الحليم النجار، مصر، ١٩٦١م.
- تاريخ الأدب العربي، لبلاشير، ترجمة إبراهيم الكيلاني، دمشق، ١٩٥٦م.
- قاريخ الأدب العربي، العصر العباسي، للدكتور شوقى ضيف، دار المعارف بمصر،
- تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام، للدكتور نوري القيسي ورفاقه، بغداد، ۱۹۷۹م.
- تطور الغزل بين الحاهلية والإسلام، للدكتور شكري فيصل، ط٥، دار العلم للملايين، بيروت.
- الجامع الصحيح، لمسلم بن الحجاج، تح. محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة.
- جميل بثينة والحب العذرى، للدكتور خريستو نحيم، تقديم ياسين الأيوبي، دار الرائد العربي، بيروت، ١٩٨٢م.
- الحب العذري، نشأته وتطوره، للدكتور أحمد عبد الستار الجواري، دار الكتاب العربي، القاهرة، ١٩٤٧م.
- دراسة الحب في الأدب العربي، لمصطفى عبد الواحد، دار المعارف، مصر، د.ت.
- ديوان جرير، تقديم مهدى محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، لبنان، ١٩٨٦م.
  - دیوان جمیل بثینة، تح. حسین نصار.
- ديو إن العرجي، تح. خضر الطائي، ورشيد العبيدي، بغداد،

للطباعة،

- **ديو ان الفرزدق**، شرح على فاعور، ط١، دار الكتب العلمية، لبنان، ۱۹۸۷م.
- دیوان مجنون لیلی، تح. عبد الستار أحمد فراج، دار مصر
- روضة المحبين، لابن قيم الجوزية، تح. أحمد عبيد، دمشق، P371a.
- السيرة النبوية، لابن هشام، تح. مصطفى السقا ورفاقه، ط۲، ۱۹۷۱م.
- شرح ديوان حسان بن ثابت، لعبد الرحمن البرقوقي، دار الأندلس، بيروت، ١٩٧٨م.
- شرح ديوان عمر بن أبى ربيعة، تح. محمد محيى الدين عبد الحميد، ط١، ١٩٥٢م.
  - شرح ديوان كعب بن زهير، دار الكتب المصرية،
- الشعر والشعراء، لابن قتيبة، تح. أحمد محمد شاكر، دار المعارف المصرية، ١٩٨٢م.
- شعر عروة بن حزام، تح. إبراهيم السامرائي، ود. أحمد مطلوب، بغداد.
- طبقات الفقهاء، للشافعي، تح. إحسان عباس، دار الرائد
- العربي، بيروت.
- العمدة، لابن رشيق القيرواني، تح. محمد محيى الدين عبد الحميد، ط٤، دار الجيل، ١٩٧٢م.
- الكامل في التاريخ، لابن الأثير، دار صادر، بيروت،
- مدخل إلى بنية القصيدة العربية في صدر الإسلام و العصر الأموى، للدكتور محمود الجادر.



# نقد التأليف عند العرب في العصر الحديث «إرهاها تم النشأة»

الأستاذ الدكتور/ عبد العظيم رهيف خورشيد غريان - ليبيا

يكتسب هذا البحث أهميته من جهتين: الأولى متأتية من أهمية الموضوع نفسه ، فهو يمثل صفحة حضارية مهمة من صفحات حياة الأمة . فكل كتاب ينشر يُمثل معرفة معينة ، تتجلّى صحتها وقيمتها وأصالتها من خلال وضعها على محك النقد ؛ لأن أي معرفة «لا توضع باستمر ار موضع النقد ، والتي تتجاوز نفسها ، وتعيد ذاتها بدءًا من ذلك النقد ، معرفة عارية من كل قيمة الال . وإن أهمية النقد تتخطّى حدود المنافع الآتية للكتاب والموافف – من حيث كونها تشكّل الأرضية المناسبة لشهرة الكتاب والكاتب الى كون النقد يصبح مقياسًا دقيقًا لقياس رقي أمّة من الأمم أو عصرٍ من العصور من خلال محاكمة ما يصدر من موافّات في تلك الأمّة في ذلك العصر . فانطفاء شعلة النقد معناه انطفاء من خلال محاكمة ما يصدت . فهو يبحث في الإرهاصات الأولى لفن نقد الكتب عند العرب في العصر الحديث. ويسجل جهود نقادنا الأوائل في هذا العصر ، وينفض الغبار عن مقالات وجهود متناثرة ، ما كان لها أن ترى النور لو لا هذا التنقيب في مجلات يفصلنا عن زمن صدورها أكثر من قر فن من الومان ؛ إذ انبجس النور المعرفي العربي المعاصر – في هذا الحقل النقدي – في أواخر القرن الثاسع عشر .

وقد فحص كاتب البحث المجلات العربية التي حفظت جهود أولئك النقاد، منطلقاً من أنَّ المجلات مثلّت المصادر الرئيسة المهمة، التي اهتمت بهذا النمط من النتاج النقدي. وكانت الوسيلة الأساسية الناقلة والمطورة له في أز واحد. معتمدًا على مبدأين، أولهما: شهرة المجلة ورقيها. وثانيهما: استمرار صدورها وعدم توقفها أو احتجابها في أثنا، حقبة

البحث: أي الاعتماد على مساحة الصدور في القرن التاسع عشر. فكانت المجلات هي: المقتطف (الصادرة في عام ٢٨٨٦م)، والهلال (الصادرة في عام ١٨٩٢م)، والمنار (الصادرة في عام ١٣١٥هـ)، والمشرق (الصادرة في عام ١٨٩٨م)، والضياء (الصادرة في عام ١٨٩٨م).

وخطة البحث نابعة من طبيعة الموضوع المدروس: إذ تجسّدت من خلال تمهيد استوعب منابع نقد التأليف عند العرب في العصر الحديث، ثمَّ تناول البحث صلب الموضوع، وهو الجهود التنظيرية التي بذلها النقاد في مجال نقد التأليف. وقد عالج الموضوع وفق محاور ثلاثة: أولها: الجهود المبذولة لإيجاد معايير نقدية معيّنة وترسيخها.

وثانيها: الجهود التي بذلها النقّاد في ترسيخ قيمة النقد ودوره في حياة الأمّة.

والمحور الثالث: تناول الجهود المبذولة في توجيه التأليف الوجهة الصحيحة. ثمُّ خلص البحث إلى خاتمته التي لخصت نتائج البحث.

ونهج البحث على اعتماد النقودات منقولة بنصبًها، واستغنى عن التصرف بها قدر الإمكان من أجل إتاحة الفرصة للقارى، لأن يقترب من طبيعة جهود النقاد على حقيقتها، فقد أتاح البحث لهم فرصة التحدّث مباشرةً من غير وسيط.

## منابع نقد التأليف عند العرب في العصر الحديث

نقد العرب في العصر العباسي وما تلاه من عصور مؤلّفات بعضهم بعضًا، وألّفوا في ذلك كتبًا. وما وصل إلينا من التراث العربي حمل إلينا بعض تلك المؤلّفات، وضاع منها ما ضاع، فهو بذلك فنُّ قديم عند العرب<sup>(۱)</sup>.

ومن مهماتنا في هذا البحث فحص المنابع الحقيقية لنقد التأليف العربي المعاصر. وهذا الفحص يشير إلى أنَّ نقد التأليف عند العرب في العصر الحديث، وفق وسائله المعاصرة ومحفّراته، يُحدُّ غربيًا. وإنَّ كثرة ذلك النمط من النقد في

الموروث العربي لم يكن السبب والحافز الذي دفع العرب في القرن التاسع عشر إلى نقد التأليف. فجهود العرب الأوائل قُطعت حين نقل القائمون على النقد هذا الفن من الغرب.

وثمّة أكثر من دليل يدفع إلى مثل هذا الاستنتاج. ومن بين تلك الأدلّة: أنَّ نشوء نقد التأليف عند العرب في عصرهم الحديث جاء من خلال الصحف وفكرة إصدار الصحف في أساسها فكرة غربية. فالعرب، حين اطلعوا على صحف الغرب، واقتنعوا بأهميتها، أرادوا إصدار مثلها في بلادهم، فنقلوا منهجها فيما كانت تعالجه من قضايا في أبوابها. ولأنَّ الصحف الأجنبية – ولا سيّما واسعة الانتشار منها قد تناولت موضوع نقد الكتب، وأفردت له مسلحات معينة، فالعرب حين أنشأوا صحفهم حذوا حذو احذو، الغرب، فعالجوا نقد الكتب في صحفهم أيضًا.

والدليل الأخر أنَّ نصوصًا كثيرة صدرت عن كثّاب في تلك الحقبة، تشير صرلحةً إلى أنّهم – بخصوص نقد الكتب – كانوا يقتدون بما هو سائد في أوربا وأمريكا. ولم تُشرُّ تلك النصوص إلى أنَّ أولئك الكتّاب العرب المعاصرين كانوا يستلهمون الموروث العربي الكثير الخاص بنقد التأليف.

فقد أشارت مجلة المقتطف إلى أنُّ الفرنسيين سبقوا «سواهم إلى ذلك، فأنشأوا أوّل مجلة للانتقاد منذ سنة ١٦٦٥، وقد توالت عليهم السنون، وتكاثرت مجلاتهم الانتقادية تكاثرًا عظيمًا، ولم تزل في أسمى طبقة بين المجلات (...) وأمّا الإنكليز فأنشأت جمعيتهم الملكية الفلسفية أوّل مجلة لنشر المقالات المبتكرة وإعلان المؤلفات الجديدة، وذلك سنة ١٦٦٥م. وثاني مجلة أنشأوها سنة ١٧٤٩م أفرزوا فيها للنقد محلاً رحيبًا، (أكً). وهذا الكلام ورد في مقال تناول ماهية النقد، وحثُ أبناء العربية قُراءً وكتابًا على احترام نقد النتاج الأدبى والإيمان بأهميته وحاجة الأمة إليه.

ومن النصوص ما يشير إلى توق بعض الفرّاء العرب - في تلك الحقبة - إلى تحقيق ما حقّقه الغرب في نقد الكتب، وأن يأخذ النقد مكانه الذي يستحق في الصحف العربية. من هذه النصوص ما نشر في المقتطف: إذ أشار الكتاب إلى «أنَّ شمس العلوم قد إصلاحها، وكان النقد ذريعة فعالة لبلوغ أمانيهم، وأفردوا فيها أبوابًا لنقد العوقفات على اختلاف مواضيعها وكتبتها (...) فعسى أن أرى على اختلاف مواضيعها وكتبتها (...) فعسى أن أرى بين قرّاء المقتطف الكرام من يذهب مذهبي؛ لكي ليئي الطلب، ويُجدُد عوامل الأقلام إلى النقد، ما طبع أن سيطبع من الكتب والوسائل، فتنتفع من الكتب والوسائل، فتنتفع من الكتب والوسائل، فتنتفع من الكتب والوسائل، فتنتفع من الذقد كما

والحقُّ أنُّ مجلة المقتطف كانت قد أفردت بابًا لتقريظ الكتب ونقدها، وكلام القارى، السابق إِنَّما يأتي مطالبًا بأن تتُسع دائرة النقد لتأخذ مساحة أكبر.

ونجد نصًّا لَخر بشير إلى أنَّ عند الأمريكيين والأوربيين نوعًا «من التعليم والتدريب في جرائدهم، وهو الانتقاد الممحص الذي تنتقد به مؤلفاتهم، (١٠).

وجاء في مجلة «الهلال» نصرًّ يُشير إلى أنَّ عنوان الباب – الذي يتناول نقد الكتب نفسه – منقول، إضافةً إلى فكرته: إذ قالت المجلة: قد رأينا أنُّ كلمة «انتقاد» وحدها لا تؤدّي المراد من غرضنا في فتح هذا الباب: لأننا إنما نريد به ما يُريدُه الإفرنج من كلمة Critic المستعملة له عندهم، ويريدون بها إبداء رأيهم فيما يقرأونه أو يسمعونه إن حسنًا وإن قبحًا، فدعوناه لذك «باب التقريط والانتقاد» تقريبًا من

المعنى المراد<sup>(٧)</sup>. وعنوان الباب هذا يفرَّق بين التقريظ والانتقاد.

فمِنًا تقدَم يمكننا القول إنَّ فن نقد التأليف في العصر الحديث فنَّ غربي نقله العرب عنهم، حين أنشأوا صحفهم مدفوعين برغبتهم المتحذرة، وتوقهم الدائم في الانفتاح الحضاري على الأمم الأخرى حين يجدون سبل ذلك الانفتاح متاحة.

وممًا أسهم في نشوء هذا الفن، متخطيًا مراحل التجريب الأولية، من حيث آليات الإيصال، إصرارً مؤسسي الصحف على فتح صفحات صحفهم؛ لتضمّ تلك الانتقادات. ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى طبيعة ثقافة معظم مؤسسي الصحف – أنذاك – تلك الثقافة المنفقحة على العالم المتحضّر، وقناعاتهم الراسخة بالفائدة الكبرى المتحصّلة من نقد التأليف.

وقد كانتا، مصر وبلاد الشام، أكثر البلدان العربية انفتاحًا على الغرب المتحضّر: لذا وجدنا الإرهاصات الأولى لنشأة نقد التأليف العربي مقتصرة على هذين البلدين العربيين.

## الجهود التنظيرية لنقد التأليف

تجلّت جهود النقاد في القرن التاسع عشر في أكثر من صورة، ويمكن تشخيصها في ثلاثة محاور رئيسة:

## ١ - إيجاد معايير نقدية

لعل السبب الرئيس الذي أدّى إلى ظهور الجهود التنظيرية، التي تحدّث في إيجاد معايير لنقد التأليف، يعزى إلى القناعة بعدم توافر العدد المناسب من النقّاد بين العرب في تلك الحقية؛ لذا كتبو المقالات التي تبيّن ماهية النقد وطبيعته، وأشاروا إلى بعض شروطه بغية إنارة الطريق لمن يرى في نفسه مقدرة على النقد.

وقد أشارت «المقتطف» إلى قلة نقدها للكتب، وعن السبب إلى أنَّ معدد القادرين على الانتقاد قليلً جدًّا ه\أه. لذا كتبوا ينظّرون لمن يرى في نفسه بذورًا للنقد؛ ليهيئنوا له التربة الصالحة من خلال إيجاد معايير نقدية يُقتدى بها، وتهيئة المناخ الدائم لنمو الانتقاد من خلال تهيئة قرًا، ومؤلفين يقدّرون قيمة الانتقاد...

ومن المقالات الأول التي صدرت بهذا الخصوص مقال «الانتقاد لغة واصطلاحاً؛ إذ قال «فالانتقاد لغةً النظر الانتقاد لغة واصطلاحاً؛ إذ قال «فالانتقاد لغةً النظر في الدراهم وغيرها لمعرفة جيدها من رديشها وصحيحها من زائفها». ويشير إلى تعريف الانتقاد اصطلاحاً بأنه «النظر فيما يكتبه الكاتب لإظهار مليحه وقبيحه قصد تقديره حقُ قدره، وتنبيه الكاتب إلى ما حسن فيه، فيزيده حُسناً، ويرقيه كمالاً، وإلى ما لخطأ فيه الكاتب وأصاب: لاتباعه فيه، وإلى ما لخطأ فيه أو لم يحسن؛ لاجتناب الوقوع فيه، (أ).

ثم يقابل كاتب المقال بين التخطئة والانتقاد، 
«فالتخطئة مستقيحة في ذاتها؛ لاقتصارها على إظهار 
الأغلاط مذمومة غايتها؛ إذ القصد منها التذليل 
والتنكيل بخلاف الانتقاد، فإنّه حسنٌ في ذاته؛ 
لإظهاره محاسن الأعمال ومعاييها، حميدٌ في غايته؛ 
إذ القصد منه إفادة الكاتب والقارى، معًا، ولذلك كان 
الجور والظلم صفة التخطئة، والعدل والإنصاف 
صفة الانتقاد، (٬٬٬ ويرى أنَّ الأقوال الثقيلة الجافية 
التغيير في الانتقاد تُعدُ تطرُّفًا وجزافًا يُحارب في 
الانتقاد، وبين قناعته التامة فيما يقال من أن تشديد 
المنتقد على المنتقد على، وتدقيقه في انتقاد مؤلفه، 
يعدُّ فدية، ويفضل إظهار الناقد لمعايب ذلك المؤلف 
على مجرد المدح والإطراء (٬٬).

ووضع كاتب المقال النقد الصحيح في موضع

الوسط، «فهو كالفضائل وسط بين ردائل، فإذا لزم حدّه حصلت منه الفائدة، وإذا خرج عنه إلى تفريط أو إفراط نتجت عنه المضرة، وحتى يكون النقد على حقّه يجب أن يوخذ فيه على الوجه المؤدي إلى الغرض المقصود منه...، و«هو تمييز المليح من القبيح، والكامل من الناقص، بقياسه على شكل الكمال والجمال القائمة صورته في النفس، (٢٦)؛ لأنً والكمال... يُقاس بها جمال أعمالهم، وكمال أقوالهم وأنعالهم، وإن الغرض من الانتقاد حثهم على البلوغ إلى تلك الصورة الغائية، علمت أنَّ الفائق في الانتقاد فائقُ في أمرين، قرة التمييز والنقد، وسمو الصورة الغائية المرتسمة على صفحات ذهنه، (١٢).

ولأنَّ الصورة المثالية قائمة في نفس الناقد، لذا أَلْزِمُ بِأن يكون «بصيرًا خبيرًا يتحرّى الصدق في القول والإخلاص في النيّة، منصفًا عادلاً بلحثًا منقبًا قاصر النظر على ما قيل، مغضيًا عمن قال، راغبًا في إحقاق الحقِّ وإزهاق الباطل؛ لترقية العلوم وإعلاء الأداب والفضائل، (111). وبين كاتب المقال أنَّ غرض الناقد الجاد «بيانُ الحقَّ والصواب، لا ملاطفة المنتقد عليه ومداراته له، والخيار في الملاطفة والمداراة أو عدمهما بلا عتاب ولا ملامه.

وجهودُ الكتاب هنا تنصبُّ في إيضاح معنى النقد وشروطه: لأنَّ النقد الصحيح في تلك الحقبة – عند العرب – «لا يزال مجهولاً عند الأكثرين... فالمؤلف يحسب الناقد مخطئًا ذامًّا، والقارى، يحسبه متعنيًا جانيًا مقعدًا عن السعي والاجتهاد، وما ذلك إلاّ لأنهم يحسبون النقد والتخطئة أمرًا واحدًا، ولا يفرقون بين الأمرين في الفعل والذية. والحال أنَّ منزلة النقد من التخطئة كمنزلة الفضيلة من الرذيلة،(١٥٠).

ولم ينس يعقوب صروف ما ينبغي أن يتصف به

المؤلف الذي يُنقد كتابه، فلا ينبغي له «أن يحقد على الناقد إذا أبأن معليب تأليفه، ولم يسترضه بمدح ذاته وصفاته، ولم يتلطف إليه بالكلام الطيب، أو إذا لم يغض عن نقيصة أتاها سهرًا أو عمدًا، أو ما شاكل ذلك من دواعي العيب والملام، (١٦٦).

وساهم بعض القرّاء من خلال جهود تنظيرية لنقد الكتب، ففي مقال بعث به أحدُ القُرّاء ولم يذكر اسمه، ونشرته «المقتطف» تحت عنوان «انتقاد الكتب» أشار في القاموس بخصوص الأصل اللغوي لمصطلح «نقد»، وحاول تعريفه لغةً إلى الانتقاد إلا من أصاب من العلم نصيبًا وانراء واتصف بقوة وحدة الذهن، والتعبير عن الحقائق باساليب صريحة واضحة، وكان ذا عزم وثبات يبددان كل صعوبة تعرض له في سبيل غايته (١٧٧).

وفي مقال كتبه محمد المويلحي منتقدًا فيه كتاب (أراجيز العرب)، أشار إلى بعض المسلّمات النقدية التي ينبغي أن تُؤخذ بعين الامتمام. وختم مقاله المطول الذي جاء تحت عنوان «أراجيز العرب انتقاد الكتاب وبحث في الانتقاد» مبيئًا أنه ليس للناقد أن يصرف همّه إلى نقد شخص صاحب الكتاب، فلا عبرة بالأشخاص، بل العبرة في نقد الكتاب. ألا

وشارك في هذا الجهد التنظيري الأديب نجيب حبيقة، فذكر أنَّ الذين ولجوا باب النقد كثيرون ممنهم من أفرطوا في ذم الأعمال واستهجان العوائد حتى نفرت عن أقوالهم القلوب، ومنهم من تعرضوا للشخصيات وسبرًا فأفحشوا... وفريقُ مدحوا (والمدح دلخل في حكم الانتقاد) وتجاوزوا الحدود حتى أبرموا القراء... تناهوا ومادروا أنَّ التناهي غلط، وأنَّ خير الأمور الوسطه(١٠).

وأضاف أنه ألزم نفسه بأن ينقد الصفات في

المؤلفات دون التعرّض لأصحابها، وأنّه سيحاول جاهدًا ذكر ما يرى أنّ الحياة الثقافيّة في حاجةٍ إليه أنذاك.

وقد نشرت مجلة «المقتطف» بعض المقالات، عبرت فيها عن حاجة المجلة النقاد، الذين يوقفون أقلامهم لنقد الكتب، فاستجاب أحد محرّري جريدة مصر وهو «عوض واصف» معربًا عن استعداده لمثل تلك المهمة، مبيئًا أنّه سيسلك في النقد السبيل الطمي. وما يعنينا هنا أنّه يرى أنَّ السبيل العلمي الصحيح في النقد يتمثل في أنَّ «لا أقتصر على ما أعلمه من نفسي، ولا أضع انتقادًا قبل أن يمرّ على وأن يكون الانتقاد غاية في التأدّب والتدقيق، بعيدًا عن الشخصيات بعدي عن الميل إلى المشاحنات، قليس لي من غرض غير إظهار الحقّ والخدمة الأدبية الخاصة، (٢٠).

فالنقد عنده يكون صحيحًا في الحال التي يسير فيها وفق الشروط التي ذكرها، لذا عرض خدمته على الأخرين وشفعها بالشروط التي سيلتزم بها.

٢ - قيمة النقد ودوره

إنَّ الجهود التي بذلها المعنيون بشؤون الأدب والثقافة، الذين تحسّسوا قيمة أن يأخذ النقد التأليف مكانه الذي يستحق، تلك الجهود لا تقتصر على التنظير له والخرض في مائة النقد، والشروط الواجب توافرها في الناقد... إلغ، وإنما بذلوا جهودًا كبيرة في تهيئة المناخ المناسب لنمو حركة النقد من خلال تهيئة المؤلف لقبول النقد واحترام رأي الناقد، ولإيصال الفكرة للقراء وتهيئتهم، جاءت من خلال الحديث الكثير عماً صنعه النقد للأمم الأخرى، وتاريخ النقد... إلغ.

ففى مجال إغراء النقاد بالنقد أشار كتّاب الحقبة

إلى أنَّ الذين اشتغلوا بالنقد «هم أناسٌ من أبعد أهل الأرض صيئًا، وأمضاهم قامًا، وأشدَهم ذكاءً، تفتخر بهم شعوبهم افتخارها بمأثرها وأثارها، وتضرب الأمثال بعلمهم وذكائهم، وتشيد التماثيل، وتقيم الأنصاب، حفظًا لاسمهم وتخليدًا لذكرهم... ولا المتعرب العاقل ذلك متى علم لزوم الانتقاد لترقية للعرم والفنون في مراقي الكمال والجمال، فإنّه لما كان الترقي عاية هذا الكون كانت قيمة الأعمال تقدر بالنظر إلى هذه الغاية، والانتقاد لازمُ لترقية ما ينتقد من علوم البشر وفنونهم وصناعتهم وأرانهم، وهذا هر سرً اعتبار الناس لذويه وإسرافهم بفضله، (۱۲)، هو سرً اعتبار الناس لذويه وإسرافهم بفضله، (۱۲)،

وهذا الكلام لا يغري النقاد بالاشتغال بالنقد فحسب، بل يحضُّ القرّاء على احترام الناقِد. ف «الانتقاد طريقٌ من أوسع طرق الارتقاء، وأنُّ أربابه قادة النّاس... فلا عجب أن يعرف العقلاء قدرهم، ويحيوا ذكرهم، ويصدعوا بأمرهم،(٢٣).

ولعل «المقتطف» بهذا تنبّه المنتقدين إلى أنُّ مصيرهم كائنُ إلى الشهرة، وعليه فلا بأس من أن يعانوا ويقاسوا ممّن انتقدوا مؤلّفاتهم، فالشاعر الفرنسي «قاسى ما قاسى من أعدائه المنتقدين أقواله، على أنّه يحقُّ له الشكر، حيث لم يألُّ جهدًا في تصويب سهام النقد نحر كلّ كاتب وشاعر، حتى نال شهرة مؤيّدة، وكانت له البد البيضاء في إصلاح ذوق كتبة الإفرنسيين في أكثر ضروب الإنشاء، (١٣٠).

وقد استمرت مجلة «المقتطف» تغري بالنقاد، وتحاول جاهدةً جرّمم إلى طريق النقد بأكثر من وسيلة، ولا سيّما في احتذاء الأنموذج الغربي وتقديمه للمعنيين بالثقافة والأداب؛ لأنَّ الغربيين رأوا «في انتقاد الكتب أقرب طريق إلى الشهرة في الإنشاء، فترى فحول كتّابهم دخلُوا ميدان الكتابة منتقدين لا منشئين،(۲۹).

إضافة إلى خطوات عملية قامت بها المجلة لتسهيل المهمة، وذلك بأن فتحت بابًا للمنظارة جعلت منه منتدى التدريب على النقد وإشاعته. وممًا قالته مجلة المقتطف في ذلك: «فالمنظارة اتخذناها مع غيرنا من أبناء الوطن ذريعة للتدرّج إلى شيوع الانتقاد، وتعويد الكتّاب على احتمال حر لظاه،

ومن الخطوات الأخرى التي قامت بها أنها اقترحت على الكتّاب أن يوافوها بمقالات نقدية، نظرًا لشيوع الاعتدال في التأليف، وأعلنت للكتّاب قائلة: «إنّنا ننشر كلَّ ما يرد إلينا من هذا القبيل مع الشكر لمنشئه ونخفي اسمه إذا أراد إلى أن يشتد ساعده على الانتقاد، أو نضع له اسمًا مخترعًا بنقيه له، وهو ما يُسمّى باسم القلم عند الأوربيين،(٣٦).

ولنا أن نفهم ضمنًا مقدار ما يلاقيه النقاد من المؤلفين والقراء بوجه عام من العنت والجور. ولا شك في أنَّ سبب إخفاء الاسم أو استعارة اسم إنما يعود إلى محاولة تجنيب النقاد ما قد يصيبهم.

غير أنَّ كتّاب المجلات لم يقتصروا على تحبيب النقد وتشجيع الاشتغال به فحسب، بل حاولوا تذليل الصعوبات التي تعترضه، ومنها المؤلف العربي المنتقد في القرن التاسع عشر. فقد عرض الكتّاب للاقتداء به، فلا ينكر على الناقد نقده عليه. و المؤلفون الإمريء «أرغب الناس في توطيد دعائم الانتقاد وتقوية ساعد المنتقدين؛ لعلمهم أنَّ جُلِّ الفائدة منه عائدً عليهم، فلذلك تراهم يرضخون لحكم المنتقد أخطأ في اعتقادهم أو أصاب، ويعدّون انتقاده فضلاً عليهم وجميلاً معهم، (۱۳۷).

ويذهب يعقوب صروف إلى أبعد من هذا بأن يصور للمؤلف العربي أنَّ أبلغ الكتّاب الغربيين هم عرضة للنقد، بل عظمتهم جلبت إليهم النقد، الذي بدوره زادهم عظمة، وأوقفهم عن أخطائهم، فـ «أبلغ الكتّاب وأقومهم رأيًا، وأجزلهم لفظًا، وأرقَهم نترًا منتظمًا، هم أشدُ النّاس عرضةً للانتقاد، واستهدافًا لسهام المنتقدين. وقد يميل المنتقدون عليهم كلً الميل، ويتحاملون عليهم شديد التحامل، فينتقي الكتّاب ما أصابوا فيه، ويغضون عما أخطأوا، وكثيرًا ما ينقلون انتقادهم عليهم إلى كتبهم،(٢٨).

ونضيف إلى ما ذكره من أنَّ المؤلفين قد ألِغوا النقد واعتادوا عليه، بما في ذلك النقد الذي يتسم بالتحامل وتهافت الناقد، حتى صار الصبر على النقد معيارًا على سعة الإدراك وعظمة النفس. والمؤلف الإفرنجي يفخر كثيرًا بصبره هذا، ويذكر يعقوب صرّوف ظاهرة طريفة لجات إليها المؤلفات من عدم النسوة الغربيات على أثر ما شاع في بلادهن من عدم حدا بأولئك النسوة – اعتزازًا بالنقد – إلى أن يتخذن حدا بأولئك النسوة – اعتزازًا بالنقد – إلى أن يتخذن أسما، رجال مستعارة، كي تنقد مؤلفاتهن، ومنهن أسما، رجال مستعارة، كي تنقد مؤلفاتهن، ومنهن جورج إليوت. وكذلك الكاتبة الفرنسية جورج صائد جورج الاسم، وذلك ليعرفن أغلاطهن وهفوتهن (مفهن المقدات).

فالمؤلفون الغربيون يرضخون لأحكام النقد مهما الشدت وطأته، ولعلّهم يرون أنّه من أقوى الوسائل لرواج مصنّفاتهم وإقبال الناس عليها...(۲۰).

وذكر محمد المويلحي أنَّ المؤلف الغربي «الذي لا يجد كتابه حظًّا من الانتقاد يعدّه من سقط المتاع، ويراه كالرمّة بين يديه، لا يرغب في النظر إليها أحد، وقد اتفقوا جميمًا على أنَّ في الانتقاد حياة الكتبية(٢٠)،

إضافةً إلى أنَّ كتَّاب المجلات في تلك الحقبة

أشاروا إلى الفائدة التي يجنيها المؤلف من نقد كتابه فائدة عظيمة؛ فه «لا يخفى على عاقل أنَّ الانتقاد ذريعة الكمال، فإنَّ الإنسان لإفراطه في حُبُّ نفسه يعمى عن كثير من عيوبها مهما كان معتنيًا بتهذيبها وتكميلها، ولذلك يود العقلاء والفضلاء من أهل النظر المصحيح ليظهر لهم تقصيرهم فيجتنبوه، بل عدَّ بعضهم أنَّ لاعداء فائدة؛ لانهم يبحثون عن العيوب الخفية فيظهرونها، فينزع عنها صاحبها، (١٣٠).

فممًا تقدّم نرى أن كتّاب المجلات العرب تناولوا جوانب الموضوع المتنوعة، ولم يتركوا فكرة مهمة إلاّ أشاروا إليها من أجل ترسيخ القناعة بأهمية النقد للأطراف المشتركة المختلفة، من الناقد والمؤلّف المنقود.

وجهود الكتّاب – فيما يخصّ المؤلّف – لم تقف عند هذا الحدّ، فالكاتب عند جرجي زيدان مثلاً: «لا يسوؤه انتقاد ما يكتبه إلا إذا اعتقد الكمال في نفسه، والكمال لله (٢٣٦). وقد أوضح الكاتب مدى التخلف في فهم النقد – في تلك الحقبة – وعدم تقديره حقً قده، ولا سيّما عدم تقدير المؤلف له «الذي يحسب الناقد ذامًا أو مخطئًا. لذلك صار الناقد البصير المخلص القول والضمير يحاذر أن يتصدّى لمؤلف بغقر مخافة أن يثور به المؤلف فيثام صيته ويقدح بعرضه، (٢٤).

فالمؤلّف - والحال هذه - هو المسؤول الأول عن موت جذوة النقد، على الرغم من أن جل فائدة النقد تعود على المؤلّف نفسه.

ويستشعر الباحث أنَّ ثورة المؤلف كانت قوية على من ينتقد كتابه ويظهر معاييه، إلى الحدِّ الذي جعل بعض القرّاء يعربون عن عظيم غبطتهم حين وجدوا محرّري المقتطف ينتقدون ولا يخشون عاقبة أفعالهم، الانتقاد أنذاك لا «يقدم عليه سوى النفر

القليل ممن لا ترهبه لومة اللائمين وعنل العاذلين، كمنشئي المقتطف اللذين انتقدا بعض الكتب والرسائل، (۲۰).

ويبدو واضحًا أنُّ معظم مؤلّفي القرن التاسع عشر ما كانوا على استعداد لتقبّل النقد المنصبُ على كتبهم، على الرغم من كلُّ الإغراءات التي كانت شُستشعر في إشارات محرّري الصحف إلى أنّهم لا ينقدون من الكتب إلاَّ ما يرونه جديرًا بالمطالعة والنقد(٢٦)

لذا صرّح منشىء «الهلال» بأننا لا ننقد المؤلفات التي تصدر «إلاّ إذا اعتقدنا تعقل صاحبها وصداقته» على أننا مع ذلك نكتب ونحاذر أن يكون ما نكتبه قابلاً للتأويل إلى ما يشم منه رائحة الإيقاع والاحتقار "۲۷).

الصورة إذا واضحة لموقف الركن الأول (الناقد) والحكن الثاني (المؤلف). ولا ينبغي لنا إغفال الإشارة إلى جهود الكتّاب - في تلك الحقبة - وما الإسارة إلى جهود الكتّاب - في تلك الحقبة - وما العربية أنذاك كانت خارجة للتوّ من دياجير ظلمة طويلة، فهي تتلمّس طريقتها للنهوض؛ أي بمعنى أنَّ القارى، العربي لا تزال به حاجة إلى قطع أشواط معينة في دروب المعرفة؛ كي يصل إلى مستوى القارى، المستوعب لحتمية النقد ودوره في حياة الشعوب والأمم. وإذا كان أمر النقد ودوره وفهم طبيعته... ثقيلاً على المؤلف - انذاك - وهو الخليق بأن لا يكون كذلك؛ لأنّه الأكثر وعيًا ومعرفة، فكيف

لذا قال يعقوب صرّوف إنَّ الناقد إذ «ينجشَّم جهد البحث والتحوير ، ويتكلَّف عناء التنقيب والتنقير ، ولا يجد من القارىء إلاّ لومًا عليه وتسخُّطًا وشماتة به، إن رماه المؤلّف بذمَّ أن تتكيل. فيجنى بالناقد على نفسه

دون أن يفيد غيره (...) ولهذا يلقي الكاتب حبل النقد على الغارب، أو يعدح ويبجل ظاهرًا، ويضمر الضدّ باطنًا، ويقول مالي ولإفادة من يكره الفائدة، والاكتراث بمن يسوؤه اكتراث الناس به. وحينئذ يرضى مؤلّف هذه الأيام عنه، ويستحسن قرّا، هذا الزمان فطه،(٢).

ومن هنا أشار بعض الكتّاب إلى ضرورة تبصير القارى، الجادُ بقيمة النقد، وحاجة القارى، إليه، ودوره في حياة الأمم. فبه يعرف القارى، قيمة الكتاب. فالغربيون مثلاً تعوّدوا ، أن لا يُعرض مؤلّف للبيع حتى يُعرض على الجرائد للانتقاد، فيسمع الناس به، ويعرفوا قيمته، (٢٦/ ، ووالانتقاد عند... المشارقة لم يزل مستورًا تحت مطاوي التغفّل والإهمال...، (١٠٠٠). في حين قطعت الأمم أشواطًا بعيدة في الانتقاد، واستغلته أحسن استغلال لترقية حياتها في شتى المجالات (١٠١).

ونحن لا تُفاجأ إذ نعثر على كثير من السلبيات والأمراض الملمّة بنقد التأليف منتشرة، وعلى لختلاف مستويات أقطاب العملية النقدية بمفهرمها الكلّي (المؤلّف، الناقد، القارى») في القرن التاسع عشر؛ لأنتا نجد انتشارها على مساحة واسعة في نقد القرن العشرين، ونجد الكفاح مستمرًّا لاستئصالها أو تحجيمها(٤٠)؛ لأنَّ الدمج بين النتاج والمنتج لا يزال قائمًا، وهو من أفحش الأخطاء،

## ٣ – توجيه التأليف

في هذه الحقبة التاريخية – موضوع البحث – نُشرت مقالات بيّنت ماهية التأليف، وما ينبغي أن يُراعى فيه. فعبرت بذلك عن الرغبة في توجيه المؤلّف قبل التأليف، وعبرت عن رغبة الناقد في أن يُجنّب المؤلّف الوقوع في الخطأ، وهي بهذا تمثل جهدًا نقديًّا يصببُ في موضوع نقد الكتب، إضافةً إلى أنَّ تلك الكتابات قد جسدت واقع التأليف عند العرب في القرن التاسع عشر.

فقد كتب جرجى زيدان سلسلة مقالات، تحت عنوان «كتَّاب العربية وقُرَّاؤها» (٤٢) تناول فيها جوانب شتّى تخصُّ التأليف بمناحيه واتجاهاته الأدبية والعلمية المختلفة. فقسِّم الكلام في الكتَّاب على ثلاثة أقسام، كتاب الكتب - وهذا القسم هو ما يعنينا في هذا البحث - وكتَّاب المجلات، والشعراء. وجعل كتاب الكتب فئات ثلاثًا وهم المترجمون والمؤلِّفون والمصنِّفون. كما ميّز بين موضوعات الكتب، بأن قسمها على كتب علمية وأخرى أدبية. وبيّن حاجة العرب إلى تلك الأنواع، وفصّل القول فيها، ثمُّ تحدّث عن لغة التأليف.

فعرّف التأليف بأنّه «جمع الحقائق الطبيعية أو الأدبية أو غيرها في كتب مختلفة في كتاب واحد، وتنسيقها على أسلوب مخصوص لغرض وخصوص يتَّخذ به موضوع الكتاب شكلاً جديدًا، تنطبق فيه مقدّماته على نتائجه»(٤٤).

وتناول الكاتب تاريخ التأليف في عصره، فأشار إلى أنُّ «التأليف في العربية قديم، لكنَّه سار في هذا العصر على خطَّة تختلف عن خطَّته القديمة بنسبة ما صارت إليه العلوم في هذا العصر عمًا كانت في الأعصر الخالية... فلما بدأنا نهضتنا الأخيرة نقلنا علومنا عن مصادر حديثة؛ فقلَّدنا كتبة الإفرنج الذين نقلنا العلم عنهم... أمَّا العلوم الأدبية فإنَّنا ننسج مؤلفاتنا فيها على مثال ما يكتبه الإفرنج»(٤٥).

ويُميّز جرجي زيدان بوضوح بين التأثُّر والتقليد، فيرى أنه بسبب تأثرنا بالفرنسيين والإنكليز أصبح كتَّابِنا يحتذون هؤلاء أو أولئك ويقلِّدونهم، ولم يقتصر تقليدنا لهم في فحوى ما يكتبونه، بل تعدّى ذلك إلى التعبير؛ إذ تشرّبت نفوسهم روح اللغة

والثقافة التي يقلّدون. وإنَّ التأثَّرَ يقع ضمن الحيّز المسموح به؛ لأنه ثمرة تلاقح الحضارات الإنسانية. ولكن التقايد دليل ضعف، ولا سيّما حين يصل إلى مرحلة تقليد طرائق التعبير. لذلك راح جرجي زيدان يقدّم نصائحه النقدية للمؤلّفين بأن يحافظوا على ملكة اللسان العربي، ويتجنّبوا التعبيرات الإفرنجية، والسبيل إلى ذلك هو الإكثار من مطالعة المؤلَّفات العربية الفصيحة الخالية من العُجمة، ويوصى المؤلف أن يقرأ المؤلفات العربية القديمة، التي كتبت في موضوعه الذي يريد التأليف فيه. وأكد ضرورة أن يختار المؤلّف اللغة التي تناسب موضوعه «لأنّ لكلِّ علم عبارات وألفاظًا لا يستحسن إيرادها في علم أخر، فلغة العلوم الطبيعية مثلاً غير لغة الموضوعات

وحين أشار إلى حاجة الأمة العربية إلى الأنواع من المؤلِّفات قسم تلك الأنواع إلى نوعين رئيسين، هما: الموضوعات الطبيعية، والموضوعات الأدبية. ولأنَّه يرى أنَّ التأليف في حينه تأثَّر تأثُّرًا كبيرًا بتأليف الغربيين، وأنَّ المؤلف العربي مقلَّد وناقل في أغلب الأحيان، لذا فقد شدّد على المؤلّف، الذي يُقلِّد في الموضوعات الأدبية خاصّة، بأن لا ينقل كل شيء في المجتمعات الإفرنجية، إنَّما يأخذ قدر المستطاع ما تُلائم مجتمعنا ويتماشى مع ذوقنا وتقاليدنا(٤٧).

وفي مقال أخر - من سلسلة مقالاته وتحت العنوان نفسه - تناول جرجي زيدان موضوع الإنشاء؛ لأنُّ الكاتب يرى أنَّ «الموضوع أو المعنى هو الغرض الذي يريد المؤلّف إيصاله إلى ذهن القارىء، وأمَّا الإنشاء فهو الآلة التي يستخدمها في إيصال ذلك الغرض»<sup>(٤٨)</sup>.

ويُنسب التميّز بين الكتب - لا من حيث موضوعها الإجمالي - إلى الإنشاء، الذي يتميّز بأشياء، هي:

١٠ - ترتيب الحوادث إجمالاً بالنسبة، بعضها إلى بعض، كأن يقدّم الكاتب سبباً على أخر، أو يبني حادثة على أخرى، أو أن يذكر نتيجة كلّ حادث في أثر ذلك الحادث، أو يجمع كلّ النتائج معًا، إلى غير ذلك من أساليب الترتيب.

 ٢ - تسديد كل حادث على حدة، وترتيب جزئياته بالنسبة بعضها إلى بعض، بقطع النظر عن علاقته بالحوادث الأخرى.

 7 - تنسيق العبارات التي يتألف منها كل حادث جزئي، باعتبار ربطها بعضها ببعض بين تقديم وتأخير على ما يراه الكاتب مؤدّيًا لما في ضميره.

3 – وضع الألفاظ في مواضعها بالنظر إلى قواعد الإعراب والبيان، (٩٤٩).

ويتضع ممًا سبق أنَّ جرجي زيدان في النقطتين، الأولى والثانية، يتحدَّث عمًا نسمَيه الأن منهجًا للبحث. وهو إحساسٌ نقدي مبكر، يسجّل له في حقل مهم، دار فيه نقد كثير، سُلَّطَ على المؤلفين في العصر الحديث في حقيرٍ تاريخيّة لامقة لهذه الحقبة من الحياة الأدبية والثقافية للأملاً (°).

ويعزو الكاتب النقاط الثلاث الأولى في تقسيمه إلى الذوق، فـ «الثلاثة الأولى مرجعها في الغالب إلى ذوق الكاتب الشخصي، وهي قلّما تكتسب بالدرس أو المطالعة إلاّ في أحوال مخصّصة. أمّا القسم الرابع فهو وحده يمكن اكتسابه بالدرس»(٥).

ولعلَّ من التوصيات المهمة التي أوصى بها جرجي زيدان المؤلّف هي: الوضوح فـ «المعاني ترجع في وضوحها أو إبهامها إلى حالة صورتها في ذهن الكاتب، فإذا كانت الصورة واضحة في ذهنه ظهر ظلّها واضحًا... وإذا كانت مشرَّشة ظهر لك تشــُشـها فـي خـلال سطوره... وعندنا أن توقّف

القارى، في فهم كتاب دليل على ضعف الكاتب وقصر باعه في موضوع ذلك الكتاب،(٢٠).

وكلامه عن الوضوح صحيحٌ بشكل مجمل، غير ألمولّف لا يتحمّل وحده مسؤوليَّة عدم فهم القارى، للمقروء؛ لأنَّ القرّاء طبقات ومستويات مختلفة. وقد يكون الخلل في القارى، نفسه، أو في طبيعة الموضوع المدروس، فثمّة موضوعات اقترنت بالغموض والتشابك – الذي يستدعي التوقّف – كالموضوعات القلسفية مثلاً.

وتـنـاول أديب بك إسـحـاق الشـروط الـواجب توافرها في الكاتب، وقسّمها على جهتين. فالكاتب إنسانٌ يُشترطُ فيه الاجتهاد والثبات ورعاية الحقوق، هذا أوَلاً، ومن جهة الكتابة شروط بأن «يعلم أصول اللغة؛ ليعصم لسانه عن الخطأ ما أمكنت العصمة لإنسان، ويحفظ قطعة كافية من الطوم والأداب ما يتطق توًا بخطة الكتابة؛ ليكون على بيئة من الأمر فيما يقول، أما الكتابة العالية البالغة حدُّ العالمية فلا تقف عند حدّ، ولا يحصرها شروط؛ فإنها في العلم الذي يعرف أوله ولا يعرف لخره،(٢٥).

وعرّف الكتابة بأنّها «صناعةٌ يُراد بها التعبير عن الخواطر والمحسوسات بوضع صحيح وأسلوم صحيح، فهي ذات ثلاثة أركانُ: الخاطر المراد إيضاحه، وهو الإنشاء والوضع الذي يبدو به ذلك الإيضاح، وهو البيان، والكيفية التي يحصل بها الوضع، وهي الأسلوب.

ويسرى أنَّ «الـوضع» هـ و منسيق أقسام الموضوع ... فإنَّه لاجلاء بلا تنسيق، ويفقد الغرض، وعوضًا من الإفادة والإعجاب والتأثير والإقناع يتعب القارىء عبثًا، والتنسيق يريد به أن تتحقق ثلاثة أمور مهمة، هي وحدة الموضوع، وتلاحم الأجزاء، ثمُّ الاستقلال التدريجي.

ثمُّ يوضُّح ما يقصده بالأسلوب؛ إذ يعني عنده «العبارة التي توضّع بها الفكر، ولذلك يقال لكلِّ إنسان أسلوب، وهي تتعلّق بانتقاء اللفظ وكيفية سرده».

وتمثَّلت إسهامة الشيخ خليل اليازجي(٤٥) في مثل تلك التوجيهات، في حديثه المسهب عن الإنشاء، وقد علق أهمية كبرى على اختيار اللفظ وانتقائه والملاءمة بين الألفاظ؛ لأنُّ «العبارة إنَّما هي مجموع مفردات الكلمات (و) حسن العبارة وطلاوتها، مترتبان على التلاؤم بين كلماتها بعد استيفاء تلك الكلمات حقَّها من الفصاحة». ومن الأمور المهمّة عنده أن ينجنّب الكاتب التقعر، وأن يميل إلى السهولة واليسر «و أفضل طريقة لتسهيل العبارات وأسلوب الكلام أن يتصوّر الكاتب نفسه يتحدّث بما يريد أن يكتبه، ويتبع نسق حديثه الطبيعي وأسلوبه، ولا يحيد عنه إلاً عندما تدعو إلى ذلك أداب اللغة الفصحي».

### نتائج البحث

ثمّة نتائج توصّل إليها البحث، لعلّ من أهمها:

- أنُّ نشأة فن نقد التأليف عند العرب كانت بفعل اتصالهم بالغرب، ولم يكن نتيجة استمراره في الموروث العربي ووصوله إليهم. بل إن جهود النقَّاد في الموروث العربي قد انقطعت، ولم تؤثُّر في نقد التأليف في القرن التاسع عشر، أو لم تكن السبب والمحفِّز في وجوده. على الرغم من كثرة ذلك النمط من النقد في الموروث العربي.
- أنَّ جهود النقَّاد تجلَّت في ثلاثة محاور: أولهما الدعوة إلى فن النقد والتنظيم له، وكان هذا بسبب القناعة التي ترسَخت في أذهان النقاد بعدم توافر العدد المناسب من النقّاد، لذا شرع أولئك النقّاد بالكتابة في ماهية النقد وطبيعته، وشروطه، فبينوا ذلك كله؛ كي يقتدي بها من يحسُّ في نفسه رغبة، وتعوزه الوسيلة، فقد موا له ذلك الزاد المعرفي.

- والمحور الثاني يتمثّل في إبراز دور النقد وقيمته، ولأنُّ الأجواء لم تكن مواتية تمامًا لازدهار النقد، فقد تجلَّت جهود النقاد في حضِّ القُرّاء على احترام الناقد والنقد ... وحضّ المنتقد على احترام ما يُقال في كتابه. وتوضيح الفائدة التي يجنيها الكاتب حين يتعرض لسهام النقد.

- وخَلُص البحث أيضًا إلى أنَّ ردّ فعل المؤلِّف على الناقد كان سلبيًّا وعنيفًا - بوجهِ عام - بسبب عدم الفصل بين المنتج والنتاج، وكان ذلك من أسباب تلكؤ النقد التطبيقي أنذاك.
- وقد حضُّ الكتَّابُ النقادَ على الاشتغال بالنقد، من خلال إبراز دور النقاد في حياة الأمم وشهرتهم، وتوسلوا لذلك بأن عرضوا الأنموذج الغربي في كلِّ حالة من الحالات التي ذكرنا.
- والتفت النقَّاد إلى المحور الثالث، وهو توجيه التأليف. بأن أوردوا توجيهاتهم للمؤلفين، في ماهية التأليف، ومنهج التأليف، والموضوعات التي ينبغي التركيز عليها تأليفًا ودرسًا، وتوضيح حاجة الأمة إليها.

- وتوجيهات النقاد في المحور الثالث استهدفت تحاشي الهفوات والأخطاء في أثناء التأليف، وتجنيب المؤلفين الوقوع فيها؛ لأنَّ الأخطاء تلك ستكون مادة للنقد، وأهدافًا تصوّب إليها سهام

- وممًا لا شكُّ فيه أنُّ الملاحظات والمبادى، النقدية التي ذكروها، كانت على مستوى رفيع من الدقة والعلمية، وفيها من الأصالة ما يغنى العصور اللاحقة، ويتجاوز الاقتصار على أواخر القرن التاسع عشر، وشكَّلت أسسًا متينة نهض عليها نقد التأليف العربي في القرن العشرين. ●

#### حو اشي

- ١ دفاع عن المثقفين: ١٦.
- ٢ سوسيولوجيا الأدب: ١٠٤، ١٢٠.
- ٣ ينظر للتفصيل: نقد النقد في التراث العربي.
- 3 اقتصر هذا البحث على دراسة الجهود التنظيرية المتطقة بنقد التأليف: لأنَّ ثمة بحث سابق لنا تناول الجهود النقدية التطبيقية. ينظر: انتقاد المؤلفات الأدبية عند العرب في مجلات القرن التاسع عشر. مجلة جامعة بابل: م٢/ع١.
  - ه الانتقاد: المقتطف: م١٢/ج٢/١٦٤.
- ورد المقال في مجلة المقتطف غفلاً من اسم كاتبه، غير أنَّ
   الدكتور كمال نشأت ذكر في كتابه «النقد الأدبي الحديث في مصر».
   ١٨٥، أنَّ هذا المقال كتبه «يعقوب صروف» أحد منشئي «المقتطف».
- ٧- باب المناظرة والمراسلة «انتقاد الكتب». المقتطف: م١٤/ج / ٣٥ - ٣٠. رقد أشار محمد الدويلحي إلى مثل هذا في مقال لاحق في العجلة غنسها تحت عنوان: «أراجيز العرب انتقاد الكتاب وبحث في الانتقاد». ينظر باب المناظرة والعراسلة المقتطف: ١٩/ ٣/ ١٩/٠/٣٠.
  - ٨ باب هدايا وتقاريظ، المقتطف: م١٦/ ج٥/٢٤٦.
  - ٩ باب التقريظ والانتقاد، الهلال: م١/ ع٧/٣٣٤.
- ۱۰ باب المناظرة و المراسلة «الانتقاد»، المقتطف: م۲۲/ ج۱/۸۸ .
  - ١١ الانتقاد، المقتطف: م١٢/ ج٢/١٦٢.
    - ١٢ المصدر السابق: ١٦٦.
    - ۱۲ المصدر نفسه: ۱٦٧ .
  - ١٤ الانتقاد، المقتطف: م١٢/ ج٢/١٣١.
    - ١٥ المصدر السابق: ١٦٢.١٦ المصدر السابق: ١٦٧.
      - ۱۷ المصدر السابق: ۱۱۷ ۱۷ – المصدر نفسه: ۱۲۸.
      - ۱۸ المصدر نفسه: ۱٦٧.
- ١٩ باب المناظرة والمراسلة: انتقاد الكتب، المقتطف: م١٤/
   ٢٠/١٣٠.
- ٢٠ ينظر باب المناظرة والمراسلة ، أراجيز العرب انتقاد
   الكتاب وبحث في الانتقاد، المقتطف: م١٩/ ج٢٢/١٢٨.
   ٢١ الانتقاد، المشرق: م// ١٧/٣٤.
- ٢٢ باب المراسلة والمناظرة «المؤلفون والانتقاد»، المقتطف:

- م٢٢/ ج٢/١٤٤.
- ۲۲ الانتقاد، المقتطف: م۱۲/ ج۱۲۳۲.
  - ٢٤ المصدر نفسه: ١٦٤.
- ٢٥ باب المناظرة والمراسلة «انتقاد الكتب»، المقتطف: م ١٤/ ج ٢٥/١٦.
  - ٢٦ باب المناظرة والمراسلة، المقتطف: م٢٢/ ج٩٠٠٠٠.
    - ٢٧ الانتقاد، المقتطف: م١٢/ ج٢/١٦٩.
  - ٢٨ باب المناظرة والمراسلة، المقتطف: م٢٢/ ج٩/٧٠٠.
     ٢٩ الانتقاد، المقتطف: م١٢/ ج١٢٠.
    - ۱۰ الانتقاد، المقبطف: م۱۱ / ج۱۰٫۱۰ ۲۰ – المصدر نقسه: ۱۱۱ – ۱۱۷.
      - ۲۱ المصدر نفسه ۱٦٦ ۱٦٧ .
- ٢٣- ينظر: باب المناظرة والمراسلة «انتقاد الكتب». المقتطف:
   م١٤ (١٨٨٨م): ٥٠١، وكذلك نجد ما يشمه هذه الفكرة في
   باب المراسلة والمناظرة «المؤلفون والانتقاد»، المقتطف:
   م٢٢/ ج٢/ ١٤٢ ١٤٢.
- ٢٣ باب المناظرة والمراسلة «أراجيز العرب انتقاد الكتاب وبحث في الانتقاد» المقتطف: م١٩٦/٦٢/١٢٩.
- ٣٤ المنار: م٢/ ع٣٦/٣٦٥. والكاتب هو محمد رشيد رضا
   منشئ مجلة المنار.
  - ۳۵ الهلال: م۲/ ج۱/۲٦.
- 77 = 1لانتقاد، المقتطف: م $71 / \frac{7}{3}$ 17.0. 77 = 1باب المناظرة والمراسلة «انتقاد الكتب»، المقتطف: م11/
  - ٣٧ باب المناظرة والمراسلة «انتقاد الكتب»، المقتطف: م ١٤ ج ١/ ٣٥ – ٣٦.
    - ۲۸ الانتقاد، المقتطف: م۱۲/ ج٢/١٦٨.
      - ٢٩ المصدر نفسه: ١٦٥ .
- ٤٠ باب المناظرة والمراسلة «انتقاد الكتب» المقتطف: م١٤/ ج٢٥٥٨.
  - ٤١ الانتقاد، المقتطف: م١٢/ ج٢/١٦٥.
- ٢٤ ينظر: نقد التأليف الأدبي عند العرب بين الحربين العالميتين، لكاتب البحث، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية التربية (إبن رشد)، جامعة بغداد، ١٩٩٧م: ٢٧ – ٣٦.
- ٤٣ ينظر: كتَّاب العربية وقُرَّاؤها، الهلال: م°/ ج١٣، ٢٠/١٤.
  - ٤٤ المصدر تقسه: م°/ ج٣/٤٨٩.
  - ٥٤ -- المصدر نفسه والصفحة نفسها.

- ٤٦ كتَّاب العربية وقرَّاؤها، الهلال: م٥/ ج٢١/١٥٠.
  - ٧٧ ينظر المصدر نفسه: م٥/ج١٤/ ٥٣٠ ٢١٥.
    - ۶۸ نفسه: م٥/ ج١٩/٧٣١.
    - ۶۹ نفسه: م٥/ ج١٩/٧٣٢.
- - ينظر: نقد التأليف الأدبي عند العرب بين الحربين
   العالميتين: ١٧٤ ١٦٠ ، ١٣٦ ١٤١.
- ١٥ كتّاب العربية وقراؤها، الهلال: م<sup>0</sup>/ ج٧٢/١٨، ولقد اعترض أحد معاصري جرجي زيدان رفع أحمد حسن اعترض أحد معاصري جرجي زيدان رفع أحمد حسن حلمة على أن يكون مرد هذه الأشياء (الترتيب وسرد كل حادثة على حدثها وتنسيق عبارتها) إلى الذوق، وأشار إلى أن يمثل إلى الذوق وأشار إلى يمثل يمكن أن يصطلها الدرس وسعة الاطلاع. والشوق أن

### ·/\_\_\_\_\_\_\_\_

#### لكتب:

- دفاع عن المثقفين، لجان بول سارتر، ترجمة جورج طرابيشي، ط۱، دار الأداب، بيروت، ١٩٦٢م.
- سوسیولوجیا الأدب، لروبیرا سکاربیت، ترجمة وتمهید أمال انطوان عرموني، ط۱، منشورات عویدات، بیروت ب باریس، ۱۹۷۸م.
- باريس، ۱۹۷۸م. – **مجالي الغرر لكتاب القرن التاسع عشر**، لجمعة يوسف صفير، المطبعة العثمانية، بيروت، ۱۸۹۸م.
- النقد الأدبي الحديث في مصر: نشأته واتجاهاته، د. كمال نشأت، مؤسسة الخليج للطباعة والنشر، الكويت، ١٩٨٣م.
- نقد التأليف الأدبي عند العرب بين الحربين العالميتين، د. عبد العظيم رهيف خورشيد، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية التربية (ابن رشد)، جامعة بغداد، ١٩٩٧م.
- نقد النقد في التراث العربي، للدكتور عبده عبد العزيز قلقيلة، ط١، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٧٥م.

- يجدي نفعًا إلا إذا توافرت لديه المادة وسعة الاطلاع على المؤلفات. ينظر في ذلك: الهلال: ٢٠/ ٧٧٩ - ٧٨٠.
  - ٥٢ المصدر نفسه: م٥/ ج١٩/٧٢٣.
- ٣٥ ينظر كتاب: مجالي الغور لكتاب القرن التاسع عشر: ٥ ٦ . وتناول الكاتب هذا الموضوع في سلسلة دروس، تحت عنوان مقال «صفات الكاتب وما يحتاج إليه»، وما يعنينا في بحثنا هذا ما جا، في الدرس الخامس والدرس السادس.
- ع- مجالي الغرر لكتاب القرن التاسع عشر: ٧ ١١. تناول
   الكاتب ذلك في مقال بعنوان «الإنشاء».

#### المجلات:

- الضياء: أنشأها إبراهيم اليازجي، مصر، مطبعة المعارف،
   صدرت عام ١٨٩٨م.
- المشرق: أنشأها لويس شيخو، بيروت، المطبعة الكاثوليكية للأباء اليسوعيين، صدرت عام ١٨٩٨م.
- المقتطف: أنشأها الدكتور يعتوب صروف والدكتور فارس نمر، صدرت في بيروت، ١٨٧٦م – ١٨٨٤م، ثمُّ انتقلت إلى القاهرة في العام ١٨٨٤م.
- العقال: أنشأها محمد رشيد رضا، مصر، القاهرة، ١٣١٥هـ. - الهلال: أنشأها جرجي زيدان، مصر، مطبعة المعارف، ١٨٩٢م.



# من قضايا النقد القديم المكهة والهثل المفهوم والعلاقة والتفريض

**الدكتور/ محمد إقبال عروي** القنيطرة - المغرب

ليست الحكمة من المفردات التي تمَّ استعمالها وتداولها في حقل معرفيَّ واحد، وانَّما هي من المصطلحات التي تردّدت في أكثر من حقل، واستعملها أكثر من علم، ُفقد وردت في القرآن الكريم والحديث الشريف، وذكرت عند الفلاسفة، واستعملها النقد، وهو ما يُفسَر التعدّد الدلالي الحاف بها.

وبالعودة إلى المعاجم اللغوية، نجد أنَّ الحكمة تتمخض للدلالة على المعاني الآتية:

١ - مفهوم الحكمة :

١ - الحكمة : المعرفة والعلم بوساطة أفضل العلوم، يقول ابن منظور: «والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، (¹)، وهو مقصود الجوهري بقوله: «والحكمة من العلم، والحكيم العالم وصاحب الحكمة، (¹).

وتتعدّد مجالات الدلالة، هنا، بتعدّد الحقول المعرفية، فقد تكون المعرفة متصلة بالتكاليف الشرعية، كما يقول الرازي في (التفسير الكبير) بين ين تفسيره لقوله تعالى: ﴿ذلك بِما أوحى إليك ربّك من الحكمة﴾(٣)، وقد تكون المعرفة معرفة أنات النفس كما عند الصوفية وأمل السلوك.

بهذا يتضح أنَّ حازمًا لا يتحمَّس إلى جعل الحكمة والمثل غرضًا شعريًّا، وإنَّما ينظر إليهما نظرة

سياقية، تبقي على انسجام الخطاب أوّلاً، وتوسّع من دائرة الغرض ثانيًا، وتُعطي للحكمة والمثل وظائفهما الإقناعية والنظمية ثالثًا.

وقد تتسع لتشمل الحجة القطعية المفيدة للاعتقاد كما هو عند الرازي في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ يَوْتُ الحكمة فقد أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (أ)، وقوله: ﴿ادعُ إلى سبيل ربّك بالحكمة﴾(٥)().

وإذا كانت دلالة المعرفة والعلم تتجه هنا نحو

العموم فإنٌ بعض التعريفات تنحو بهما منحى تخصيصينًا، فتصبح الحكمة نوعًا «من العلم يمنع من ركوب الباطل»(٧).

- ب الحكمة: الإتقان والدقّة: «ويثقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيم<sup>(٨)</sup>، وفسي القاموس: «أحكمه: أتقنه فاستحكم<sup>(١)</sup>، ومن هنا كان الحكيم هو «المتقن للأمور»<sup>(١)</sup>،
- ج الحكمة: الكلام النافع: وبذلك فسر ابن منظور الحديث الشريف: (إنَّ من الشعر لحكمة)، يقول: «أي إنَّ فيه كلامًا نافعًا يمنع من الجهل والسفه، وينهى عنهما، وقبل: أراد به المواعظ والأمثال(١١) التي ينتفع الناس بها،(١٢).
- د الحكمة: العدل، «والحكمة: العدل، ورجل حكيم،
   عدل حكيم»(۱۲)، وهي، بهذا المعنى، أحد أجزاء العدالة المقابلة للجور»(۱۶).

والرّاجع أنَّ هذه الصفات السالفة يوصف بها القرآن، ومن ثمَّ، جعلوا الحكمة «هي القرآن»<sup>(10)</sup> منظورًا، في ذلك، إلى صيغتها ودلالتها والقصد منها. وبهذا يتضع أنَّ صفة الحكيم تحيل على «ذي الحكمة»، وهو ما فسرّ به الزمخشري قوله تعالى:

﴿ أَثْرِ، تَلِكَ آياتَ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾ (17)، أي: «إنَّه ذو

الحكمة «(۱۷)، واستدل على ذلك بقول الأعشى: وغريبة تأتى الملوك حكيمة

قد قلتها ليقال من ذا قالها(۱۸)

في إشارة إلى شعره المحكم المتضمن للحكمة والغرابة، المفضيين إلى إعجاب النَّاس عامةً والملوك خاصّة. ويمكن عدّ بيت الأعشى من النصوص الأولى، تاريخيًّا، التى وصفت الشعر بالحكمة(١٠١.

إنَّ التأمُّل في هذه الدلالات التي تقدَّمها المعاجم لمصطلح «الحكمة» يهدى إلى أنَّ بينها تقاطعاتٍ

ملحوظة، فلا يمكن، مثلاً، أن يكون الكلام «نافعًا» إذا لم تكن لصاحبه «معوفة» بالأشياء النافعة والمضردّة، ولم يهتد إلى «إتقان» الربط بين مضمون الكلام وصيغته، و«يعدل» بين أجزاء نظمه؛ ليحظى عند المتلقّى بالقبول، فيحكم عليه بأنّه «نافعً» و«متقن».

فمن البدهي أثنا، حين الحديث عن الحكمة في الشعر، نكون إزاء كلام مصوغ في قالب دقيق ومتقن، يهدف منه صاحبه إلى أن يقدَم للإنسانية تجارب ومعارف، تنتفع بها في خضم حركتها وعلاقتها المتشابكة، حتى نتسلع بقيم «عادلة» في وجه القيم السلبية، وبهذا نخلص إلى تركيب المفهوم الاتي للحكمة في مجال القول الشعري:

«الحكمة صياغة شعرية متفتة لتجارب إنسانية (١٠٠٠). يقصد بها حصول التأثير والانتفاع لدى المتلقي»، وقد روعي في هذا التحديد الجانب المضموني والتأثيري في القول الحكمي: أي إنّه يتأسس على أنَّ الحكمة فعلَّ متعدَّ وليس لازمًا، كما تدّعي الشكلانية والبنوية، وذلك أنَّ «القول، بجانب أدانه للمعنى، ينقل إلى متلقيه اتجامًا شعوريًّا معينًا، اتجامًا نحو الرزانة أو الخفق، نحو الاسترضاء أو التحدي، نحو القبول أو الرفض، نحو تعظيم الأمر أو تهوينه، (١٠٠١).

ولذلك، فإنُّ الجرجاني، حين حاول تفسير معنى قولهم مخير الشعر أصدقه، لم يجد بُثًا من أن يعرَج على شعر الحكمة بوظائفه التأثيرية المتعدّدة، ليقول: «وقد يجوز أن يُراد به أنُّ خير الشعر ما دلُّ على حكمةٍ يقبلها العقل، وأدب يجب به الفضل، وموعظة تروض جماح الهوى، وتبعث على التقوى، ونتبين موضع القبح والحسن في الأفعال، وتفصل بين المحمود والمذموم من الخصال، (٢٦).

ولم يهتم المعاصرون بتحديد مفهوم الحكمة في الشعر، على الرغم من وعيهم بوجودها وتأثيرها، ويبقى ما ذكره د. عبد الهادي الطرابلسي أوفى

تعريف للحكمة في هذا المجال، يقول: «تمثّل الحكمة جانبًا مهمًّا من التراث الثقافي في كلَّ أمّه، فهي تنطق بتجارب الإنسان، وتعكس قيم المجتمع في أوجز لفظ و أبلغ معنى، ومن خصائصها أن ترد على لسان



العملية التواصلية:

## ٢ - مفهوم المثل

قد يبدو الاشتغال بتحديد مفهوم المثل خارجًا عن إطار الموضوع، لكثنا نشير إلى أنَّ النقد القديم ربط بين الحكمة والمثل بملاحظة مجموعة من التقاطعات بينهما، لذلك، فإنّنا نفرد هذه الفقرة للبحث في دلالة المثل وخصائصه الأسلوبية، حتى إذا استقام معناه، أمكننا بسط الإشكال المتصل بالعلاقة بينه وبين الحكمة.

تقدُّم المعاجم اللغوية للمثل المعاني الآتية:

أ – المثل: الشيء الذي يضرب لشيء مثلاً، فيجعل مثله (۲۲), وفي الصحاح، هـو «ما يضرب به الأمثال (۲۲). وهو، بهذا المعنى، يتصل بالتركيب الأسلوبي للمثل، وهو المقصود بالاستعمال عندما يرد معطوفاً على الحكمة.

ب- «المثل: الشبه والتسوية، فمثل الشيء بالشي، (۲۲): سواه وشبهه به، وجعله مثله وعلى مثاله، (۲۷). ولعل هذا المعنى متصل بسابقه، ومساعد على فهم دلالة المثل في استعمال الدراسة. جـ المثل: الصفة، قال الجوهري: «ومثل الشيء أيضًا صفته، (۲۸). وبه فسر قوله تعالى: ﴿مثل الجيرة التي وَعِدَ المعتون﴾ (۲۹)، وقوله تعالى: ﴿مثل الجيرة التي وَعِدَ المعتون﴾ (۲۹)، وقوله تعالى:

بوله الهجلى بسدد مجرب (مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل) (۲۰)، بعضى ذلك صفة محمد وأصحابه في التوراة والإنجيل (۲۰).

الكبير كثيرًا من قبل أنُّ سداد التجربة يثبت بطول

فقد راعى في صياغة هذا التعريف، مكوّنات

الزمن، لكنَّ السماع قد ينطق بها الصغير»(٢٢).

د – المثل: العبرة، وقد استمد هذا المعنى من قوله تعالى: ﴿فجعلناهم سلفًا ومشلاً للآخرين﴾(۲۲)، فمعنى السلف أنا «جعلناهم متقدّمين يتعظ بهم الغابرون، ومعنى قوله: و«مثلاً»: أي عبرة يعتبر بها المتأخرون،(۲۲).

هـ - المثل: الأية، وقد يظهر ذلك من خلال تأمل قوله
 تعالى في صفة عيسى عليه السلام: ﴿وجعلناه مثلاً
 لبني إسرائيل﴾ (٢٤)؛ أي أية تدل على نبوته (٢٥٠).

و – المثل: والماثل القائم المنتصب(٢٦)، وقد نقل الميداني عن غيره قوله: «سمّيتُ الحكم القائم صدقها في العقول أمثالاً؛ لانتصاب صورها في العقول، مشتقة من المثول الذي هو الانتصاب،(٢٧). ي – المثل: الحجّة والحديث(٢٨).

ولا يبعد أن يجد المتأمّل بين هذه التعريفات تكاملاً، وذلك أنَّ المثل بالتداول الاصطلاحي، يستبطن المعانى الآتية:

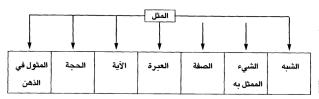

وقد التفت «المبرد» إلى بعض مظاهر التكامل في المعاني السالفة، فصاغ المثل تعريفًا جامعًا جاء فيه: «المثلُّ مأخوذُ من المثال، وهو قولٌ سائر يشبه به حال الثاني بالأول، والأصل فيه التشبيه، فقولهم: «مثل بين يديه» إذا انتصب، معناه أشبه الصورة المنتصبة، فحقيقة المثل من جعل كالعلم للتشبيه بحال الأول، (٢٩).

وإلى مثل ذلك ذهب ابن رشيق مؤكّدًا المظهر التكاملي بين المعاني السالغة، مضيفًا إليها معنى الصغة. يقول: ووالمثل والمثل، الشبيه والنظير، وقيل إنّما سُمّيً مثلاً، لأنّه ما مثل لخاطر الإنسان أبدًا، يتأسّى به، ويعظ، ويأمر، ويزجر. والماثل: الشاخص المنتصب، وقد يكون المثل بمعنى الصفة، (13).

غير أنَّ أوفى تحديد للمثل، وأقربه إلى رصد التعالق العام بين معاني المثل المختلفة في اللغة ما نجده عند الزمخشري في (الكشاف)، فقد أشار إلى وظائف المثل وخصائصه الأسلوبية، دون أن يغفل التنبيه إلى أصل معانيه اللغوية، وعلاقة الشاهد

بالغائب في صياغته وتداوله. ونظرًا لقيمة كلامه في الموضوع، فإنّى أورد نصّه على الرغم من طوله النسبي. يقول: «ولضرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر شأن ليس بالخفى في إبراز خبيات المعانى، ورفع الأستار عن الحقائق، حتى تريك المتخيل في صورة المحقّق، والمتوهّم في معرض المتيقِّن، والغائب كأنه مشاهد، وفيه تبكيت للخصم الألد، وقمع لصورة الجامح الأبيّ، ولأمر ما أكثر الله في كتابه المبين، وفي سائر كتبه، أمثاله، وفشت في كلام رسول الله رضي الله عنه وكلام الأنبياء والحكماء... والمثل في أصل كلامهم بمعنى المثل، وهو النظير، يقال: مثل ومثل ومثيل، كشبه وشبه وشبيه، ثمُّ قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده مثل، ولم يضربوا مثلاً، ولا رأوه أهلاً للتفسير والجديرًا بالتداول والقبول إلا قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه، ومن ثمَّ حوفظ عليه، وحمى من التغيير»(٤١). إنُّ هذا النصُّ يقدُّم عناصر تتصل بالعملية

إن هذا النص يعدم عناصر بنصل بالعملي التواصلية في مستوياتها الأساسية وهي:



وبذلك حقّ لنا أن نعتمده مرجعًا في تحديد دلالة المثل تحديدًا اصطلاحيًّا<sup>(٤٢)</sup>.

وبما أنَّ المثل / الصياغة يهدف إلى استحضار الحالة المشبّه بها، فإنَّه يقترب، بهذا، من معنى الرمز: إذ الرمز هو «أشارة وإيماء، (<sup>(13)</sup>)، أو «هو ما أخفي من الكلام، <sup>(13)</sup>، ويُقال: «فلان رميز إذا كان كسرًا في فنَه، (<sup>(13)</sup>).

وقد لاحظ صاحبا «نظرية الأدب، بأنَّ الرمز استُعمل في حقول معرفيّة مختلفة، مثل المنطق والرياضيات، ونظرية المعرفة، والسيميانيات، وعلم اللاهوت، والفنون الجميلة، والشعر، لكن «العنصر المشترك في كلَّ هذه الاستعمالات الدارجة ربما كان ذلك الذي ينوب عنه، أو يمثل شيئًا لضره (<sup>(13)</sup>؛ أي إنَّ التشابه الحاصل بين المشار والمشار إليه هو الذي أفضى إلى عدّ الأول رمزًا للثاني.

وقد وضّع أنَّ «المثل» إنّما سُمّي بذلك لأنَّه يتمثَّل به ويتخذ تشبيهًا بين حالتين على أساس منطق «النظائر والأشباه والأشكال»((٤٤).



ولعل هذا التعالق بين المثل والرمز هو ما أدّى ببعض الدارسين إلى عدّ المثل بنية رمزية، يقول د- فايز الداية: «تبدو الأمثال مصدرًا مهمًّا الشعراء في هذا المجال، ذلك أنّها تعدّ بنية رمزية، فتجمع بين الإيجاز وتكثيف تجربة إنسانية، ثمّ نجدها ترتفع إلى مرتبة الشمول عندما تغادر رفعة الواقع الجزئية، فهي تصلح الإشعاع قيم شعورية، وقيم لجتماعية، أو فكرية، في حركة الحياة وتجارب النّاس،(۱۵۸).

بل إنّ ذلك التعالق ملحوظ في تعريف قدامة للتمثل، فقد جعله من نعوت انتلاف اللفظ والمعنى، وعرّفه بقوله: «وهو أن يريد الشاعر إشارة إلى معنى أخر، وذلك معنى أخر، وذلك المعنى الأخر والكلام ينبئان عما أراد أن يشير المعنى الأخر والكلام ينبئان عما أراد أن يشير مجرى المثل، تحقيقًا للإبداع، وإعمالاً للقدرة التأملية لدى المتلقي للبلوغ إلى خفايا الرمز ودلالته، وبذلك ينظهر التفاوت بين ذوي الفطنة وعموم الناس، يقول ابن وهب: «وإنما يستعمل المتكلم الرمز في كلامه فيجعل للكلمة أو الحرف اسمًا من أسما، العلير أو الوحش أو سائر الأجناس، أو حرفًا من أسماء حروف المعجم، ويطلع على ذلك الموضوع من يريد إنهاهم، فيكون ذلك قولاً مفهومًا بينهما مرفوعًا عن غيرهما، (°د).

ولم يغفل الخطاب النقدي والبلاغي القديم هذه الصفة التأملية التي تحرّك في المتلقي طاقاته، وتدفعه إلى إعمال الفكر والنظر، مما يجعل الشعر تفاعلاً، والدلالة قسمة مشتركة بين الطرفين، وذلك بغية أن «يتميز الفطن الذكي من الجاهل الغبي، فيظهر للفطن شرفه، فيسر بنفسه، ويظهر لغيره تصوره، فيتحسّر لعجزه، وربما يكون ذلك داعية لتحريك فكره، حتى يخرج من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ((°).

## ٢- العلاقة بين الحكمة والمثل: معيارية التمييز

استوعب الخطاب النقدي والبلاغي القديم رؤيتين نحو العلاقة بين الحكمة والمثل، رؤية تنشىء بينهما علاقة ترادف، بينما تذهب الثانية إلى أنَّ بينهما عمومًا وخصوصًا، ففي مقدمة كتاب «مجمع الأمثال» للميداني، نجد: «سميت الحكم القائم صدقها في القبول أمثالاً، لانتصاب صورها فى العقول، مشتقة من المثول الذي هو الانتصاب»(۲۰).

وهو قولٌ يشرح، كما هو واضح، الحكم بالأمثال، ويعد الثانية مرادفة للأولى.

وفي هذا الاتجاه، يمكن للدارس أن يلاحظ كيف أنُّ بعض البلاغيين والنقّاد يستشهدون بالحكم في سياق حديثهم عن المثل، وإن لم يصرّحوا بالعلاقة الترادفية بينهما، كما هو الشأن بالنسبة إلى الفخر الرازي، فقد تحدَّث عن المثل وعدَّه تشبيهًا، وأشار إلى «إرسال المثلين»، وجعله من أقسام النظم الذي يظفر به قوة الطبع وجودة القريحة واستقامة الذهن»(٥٢°)، وعرّفه بأنّه: «الجمع بين المثلين»، فقسّمه وذكر له شاهدًا هو قول لبيد (من الطويل):

أَلاَ كُلُ شَبِيءِ مَا شِلاً اللَّهَ بِاطِلُ وَكُلُّ نَعيم لا مَحَالَة زائِلُ

على أساس أنَّ البيتَ اشتمل على مثلين اثنين.

والواقع أنُّ بيتَ لبيد حكمة، ولا مدخل له في دائرة المثل بوصفه تشبيهًا وتمثيلاً لحالة بأخرى كما هو واضحٌ وبَيِّن.

وتنطبق المقولة نفسها على الإمام الطيبي (٥٤)، فقد أورد للمتنبي أبياتًا حكمية، وساقها بوصفها أمثالاً، وهي غير ذلك، مثل قوله (من الطويل):

وحيدٌ مِنَ الخِلاَنِ فِي كُلِّ بَلْدَةِ

إِذَا عَظُمَ المَطْلُوبُ قَلَّ المُسَاعِدُ بِذَا قَصْتِ الأَيَّامُ مِا بِيْنَ أَهْلِهَا مصائب فوه عند قوم فوائد وقوله (من الطويل):

وَ أَتُّعُتُ مَنْ نَاداكَ مَنْ لاَ تُحِيبُهُ وَأَغْيِظُ مَنْ عَاداكَ مَنْ لاَ تُشَاكِلُ (\*\*)

ومعلوم أن الأبيات متضمنة لخلاصة تجربة عاشها الشاعر، وصاغها في قالب حكميّ، فالحالة التي يلخّصها قوله: «إذا عظم المطلوب قلِّ المساعِدُ» حالة واقعية، وليس إيرادها من أجل التمثيل لحالة أخرى، وإنّما هي ذاتية وقصدية بالاعتبار الأوّل والأخير، وليس ألفاظها عناصر تشبه بها حالة معيّنة، إنَّها تحيل عن نفسها؛ إذ في حال الشدَّة والنوائب يقلُّ الأصدقاء والمساعدون، وقس على ذلك بقية الحكم.

ويحسُّ المرء بالموقف نفسه عندما يقرأ قول ابن رشيق في سياق نقده للإكثار من الأمثال والحكم، ودعوته في مقابل ذلك، إلى التقليل منها داخل السياق الواحد: «وهذه الأشياء في الشعر إنما هي نبذ تستحسن، ونكت تستطرف مع القلّة وفي الندرة، فأمًا إذا كثرت، فهي دالّة على التكلّف، فلا يجب للشعر أن يكون مثلاً كله وحكمة كشعر صالح بن عبد القدوس...»(٢٥)؛ إذ الحكمةُ والمثلُ واردان، عنده، بدلالة متقارية.

أما الرؤية الثانية، فنجد التأصيل المنهجى لها عند ابن وهب الذي أبان، كما يقول د. أمجد الطرابلسي، عن فكر منظم حين أرجع الأغراض الشعرية إلى أصول أربعة»، وهي: المديح، والهجاء، والحكمة، واللهو»(٥٧).

ومن مظاهر التأصيل المنهجى أنَّه فرّع الحكمة إلى أقسام وأنواع(٥٩)، فجعلها أغصانًا للشجرة

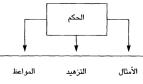

وهذا يدلُّ على أنَّ المثل غير الحكمة عند ابن وهب، وهو الرأي الذي أخذت به بعد تقديم مجموع الخصائص التي تميزٌ كلاً منهما، والتي تتيع إمكانية المقابلة بينهما لمعرفة حدود المؤتلف والمختلف، ومجال التقاطع والتمايز.

ولعلُّ حازمًا القرطاجني نهج هذا السبيل: إذ تحدَّن، كما يقول د. رضوان بنشقرون، عن الحكم والأمثال في القسم المفقود من كتابه (منهاج البلغاء)(<sup>(٥)</sup>، وإن بقي في ثنايا المتبقّي منه إشارات إلى موقعية الحكمة والأمثال كما نرصده في حينه.

- خصائص الحكمة والمثل: مقارنة وتمييز من خلال تتبّع كلام البلاغيين والنقّاد في موضوع الحكمة والمثل يُلاحظ أنَّ الحكمة لم تحظَّ، عندهم، برصدٍ لخصائصها الأسلوبية، وبخاصة إذا قُورنَ ذلك بالتفاتاتهم إلى خصائص المثل الأسلوبية، فعطاؤهم، في هذا الجانب، أوفر.

ومن ثمُّ، فإننا نجعل حديثهم عن خصائص المثل مدخلاً للتمييز بينه وبين الحكمة.

أولى خصائص المثل أنّه يرد معتمدًا على التشبيه والتمثيل والكناية، يقول الفخر الرازي: «المثل تشبيهُ سائر»(۱۰)، وسبق إيرادنا لكلام ابن رشيق في تعريفه للمثل؛ إذ جعله تشبيهًا ونظيرًا.

وقد سعى التهانوي إلى شرح الخاصية التشبيهية في المثل، فانتهى إلى أنَّ «المثل، بمعنى النظير، ثمَّ نقل إلى القول السائر؛ أي الفاشي الممثّل بمضربه وبمورده، والمراد بالمورد الحالة الأصلية التي ورد فيها الكلام، وبالمضرب الحالة المشبه بها التي أريد بالكلام، (۱7).

وبغية التوضيح، يستطيع المرء أن يقف عند هذا المثل الذي صاغه المتنبي في قوله (من البسيط):

## من يعرف الشمس لا ينكر مطالعها

أو يبصر الخيل لا يستكرم الرمكا<sup>(٢٢)</sup> . .

وعندما نضعه في موقعه من القصيدة، نلاحظ أنه وارد في سياق مدح سيف الدولة، وبهذا نقف على الحالة المشبه، والحالة المشبه بها:

المشبه به

معرفة سيف الدولة. – الشمس ومطالعها.

فضل سيف الدولة.
 الخيل.

يقول العكبري: «ضرب له مثلاً باختياره لقصده، ومعرفة سيف الدولة فضله من عرف الشمس لا ينكر مطالعها باختلافها، ومن عرف سيف الدولة لم يستعظم غيره لاختلاف مقاصده، ومن أبصر عتاق الخيل لم يستكرم هجان الخيل الرمان، (٦٢).

ممًا يجعل عنصري الشمس والخيل أدوات لغوية محضة، يستعين بها الشاعر لإيصال صفتي الشهرة والفضل، اللتين يتصف بهما سيف الدولة، وتجعلانه علمًا لا تنكره عين.

إنَّ التشبيه والكناية مكوّنان أساسيّان في صياغة المثل، وعندما حاول «إبراهيم النظام» أن يصوغ للمثل خصائصه، ذكر له أربع صفات، وجعل اثنتين منها متعلقتين بـ «حسن التشبيه، وجودة الكناية، (۱۲۵)

وأماً الخاصية الثانية للمثل، فتظهر في «إيجاز اللفظ»، كما يقول غير ولحر من البلاغيين، فعند ابن رشيق أفضل الأمثال أوجزها(١٦٠، وينسب الميداني إلى إبراهيم النظام قوله إن المثل يتصف بإيجاز اللفظ(٢١)،

وعند ابن الأثير تثبت المقابلة بين الأمثال وغيرها عند العرب أن «ليس في كلامهم أوجز منها، ولا أشدً اختصارًا، (۱۲۷)، ومن أجل ذلك، حدَّ المثل بأنّه «القول الوجيز المرسل ليعمل عليه، (۱۸۸). ولعلَّ من الأهداف المتوخاة من وراء إيجاز لفظ الأمثال أن يُتاح حفظها وتذكّرها: إذ كلّما كان المحفوظ وجيرًا كان أعلق بالعقول، وأكثر استحضارًا في الأذهان، دون أن نلغي إمكان ورود المثل في عبارات طويلة، غير أنَّ الإحكام فيها لا يتم إلاَّ إذا «تولاًها الفصحاء من النّاس» كما يقرّ ابن رشيق(۱۲).

ولا جرم أنَّ اشتراط الإيجاز في الأمثال إنّما هو تجسيدٌ لاحتفاء العرب، جملة، بالإيجاز، وامتداحهم لطريقته في الكلام، إلى درجة أنّهم حدوا البلاغة به، وجعلوه مقوّمًا دلاليًّا لها، يقول أبو هلال العسكري: «وقيل لبعضهم: ما البلاغة؛ فقال: الإيجاز، وقيل: وما الإيجاز؛ فقال: حذف الفضول،('').

والنتيجة الحتميّة لهذه الروية أن غدا الإيجاز «نوعًا من الكلام شريف، لا يتعلق به إلا فرسان البلاغة، وذلك لعلق مكانه، وتعذّر إمكانه،(۱۷)، وفي ذلك، يقول «بلاشير»: «والظاهر أنَّ هذا الميل للصيغ المقتضية، بل الغامضة، غائصٌ حتى أعماق الروح العربية، تسعره وتؤجّجه عبقرية اللغة العربية،(۱۷)،

فبان، بذلك، لماذا الإيجاز خاصية جوهرية في مثال.

وثالث خصائص المثل أنَّ له طابعًا إقناعيًّا برهانيًّا: لأنَّه بساق للإقناع، ويرد حجّ ودليلاً على صدق مساقه، وصحة دعواه، ويقصد به «الإقناعيّة» أنَّ المحاور عندما يطالب غيره بمشاركته اعتقاده، فإنَّ مطالبته «لا تكتسي صبغة الإكراه، ولا تُدرج على منهج القمع، وإنَّما تتبع في تحصيل غرضها سبلاً استدلاليّة متنوعة تجرّ الغير إلى الإقناع برأي المحاور» (٢٧)، وليس الشاعر، في حقيقة الأمر، سوى محاور المتلقي، يسعى إلى إقناعه بوجهة نظره ورقيته إلى الوجود والإنسان والقيم. وإلى هذا أشار

ابن وهب في تعليل انتهاج العلماء وغيرهم لضرب الأمثال، فقال: وإنّما فعلت العلماء ذلك: لأنَّ الخبر في نفسه، إذا كان ممكنًا، فهو يحتاج إلى ما يدلُّ عليه وعلى صحته، والمثل مقرونُ بالحجة... فلذلك جعلت القدماء أكثر أدابها وما دونته من علومها بالأمثال والقصص عن الأسم، ونطقت ببعضه على ألسن الوحش والطير، وإنّما أرادوا بذلك أن يجعلوا الأخبار مقرونة بذكر عواقبها، والمقدمات مضمومة إلى نتائجها الأنكا، وقد سبق بيان أنٌ من معاني المثل:

وإنَّ الطابع البرهاني للمثل واضعَ في أشعار المتنبى: إذ لا يورد المثل إلا لإقامة الحجّ على صدق دعواه القائمة في سياق المثل، والقابعة قبيله في أغلب المساقات.

ففي سياق مدحه لشجاعة سيف الدولة وإقدامه، قال المتنبي (من البسيط):

فقديظن شجاعًامن به خرق

وقديظن جبائًا من به زمع(٢٠)

## إنّ السلاح جميع الـئـاس تـحمله

## وليس كلّ ذوات المخلب السبع(٧٧)

لقد اشتمل عجز البيت الثاني على مثل تشبيهي موجز، وكان إيراد الشاعر له من أجل الاستدلال على القضية التي تضمنها البيت الأول وصدر البيت الثاني، وذلك على الشكل الأتي:



ولقد لمس العكبري العلاقة البرهانية ذات المقصدية الإقناعية بين المثل ومساقه، وأوضحها في قوله: «ليس كلُّ من يحمل السلاح شجاعًا، ولا كلُّ ذي مخلب سبعًا يفترس به، بل يوجد ذوات مخالب والسبع يفضلها، وكذا سيف الدولة، يتزيّون بشكله، ويشاركونه في لبس السلاح، ولكنهم يقصرون عن فطه، وعمًا يبلغ بالسلاح من البطش، ((//)).

ولا يجادل أحد في صححة برهان أبي الطيّب وحجينه؛ لأنَّ واقع الحيوان والطير شاهدَ على أنَّ ذوات المخالب لا تعدّ ولا تُحصى، ولكنها لا تصل إلى مرتبة السبع كالذناب والضباع والنسور وغيرها... وإذا أذعن المتلقّي لحجية هذا المثل وقوّة سنده البرهاني، أذعن، تبعًا لذلك، للاعتراف بأنَّ شجاعة سيف الدولة أمرٌ مخصوص لا يطيقه عموم النَّاس.

وتتعلق الخاصية الرابعة للمثل بالبعد التداولي؛ إذ يمتاز المثل بالشيوع والانتشار بين طبقات المجتمع، مما يجعله يحظى بصفة شعبية.

ونظرًا لانتشار المثل وشيوعه أضحى متداولاً عند النقّاد والبلاغيين أن يطلقوا مصطلع «المثل السائر»: للدلالة على تلك الخاصية، ويُطلّوا شهرة الأمثال بقدرتها الذاتية على الانتشار والتداول.

وهذا ما عناه الرازي بقوله: «المثل تشبيه سائر، وتفسير السائر أنّه يكثر استعماله، (۱۸۷۸، بـل إنَّ «الشعبية» بالنسبة إلى المثل هي التي حذت بالعديد من العلماء أن يفردوا للأمثال أبوابًا خاصّة، ويولوها اهتمامًا متميزًا، فهي «وشي الكلام، وجوهر اللفظ، وحليّ المعاني، والتي تخيرتها العرب، وقدّمتها العجم، ونطق بها كلّ زمان، وعلى كلّ لسان، فهي أبقى من الشعر، وأشرف من الخطابة، لم يسر شيءً مسيرها، ولا عمّ عمومها، حتى قيل: أسيّر من مثل (۱۸).

ويقتضي سريان المثل شروطًا، في مقدمتها أن ترد في صياغة نظمية وإيقاعية تسهل حفظه وتداوله، وإلاّ فإنَّ شيوعه يتقلص، يقول ابن رشيق: «والمثل إنَّما وزن في الشعر ليكون أشرد له، وأخف َللنطق به، فمتى لم يتزن كان الإتيان به قريبًا من تركه،(۸۱)

وقد ذهب أحد المعاصرين إلى عدّ خاصية «الشيوع» مقياسًا للتمييز بين الحكمة والمثل على أنُ الثاني أكثر شعبية وشيوعًا بالقياس إلى الحكمة (٨٦١

هذه أهم الخصائص المميّزة لبنية المثل، وصياغته اللفظية، ويمكن أن نتخذ الشكل الأتي:



وبعد إحكام هذه الخصائص يستطيع الدارس أن يستعين بها في بسط إشكالية العلاقة بين الحكمة والمثل. ونبدأ بالإشارة إلى أن أبن وهب جعل الحكمة غرضًا كبيرًا، وأدخل ضمنها المثل، مما يعني، عنده، أن الحكمة أعم من المثل وأشمل.

وباستثناء هذا الموقف المنهجي عند ابن وهب، لا نعثر، حسب علمي، على من أشار من نقّاد العرب وبلاغيّهم إلى العلاقة الممكنة والمحتملة بين الحكمة والمثل.

وفي العصر الحديث ذهب الباحث يسري محمد سلامة إلى أنَّ المثل أعم من الحكمة، وقد استخلص هذا التمييز بعيدًا عن الاطلاع على موقف ابن وهب وقرامته، وإبراز علَّة ذهابه إلى أنَّ الحكمة أعمّ، يقول: «فالمثل ينطلق من حاجة نفسية عميقة، وهو أكثر شعبيه من الحكمة وأعم وأشمل منها، وهو قريبٌ من البيئة، يستعير صورها، ويعبّر عن حاجاتها الوجدانية، ولهذا يغلب عليه عنصر الشعبية»(<sup>۸۲</sup>).

ويظهر أنَّ الباحث حكم في هذا التمييز، والحكم باتساع دائرة المثل مقارنةً له بالحكمة، مقياس الشيوع، مما يفرض علينا العودة إلى خصائص المثل المذكورة سابقًا؛ لاختبار مدى تفرّد المثل بها، والتساؤل حول حدود اتصاف الحكمة بها أو خلوًها،

ولنبداً بصفة «الشيوع»، فإن قصرها على المثل أمر يتوجّه إليه غير قليل من الاستدراك، وذلك أنّه في حاجة، لتأكيده، إلى عملُ دوّوب يكون من أهدافه جرد الأمثال المتداولة لدى أمّة من الأمم وإحصاؤها، ثمُّ المقابلة بينها في قوة الشيوع أو ضعفه، للوصول، أخيرًا، إلى إصدار حكم دقيق في المسألة، وبما أنَّ هذا العمل صعبٌ وشاقٌ، وقد يبدو مستحيلاً، فإنَّ الذا العمل الي كون المثل أعمّ من الحكمة لا يرقى إلى أن يتجاوز عتبة الأحكام التخمينية أو العامة في أحسن الأحوال، وقد يفاجأ المرء بحكم لها من الذيوع والشهرة أضعاف ما لدى الأمثال.

أماً صفة «التشبيهية»، فمن الواضح أنّها حاضرة بقوّة في أسلوب المثل، غير أنَّ الحكمة قد تستعين بالتشبيه والكناية والمجاز لإنجاز دلالتها، مماً يساعد على استنتاج أنَّ التشبيه ليس صفة مختصّة بالمثل، وإنّما هو أسلوبٌ بلاغيّ يوظّف هنا وهناك، كما يوظّف في الأغواض الشعوية المتنوّعة (<sup>34)</sup>.

ولعل الأمر نفسه يصدق على صفة «الإيجاز»، فكثير من الحكم ترد موجزة هي الأخرى، مما ينفي لختصاص المثل به، ولذلك، لم يجد من يجعل المثل أعم من الحكمة بدًا من الإقرار بأن «الصلة وثيقة بين أنب الحكمة وأنب الأمثال، وكلاهما تجربة حياة،

نابعة من الواقع اليومي للنّاس، وكلاهما يعتمد على صياغة لغوية معبّرة وموجزة ومتقنة،(١٨٥، وقد جعل بلاشير الإيجاز خاصّية مشتركة بين الحكمة والمثل، وذلك واضح في قوله: «إنّ الإيجاز والاقتضاب والموازأة، تلك هي العبارات الموقعة التي تظهر دفعةً ولحدة، وليس من أدبر حكمي إلا وهو موجز الشكل، وفي الأنب المثلي العربي تأييد لهذه القاعدة،(١٨٥).

وإذا انتقل الباحث إلى صفة «البرهانية»، وجد أنَّ الحكمة يمكن أن تُصاغ حجة في سياقات متجدّدة، تتقاطع مع السياق الأصلي لها، وبخاصة إذا قبلها العقل السليم واعترف لها بالصواب.

بل إنَّ النظرية الحجاجية تذهب إلى أبعد من ذلك، فتعدَ أنَّ أيُّ نصنَّ شعري أو أدبي تكون له، إلى جانب الوظلية فالشعرية، وظائف أخرى، مثل الوظيفة الانفعالية والوظيفة التوجيهية الإتناعية، والتي يُعبر عنها بالتعجب والندبة والاستغاثة والأمر والنداء، أو بأسماء الأفعال والروابط التداولية الحجاجية، إنَّ النص الشعري، إذا ليس لعبًا بالألفاظ فقط، وليس نقل تجربة فردية فحسب، إنَّه يهدف كذلك إلى الحث تغيير أفكار المتلقي ومعتقداته، وإلى دفعه إلى تغيير وضعيته وسلوكه ومواقفه، (^^)، مما يعني أن الصفة البرهانية الإقناعية خاصية تحضر في المثل والحكمة والشعر على حدً سواء.

إنَّ الهدف من وراء اختبار خصائص المثل هو تأكيد تقاطع الحكمة معه فيها، ومن ثمَّ إضعاف الاعتماد على أحدها في القول باتساع رقعة المثل على حساب الحكمة.

وإذا تقرّر هذا، فإنَّ الدراسة تميل إلى اعتماد موقف ابن وهب، وتذهب إلى أنَّ الحكمة أعمَّ من المثل، وذلك للاسباب الأتية:

- إنَّه الموقف الوحيد الواضح الذي صاغه ابن وهب، وإن كان النقد الأدبى قد أغفل استثماره على الرغم من أنَّه «جعل للحكمة مكانتها اللائقة بها ضمن أغراض الشعر، في حين أنِّ نقَّاد الشعر قبله كادوا يهملون هذا الفن المتميّز الذي أولاه المحدّثون أهمية خاصّة»(^^^).

- إنُّ الحكمة أعمُّ من المثل؛ لأنها لا تقتصر على الاستعانة بالتشبيه والتمثيل والربط بين الأشباه والنظائر، وإنما توظّف الاستعارة والمجاز والمقابلة وغيرها من الأساليب البلاغية، وإنُّ ما يُوظَّف أكثر من أسلوب يكون، نتيجة ذلك، أعمُّ وأشمل.

ويهذا، نستطيع القول إنَّ كلَّ مثل هو حكمة، وليس كلُّ حكمة مثلاً، وذلك أنَّ المثل قريبٌ من الحكمة في إيجاز اللفظ وتلخيصه لتجربة إنسانية، غير أنُّ الحكمة تتعدّاه إلى توظيف تراكيب مباينة للتمثيل والتشبيه.

وقد يُعترض على هذا المذهب بأنُّ الحكمة، في أخر التحليل، مرادفة للمثل، فلا داعى لتمحل التفريق

والواقع أن هذا الاعتراض يستدرك عليه باعتراضين اثنين:

- أولهما أنَّ الأسماء، في أصل الوضع، «هي على التباين»(٨٩)، بمعنى أنه لو لم تكن هناك فروق في المقوِّمات المعنوية لكلُّ من الحكمة والمثل لما جاز أن ينفرد كلُّ واحدِ منهما بمصطلحه الخاص به، والمشير إليه، والمميز له عن غيره، في حلبة الاصطلاح.
- وثانيهما أنُّ القول بالترادف، عند من يذهب إليه، لا يعنى تماهى المترادفين في جميع المقومات، بل لا بد من ملاحظة التمايزات.

وإذا كان علماء اللغة العرب قد اختلفوا حول

وجود الترادف في اللغة (٩٠)، فقد استطاعت السيميائيات المعاصرة أن تحلُّ الإشكال بأن ذهبت إلى القول بالترادف الجزئي أو شبه الترادف.

فاللفظة الواحدة، عند السيميائيين، تتضمن مجموعة من السمات، أطلقوا عليها مصطلح "Séme"، أي «معالم» أو «مقومات»، وهي الوحدة الصغرى للدلالة، فلفظ «الكرسي»، مثلاً، يضم المعالم والمقومات الأثبة: «له سند»، «له أرجل»، «لشخص واحد»، «للجلوس»، أمَّا لفظ «الأريكة»، فهو يضم، إلى جانب المقوّمات السابقة، معلم جديد وهو «له يدان»(٩١)، ولو حاولنا أن نربط هذا التحليل بظاهرة الترادف للاحظنا أنُّ كلِّ مفردة تتوافر على سمات معيّنة، وعندما يروم الدارس تفسيرها بمفردة أخرى، يراعى أكبر قدر من التشاكل الحاصل بين سمات اللفظة المفسرة، واللفظة المفسرة، ويبعد أن يكون ذلك التوافق تامًّا وشاملاً لجميع المعالم أو السمات، لذلك يذهب «كريماس» إلى أنه لا يوجد هناك ترادف بمعنى التطابق التام، وإنما نتوافر على تطابق جزئي "Synonymie partielle" أو شبه ترادف "Parasynonymie" ، أو "Parasynonymie"

وهذا يدلُّ على أنَّ الأسماء هي، دائمًا، على التباين في أصل وضعها، وأنَّ طبيعة التواصل هي التي تحتّم استحضار كلمة لتدلّ على ما يقاربها دلاليًّا، دون إغفال للعناصر المميّزة لكلّ مفردة. وهذا ينطبق تمامًا على مصطلحي «الحكمة» و و المثل »؛ إذ ، على الرغم من تقاربهما الدلالي، و إلاً فإن بينهما بعض التمايزات تقتضي مراعاتها في أثناء الكلام عنهما.

## ٤ - الحكمة بين النزعة التغريضية والنظرة الساقية

أشرت سابقًا إلى أنَّ ابن وهب عدّ الحكمة غرضًا

من الأغراض الشعرية الأربعة إلى جانب المديح والهجاء واللهو<sup>(١٢</sup>). والملاحظ أنَّ ابن وهب لم يُعِّم الدليل على وجاهة عدَّ الحكمة غرضًا مستقلاً، والكتفى بأن ذكر أنواعها، وهي الأمثال والتزهيد والمواعظ، واستشهد لها بثلاثة أبياتٍ، هي (من الطويل):

ستبدي لك الأيامُ ما كنتَ جاهـلاً

ويسأتسيك بسالأخسبار مسن لسم تسزؤد

إذا امتحن الدنيا لبيبُ تكشفت

لـه عـن عـدؤ فـي ثــيـاب صـديــقِ ومــا الــئـاسُ إلا هـالك واحنُ هـالكِ

وذو نسب في الهالكين عريق(٩٤)

إنَّ هذه النزعة التغريضيية عند صاحب «البرهان في وجوه البيان» أغفلت تقديم سندها المنهجيّ، وتجاوزت الإجابة عن السؤال الأتي: هل يمكن عدَّ الحكمة غرضًا مستقلاً مع أنَّ النصوصَ الشعرية شاهدة على أنّها ترد في سياق المدح والهجاء والرثاء وشكوى الزمان؟

وقد اقتصرنا على هذا السوال؛ لأنه ينسجم مع الأطر النقدية لدى الأقدمين، أمّا إذا تجاوزناه إلى مألات الدراسات المعاصرة لمسألة الغرض الشعري، فإنَّ الإشكال يتضاعف، وقد يأتي بنيان مشروع النقاد القدماء التغريضي من قواعده.

ذلك أنَّ النقد المعاصر انتهى في قضية الغرض الشعري، إلى نتيجتين حاسمتين:

أ – لم يبق لمفهوم الغرض مكانة في ساحة النقد،
 واستبدل الدارسون به مصطلح «الموضوع»،
 وقد َموا له التعريف الأتي: «الموضوع إحدى
 مقولات المعنى، وبشكل أدق، إن الموضوع

مقولة من مقولات الحضور المشهود بأهمية نشاطها في العمل الأدبي،(٥٠).

وتنبع صفة «المشهود بأهميته» من خلال رصد تردّد عناصر الموضوع، وتكرار مفرداته التي «تشكّل وحدة، هذه الوحدة هي الموضوع»(١٩٦). ومن ثمّ كانت «الأطّرادية» هي المقياس في تحديد الموضوعات.

وبالنظر إلى دلالة الموضوع على ضوء مفهوم الخرض يظهر الثاني، وعدم استيفائه للمقصود؛ إذ إنه يفترض وجود بنية مغلقة سلفًا للغرض، تبتدى، من بيت معلوم، وتنتهي إلى بيت محدد، ليعقبه غرض شعري أخر، وكأنه لا علاقة لبقية أجزاء القصيدة بذلك الغرض المنظق في بنائه الهيكلي، وفضائه النصي. في حين أنَّ الموضوع بنية منفتحة على أجزاء النظم المتنوعة، وهو يشمل عناصر من البداية والوسط والخاتمة، وهو يشمل

وقد انتهى د. إبراهيم المزدلي، نتيجة إحكام هذه المباينة، إلى أنَّ «الموضوع أوسع وأعمَ من مصطلح أخر، مثل الغرض، فالمرأة، مثلاً، تظهر في أغراض متعددة، في الغزل والمدح، والرثاء، والوصف، نحظها في مجال المرأة في غرض واحد كالنسيب، فإننا ننخلها في مجال المسكوت عنَّه، في جوانب متعددة منه؛ لأننا نحجب صورة المرأة في الأغراض الأخرى التي قد يكون لها فيها حضورٌ قويَ وفاعل، وعندما نعتد، في دراسة المرأة، موضوع المرأة، فإننا نلزم بالتقاط صورتها في جميع الأغراض التي تظهر فيها/۲۷).

ب – أماً النتيجة الثانية، فهي أنَّ التغريض الشعري
 ليس معطى نصبيًّا يتحقّق وجوده الواقعي في
 معزل عن متلقي الشعر وقارئه، وإنما هو فعلً
 متنام يُسهم فيه الشاعر والمتلقّى على حدِّ سواء،

ممًا ينفي عن الغرض صفة الوجود القبلي،
والتحكّم الصارم من قبل الشاعر، الذي يبث
قصيدته للجمهور، يقول د. إدريس بلمليح عن
الأغراض الشعوية عند العرب: «إنهًا لا تعدو أن
تكون عمليّات تعريضية، يُشاركُ فيها الباث بنحو
ما يُشارك فيها المتلقي؛ أي إنّها حدث تواصلي
يتفاعل ضمنه مصدر الرسالة ومقصدها وفق
أطر مصطنعة، تضمن الفعاليّة المتوخاة من
الرسالة، وهو أمرٌ لا يمكن أن يتم إلا باستحضار
وعي المتلقي لهذه الأطر حين عملية البث، ثمُ
ممارسة هذا الوعي عبر عملية القرامة، ولذلك،
يصعُ أن نقول... إننا في الشعر لا ننجز أو نقرأ
أغراضًا، وإنما نقوم بعمليات تغريضية

وإنُّ هذا التصور يضع «التفاعل التغريضي «(\*\*) محلُ الغرض الشعري، وينتج عنه أن يتلاشى مفهوم الغرض القبلي الذي رسَخته النظرة القديمة، وعرف صياغته في الوصفة الشهيرة لابن قتيبة (\*\*\*)، مما يؤدّي، في المحصّلة النهائية، إلى أنَّ مقولة الغرض ليس لها إلا وجودٌ ذهني، والموجودات الذهنية تظلُّ مجرّدة إن لم تعضد بالوجود العيني، وتحتل مكانها دلظ الفضاء النصّى.

وهذا يدلُّ على أنَّ النتيجتين السالفتين تكران على مقولة الغرض بالنقد والنقض، ولا يمكن للنزعة التغريضية إلا أن تتوارى، وإذا كان هذا حالها مع الأغراض الشعرية الكبرى كالمدح والهجا، والرثاء، فإنَّ تواريها مع الحكمة أكد، وذلك أنَّ الحكمة لا تردُ منفصلة عن سياقها، ولا تفهم، من شمَّ، في استقلال, عن سابق النظم ولاحقة، فهي أعلق بموضوعاتها، ولم تكن صياغتها إلا خلاصة لتجارب الإنسان في علاقته مع الأخر الذي فرض عليه المدح أو الهجا، أو التغزّل أو الشكوى، أو الرثاء. ولا تملك شروط

انسجامها إلا بتعالقها الدائم مع موضوعات القصيدة المتنوعة.

واستجابة لهذه الرؤية، لم يهتم النّقاد بتغريض الحكمة، وتعاملوا معها تعاملاً سياقيًّا، وعدّوها أدوات تودّي وظائف التأثير والإقتاع دلخل سياقاتها، ومن ثمَّ اشترطوا ندرتها دلخل القصيدة الولحدة، وحكموا في جودتها مقياس العفوية، وقبلوا بأن تكون منثورة في أجزاء القصيدة كلّها بدل أن تستقل بكيار خاص يفضي إلى تفكّل النظم، ويضمر جانب الانسجام فيه، يقول ابن المعتز، وهو بصدد نقد منهج الشاعر صالح بن عبد القدوس في تعامله مع الأمثال: "ولو أنَّ صالحاً نثر أمثاله في شعره، وجلل بينها فصولاً من كلامه، السبق أهل زمانه، وغلب على مدَّ ميدانه (١٠٠١). وحديث ابن المعتز عن الفصول والكلام المباين للأمثال يشل جوهر النظرة السياقية التي تستدعي القول الحكمي والأسلوب المناسية.

وجعل ابن رشيق تكثيف الحكمة والمثل دلخل النص الواحد علامة على التكلف، وكأنّه راعى ضخامة الجهد الفكري والفئي الذي يبذله الشاعر بخصوصهما، وكأنّه يصرف فيهما من طاقته أكثر مما يصرف في غيرهما، يقول: «وهذه الأشياء في الشعر وفي الندرة، فأما إذا كثرت، فهي دالّة على الكلفة، فلا يجب الشعر أن يكون مثلاً كلّه وحكمة كشعر صالح ابن عبد القدوس، فقد قعد به عن أصحابه، وهو يقدمهم في الصناعة لإكثاره من ذلك، (١٠٦٨).

والسبب في ذلك، يضيف صاحب «العمدة»، أنّه «إِنْمًا هرب الحذاق من هذه الأشياء لما تدعو إليه من التكلّف»(١٠٣).

حتى إذا انتهى البحث النقدى إلى صاحب «منهاج

البلغاء» وجدنا نفاذًا إلى روح النظرة السياقيّة للحكمة، وبسطًا لعلاقة الحكمة بأجزاء الكلام.

ميز حازم القرطاجني بين المعاني المتخيكة والمعاني الاقتاعية، وجعل الأقوال الشعرية مختصة بالأولى، بينما نسب الأقوال الشطابية إلى الثانية. وعلى الرغم من تباعد المجالين إلا أنّه يستحسن أن يأخذ أحدهما من الأخر بنسير قليلة، يقتضيها السياق، فتستحسن الخطابة بالأقاويل الشعرية، ويستند الشعر إلى الأقاويل الخطابية من أجل الدعم والبرهنة والاستدلال (١٠٠٤).

وهذا المزج بين أساليب «الإمتاع» وأساليب «الإقناع» مهيع محمود في الصناعة الشعرية؛ لأنه يكون «أقدر على التأثير في اعتقاد المخاطب، وتوجيه سلوكاته؛ لما يهبها هذا الإمتاع من قوّة في استحضار الأشياء، ونفوذ في إشهادها للمخاطب، فكأنّه يراها رأى العين «(°' ). ويتعيّن على هذا التزاوج أن يكون دقيقًا، فلا يتغلُّب أسلوب الإقناع على أسلوب الإمتاع، فتخرج الصناعة الشعرية عن سبيلها وفطرتها، ومن ثمَّ، رفض حازم مذهب التكثير، تكثير الأمثال والحكم داخل السياق الواحد، يقول: «وينبغي ألاً يسير في الاستكثار من هذا الفن من الصنعة، فإنَّه مؤدِّ إلى التكلُّف وسامة النفس، ولكن يلمع بذلك في بعض نهايات الفصول دون بعض، بحسب ما يعن للخاطر من ذلك ويسنح، من غير استكراه ولا تكلُّف في وزن أو قافية أو هيأة نظامية بالجملة»(١٠٦).

وقد أثر التوظيف السياقيّ للحكمة والمثل داخل القصيدة: لأنّه يقوم على عدّهما مؤكّدات للمعنى الذي سيقا لأجله، ومؤثرات في نفسية المتلّقي، وهو ما يكشف عن الطابع التصديقي والإقناعي للحكمة والمثل من جهة، وجماليّتها الفنية من جهة ثانية، فإذا

«ذيّلت أولضر النفصول بالأبيات الحكميّة والاستدلاليّة، واتضحت شيات المعاني التي بهذه الصفة على أعقابها، فكان لها ذلك بمنزلة التحيل، زادت النفصول بذلك بهاءٌ وحسنًا، ووقعت من النفوس أحسن موقع، (١٠٧/).

تتضمن الحكم والأمثال، إضافة إلى ذلك، معاني كليّ: لأنها ألصق بالتجارب الإنسانيّ العامّ، فكان الأنسب أن ترد عقب المعاني الجزئيّ والشخصيّة، فيحصل «تعجيب لنفس، وانقياد إلى مقتضى الكلام: لكون المعاني الكليّة مظنّة لوقوع الاقتداء والانتساء بها السامع أو عدمها، حيث يقصد التأنيس بوجودهما، أو التنفير من فقدان ذلك، (١٠٨/)، إضافةً إلى المراوحة والتنويع الذي تنجذب إليه نفوس المتلقين.

وكان المتنبي، عند حازم، خير نموذج يمثل هذا المنهج: لأنّه استطاع أن يحسن وضع البيت الإقتاعي؛ أي الحكمة والمثل، ضمن الأبيات المتخيلة، كما أنّه «كان يصدر الفصول بالأبيات المخيلة، ثمُّ يختمها ببيت إقناعي يعضد ما قدّم من التخييل، ويجم النفوس لاستقبال الأبيات المخيلة في الفصل التالي، فكان لكلامه لحسن موقع في النفوس بذلك، ويجب أن يعتمد مذهب أبي الطيب في ذلك، فإنّه حسن «(١٠٠١).

وبهذا نخلص إلى أنّ الحكمة والمثل، بعد ضبط مفاهيمهما وخصائصهما، بينهما عمومٌ وخصوص، وأنّ الحكمة ليست غرضًا شعريًا كما وهم ابن وهب، وإنّما هي صبيغ نظمية يقتضيها سياق الكلام في الأغراض والموضوعات المتنوعة، وترد في مستهلها أو عقبها مقصودًا بها التأثير والاستدلال والإقتاع، وقد أتاح هذا التصوّر إعادة النظر في بعض مقرّرات النقد القديم. •

- ١ -- ليبيان العرب: ١٤٠/١٢، والقاموس: ١٠٠/٤.
  - ٢ الصحاح: ٥/١٩٠، واللسان: ١٢/١٢٠.
    - ٣ سورة الإسراء: ٣٩.
    - ٤ سورة البقرة: ٢٦٩.
  - ه سورة النحل: ١٢٥. ٦ -- كشَّاف اصطلاحات الفنون: ٥٠٧،٥٠٦.
  - ٧ الأشباه والنظائر في الألفاظ القرأنية: ١٢٢.
    - ٨ لسان العرب: ١٤٠/١٢.
    - ٩ القاموس المحيط: ١٠٠/٤.
      - ۱۰ لسان العرب: ۱۲/۱۲.
- ١١ وعند الثعالبي، الحكمة يُقصد بها الموعظة، انظر: «الأشباه والنظائر»: ١٢٢.
  - ١٢ لسان العرب: ١٤١/١٢.
    - ١٢ المصدر نفسه.
  - ١٤ كشَّاف اصطلاحات الفنون: ١/١٠٥.
  - ١٥ القاموس المحيط: ١٠٠/٤، والأشباه والنظائر: ١٢٣.
    - ١٦ سورة يونس: ١٠.
    - ١٧ الكشَّاف: ٢/٤/٢.
    - ١٨ ديوان الأعشى: ٧٦ ٧٧.
- ١٩ يستطيع الدارس أن يقدِّم، هذا، استدراكًا على الأستاذ الشاهد البوشيخي، فقد اهتم بجرد الأشعار التي وردت فيها ألفاظٌ تمثُّل أصول المصطلحات النقدية للشعر العربي، ولم تتح له فرصة الوقوف على هذا البيت الذي يتوافر على مصطلحين اثنين، وهما: «الغرابة»، و«الحكمة»، (انظر: مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين و الإسلاميين).
- · ٢ بفضل الإبقاء على صفة «الإنسانية» مطلقة غير مقيدة بعصر أو بشعب أو بأمة، إيمانًا بأنُّ الحكمة ظاهرة إنسانية. ومن هنا، يظهر مبالغة الأحكام التي تجعل الحكمة ظاهرة عربية، مثل ما ذهب إليه د. محمد صبري من أنَّ «الحكمة من خصائص عبقرية العرب التي تتميّز بها عن الشعر الغربي، فليس عند شعراء الغرب أبياتُ في الحكمة تسير أمثالاً كما عند العرب». (انظر: «الشوقيات المجهولة»: ٢٧٣).
- فلا خلاف في أنُّ هذا الحكم بعيدٌ عن الصواب، والحكمة تقتضى أن يؤجل إلى حين القيام بمسح للشعر الغربي، فهل تمُّ إنحارُ هذه المهمة؟

- ٢١ مدخل إلى علم الأسلوب: ٣١.
- ٢٢ أسرار البلاغة: ٢٧١ ٢٧٢.
- ٢٢ خصائص الأسلوب في الشوقيّات: ٢٣١.
- ٢٤ اللسان: ٦١٠/١١، والقاموس: ٤/٠٠.
  - ۲۵ الصحاح: ٥/١٨١٦.
- ٢٦ الأشياه والنظائر: ٢٤٥، والقاموس: ٤٩/٤.
  - ٢٧ الصحاح: ٥/١٨١٦، واللسان: ١١٤/١١.
- ٢٨ الصحاح: ٥/١٨١٦، وانظر: الأشباه والنظائر: ٢٤٥، والعمدة في محاسن الشعر وأدابه: ٧٩/١، واللسان: ٦١١/١١، والقاموس: ٤٩/٤.
  - ۲۹ سورة الرعد: ۲۰.
    - ٣٠ سورة الفتح: ٢٩.
  - ٣١ اللسان: ٦١٢/١١، والأشباه والنظائر: ٢٤٥.
    - ٣٢ سورة الزخرف: ٥٦ .
  - ٣٢ اللسان: ٦١٢/١١، والأشياه والنظائر: ٣٤٥.
    - ٣٤ سورة الزخرف: ٩٩.
    - ۲۵ اللسان: ۱۱/۲۱۲.
- ٣٦ الصحاح: ٥/١٨١٦، والعمدة: ٧٨/١، واللسان: ٦١٤/١١، والقاموس: ٤/٠٥.
  - ٣٧ مجمع الأمثال: ١/١.
  - ٣٨ القاموس: ٤٩/٤.
  - ٣٩ مجمع الأمثال: ١/٥. · ٤ - العمدة: ١/ ٨٧٤ - ٩٧٩.
    - ٤١ -- الكشَّاف: ١٩٥/١.
- ٤٢ لم يخرج تعريف المتأخرين عن الإطار العام لكلام
- الزمخشري، وهذا ما نلحظه في تعريف التهانوي للمثل، فهو، عنده، بمعنى النظير ، ثمُّ نقل منه إلى القول السائر : أي الغاشي الممثِّل بمضربه ومورده، والمراد بالمورد الحالة الأصلية التي ورد فيها الكلام. وبالمضرب الحالة المشبهة التي أريد بالكلام، وءللأمثال تأثير عجيب في الأذان، وتقريرٌ غريب لمعانيها في الأذهان، ولكون المثل مما فيه من غرابة استُعير لفظه للحال أو الصفة أو القصّة إذا كان لها شأن عجيب ونوع غرابة». (انظر: كشَّاف اصطلاحات الفنون: ١٣٩/٤).
- ومماً يلاحظ أنُّ صفات التشبيه والتأثير والغرابة آيلة إلى ما أورده الزمخشري في تعريفه للمثل.

٧١ – المثل السائر: ٢/٥٥/٠. ٤٢ – اللسان: ٥/٣٥٦. ٧٢ - تاريخ الأدب العربي: ٩١٤. ٤٤ - نقد النثر، (المنسوب خطأ لقدامة بن جعفر): ٦١. ٧٢ - في أصول الحوار وتجديد علم الكلام: ٣٠. ە٤ – اللسان: ٥/٧٥٣. ٧٤ – نقد النثر: ٦٦ – ٦٧. ٤٦ – نظرية الأدب: ١٩٦. ٧٥ - القاموس المحيط: ٤٩/٤. ٤٧ – نقد النثر: ٦٦. ٧٦ - الخرق: دهشة من الخوف، والزمع: رعدة تعتري الشجاع ٤٨ - جماليات الأسلوب: ١٩٠. من الغضب. ٤٩ – نقد الشعر : ٣٠٧. ٧٧ - شرح العكبري: ٢٣٤/٢. ٥٠ – نقد النثر: ٦٢. ٧٨ - المرجع نفسه: ٢٣٤/٢، وانظر: شرح البرقوقي لديوان ٥١ - الروض المريع في صناعة البديع: ١٢٢. المتنبي: ١/٣٤٣. ٢٥ - مجمع الأمثال: ١/٦. ٧٩ – نهاية الإيجاز: ١١٤. ٥٣ - نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: ١٤٥. ٨٠ - العقد الفريد: ٣/٦٦. ٥٤ - الحسن بن محمد بن عبدالله الطيبي، ينتمي إلى أهل توريز ٨١ - العمدة: ١/٧٨٤. من عراق العجم، من تلامذة السكاكي، توفي سنة ٧٤٣هـ. ٨٢ - الحكمة في شعر المتنبى: ٣٨. من مصنفاته: «فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب»، ٨٢ - المرجع السابق: ٣٩ - ٤٠. و، الكاشف عن حقائق السنن»، و«التبيان في علم المعاني ٨٤ – ومن هنا، يظهر خطأ بعض النقَّاد القدماء الذين ذهبوا إلى أنُّ والبديع والبيان». (انظر ترجمته في «البدر الطالع»: ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠، و«الدرر الكامنة»: ٢/١٥٦، و«بغية الوعاة»: التشبيه غرضٌ من الأغراض الشعرية، أمثال ثعلب (قواعد 770 - 770، و«الأعلام»: ٢/٢٥٦. الشعر: ٣٥)، ونقد الشعر: ١٢٤، مع أننا «لا نستطيع أن نعد التشبيه غرضًا شعريًّا قائمًا بذاته: إذ إنَّه أداة تعبيرية تتخلل ٥٥ – التبيان في علم المعاني والبديع والبيان: ٣٣٩ – ٣٤٠. كلَّ شعر أو قول فنني». (انظر: نقد الشعر عند العرب: ٢٢٠). ٥٦ - العمدة: ١/٧٨٤. ٨٥ - الحكمة في شعر المتنبي: ٤٣. ٥٧ - نقد الشعر عند العرب حتى القرن الخامس للهجرة: ٢٢١. ٨٦ - تاريخ الأدب العربي: ٩٢٠. ۸۰ - نقد النثر: ۸۱. ٨٧ - الحجاج والشعر: نحو تحليل حجاجي لنصَّ شعري، مجلة: ٩٥ - نشوء البلاغة وتطورها في المغرب، مجلة «كلية الأداب» «در اسات سيميائية أدبية لسانية»، تصدر بفاس، ع٦/ ٩٩ بفاس، سنة: ۲۲، ع٦، ۱۹۸۳م. ٦٠ - نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: ١٥٤. ٨٨ - نقد الشعر عند العرب: ٢٢٢. ٦١ - كشَّاف اصطلاحات الفنون: ١٢٩/٤. ٨٩ – المنزع البديع: ٤٤٢. ٦٢ – ديوان المتنبي بشرح العكبري: ٢٧٤/٢. ٩٠ - حول الخلاف، يمكن العودة إلى «الصاحبي في فقه اللغة»: ٦٢ - المرجع السابق نفسه. ١١٦، و«الكتاب»: ١/٢٤. ٦٤ - مجمع الأمثال: ١/٦. Dictionnaire de linguistique: 434. - 91 ٦٥ - العمدة: ١/٤٩٦. Semotique: Dictionnaire raisonné de la théorie du - 97 ٦٦ - مجمع الأمثال: ١/٦. ٦٧ - المثل السائر في أدب الشاعر والكاتب: ١/٥٤. وانظر دراستنا: «السيميائيات وتحليلها لظاهرة الترادف في ٦٨ - المرجع نفسه: ١/٥٥. اللغة والتفسير»، مجلة «عالم الفكر»، الصادرة عن المجلس ٦٩ – العمدة: ١/٧٩٤. الوطنى للثقافة والفنون والأداب، الكويت، المجلد ٢٤، عدد ٧٠ – كتاب الصناعتين: ١٩٣. ۲، مارس، ۱۹۹۱، ص ۱۸۱ – ۲۰۱.

langage: 268.

٩٢ - نقد النثر: ٨٣. وانظر امتداح أمجد الطرابلسي لهذا
 الموقف النقدي في مؤلفه: «نقد الشعر عند العرب...»: ٢٢١
 - ٣٣٢.

٩٤ - نقد النثر: ٨٢.

ه ٩ – الموضوعية البنيوية: ٣٤.

٩٦ - المرجع نفسه: ٣٥.

90 - أدب الصفرية والإباضية: ١٧٢. ٩٨ - المختارات الشعرية وأجهزة تلقّيها عند العرب من خلال المفضليات وحماسة أبي تمّام: ٣٨٨.

٩٩ – المرجع نفسه.

۱۰۰ – ذكر ابن قتيبة أجزاء القصيدة الجاهلية، وقرر خضوعها لترتيب صارم، يستهل بالبكاء على الديار، مما له علاقة بالغزل والنسيب، ثمَّ ينتقل إلى وصف الرحلة، ثمُّ ينتهي إلى

المصادر والمراجع

 أدب الصغرية و الإباضية، للدكتور إبراهيم المزدلي، أطروحة دكتوراه الدولة في الأداب، كلية الأداب، عين الشوّ، البيضاء – المغرب، ١٩٩١ – ١٩٩٢م.

 أسرار البلاغة، لعبد القاهر الجرجاني، تح. محمود محمد شاكر، ط١، مطبعة المدنى، القاهرة، ١٩٩١م.

الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية، لعبد المك بن
 محمد الثعالبي، تح. محمد المصري، ط١، دار سعد الدين
 للطباعة والنشر – عالم الكتب، بيروت، ١٩٨٤م.

- تاريخ الأدب العربي، لبلاشير، تر. إبراهيم الكيلاني، ط٢، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٤م.

التبيان في علم المعاني والبديع والبيان، للطبي، تع.
 مادي عطية مطر الهلالي، ط۱، عالم الكتب، بيروت،
 ۱۹۸۷م.

جماليات الأسلوب، للدكتور فايز الداية، ط٢، دار الفكر،
 دمشق، ١٩٩٢م.

– **الحِجاج و الشعر** ، لأبي بكر العزّاوي، مجلة دراسات سيميائية ، ع٧، فاس ، ١٩٩٢م.

الحكمة في شعر المتنبي، للدكتور محمد يسري سلامة،
 دار المعرفة الجامعية، مصر، ١٩٩٥م.

خصائص الأسلوب في الشوقيّات، للدكتور عبد الهادي
 الطرابلسي، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، ١٩٩٦م.

- **ديو ان الأعشى**، لميمون بن قيس، تح. محمد محمد حسين،

المديح، أو الغرض الرئيس. (انظر: الشعر والشعراء: ٢٠/١ - ٢١)، مع أنَّ الشعر العربي لا يخضع كلَّه لهذا الترتيب.

وانظر: المختارات الشعرية: ٧٠٧ - ٤٠٨.

۱۰۱ – البديع : ۱ – ۲.

۱۰۲ – العمدة: ١/٧٨٤. ۱۰۳ – المرجع نفسه.

١٠٤ - منهاج البلغاء وسراج الأدباء: ٢٩٣.

١٠٥ - في أصول الحوار وتجديد علم الكلام: ٣٠.

١٠٦ – منهاج البلغاء: ٢٠٠ – ٢٠١.

۱۰۷ – المرجع السابق: ۳۰۰.

١٠٨ - المرجع السابق: ٢٩٥.

١٠٩ - المرجع السابق: ٢٩٣.

دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٧٤م.

- ديوان المتنبى بشرح العكبري، تح. مصطفى السقًا

- ديوان المكتبي بسرح العجبري، مع. مصطفى السفا ورفيقيه، دار الفكر، د.ت.

- الروض المريع في صناعة البديع، لابن البناء المراكشي، تح. رضوان بنشقرون، ط١، دار النشر المغربية، البيضاء،

 السيميائيات وتحليلها لظاهرة الترادف، مجلة عالم الفكر، مج ٢٤، ع٣/ الكريت، ١٩٩٦م.

– شرح ديوان المتنبي، للبرقوقي، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨٦م.

– الشعر والشعراء، لابن قتيبة، تح. محمد يوسف نجم، وإحسان عبّاس، ط٤، دار الثقافة، بيروت، ١٩٨٠م.

- الصحاح، للجوهري، تح. أحمد عبد الغفور عطَّار، ط٢، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٧٩م.

العقد الفريد، لابن عبد ربه، تح. أحمد أمين ورفيقيه، دار
 الكتاب العربي، بيروت، د.ت.

العمدة في محاسن الشعر و أدابه، لابن رشيق القيرواني،
 تح. محمد قرقزان، ط١، دار المعرفة، بيروت، ١٩٨٨م.

- في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، للدكتور طه عبد الرحمن، ط١، المؤسسة الحديثة للنشر، البيضاء، ١٩٨١م.

- القاموس المحيط، للفيروز أبادي، دار الجيل، بيروت.

- كتاب الصناعتين، لأبي هلال العسكري، تح. مفيد قميحة، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت.
- كشاف اصطلاحات الفنون، للتهانوي، وضع حواشيه: أحمد حسن سبج، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٨م. - لسان العرب، لابن منظور، ط١، دار صادر، بيروت، ١٩٩٠م.
- المثل السائر، لابن الأثير، تح. أحمد الحوفي، وبدوى طبانة، دار نهضة مصر ، القاهرة، د.ت.
- مجمع الأمثال، للميداني، تح. محمد محيى الدين عبد الحميد، دار القلم، بيروت، د.ت.
- المختارات الشعرية و أحهزة تلقَّمها عند العرب، للدكتور إدريس بلمليح، ط١، منشورات كلية الأداب، البيضاء،
  - مدخل إلى علم الأسلوب، للدكتور محمد شكرى عياد، ط٢، منشورات أصدقاء الكتاب، ١٩٩٢م.
- مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين، للشاهد البوشيضي، ط١، مطبعة القلم، البيضاء - المغرب، ١٩٩٣م.

- منهاج البلغاء وسراج الأدباء، لحازم القرطاجني، تح. محمد بن الخوجة، ط٢، دار الغرب الإسلامي، بيروت،
- نشوء البلاغة وتطؤرها في المغرب، لرضوان بنشقرون، مجلة كلية الأداب، س٢٢، ع٦، ١٩٨٣م.
- نظرية الأدب، لرونيه ويليك، وأوستن وارين، تر. محيى
- الدين صبحي، ط٣، المؤسّسة العربية للدراسات والنشر،
- نقد الشعر عند العرب، لأمجد الطرابلسي، تر. إدريس بلمليح، ط١، دار توبقال، البيضاء، ١٩٩٣م.
- نقد الشعر، لقدامة بن جعفر، تح. محمد عبد المنعم خفاجي،
- دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت. - نقد النثر، منسوب لقدامة بن جعفر، تح. عبد الحميد العبادي،

دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٢م.

- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، للفخر الرازي، تح. إبراهيم السامراني، ومحمد بركات حمدي أبو علي، دار الفكر، عمَّان – الأردن، ١٩٨٥م.

# منهُجُ الشبِحُ كسين المرصفهُ النقصهُ النقصهُ التراثية والمعاصرة

الدكتور / محمد لخضر زبادية كلية الأداب والعلوم الإنسانية جامعة باتنة - الجزائر

من العروف أنَّ نهضتنا الأدبية المعاصرة قد بدأت تؤتي ثمارها في النصف الأخير من القرن 14 . وإنَّ تلك النمار كانت شعرًا ، بل شعرًا لمحمود سامي البارودي (أ بشكل خاص ، وقد مهدت لتلك النهضة عدة عوامل ، من المؤكّد أنَّ من أهمها بعث التراث العربي القديم بفضل فن الطباعة الحديثة ، الذي وقد إلى مصر منذ الحملة الفرنسية ، بل منذ تأسيس مطبعة بولاق على وجه محدد. فبفضل هذا الفن أمكن طبع الكثير من أمات كتب الأدب العربي القديمة، ودواوين الشعراء ، ورسائل البلغاء ، وكتب اللغة وعلومها ، ونشر ذلك كلّه وتداوله؛ لأنَّ الحركة الأولى لنهضة أي أمَة أن يلتقت الناهضون إلى عصور الازدهار والجد في تاريخهم؛ ليجعلوا من تراثها مثلهم في بناء نعوذجهم الحديث. وعلى هذا كان إحياء القديم القاعدة الأساسية التي تقوم عليها النهضة ، وعلى هذا أيضًا لا يُعِدَ الإحياء - في الفن خاصة - بعثًا لميّت ، بل عود إلى عصور الصحة والسلامة والنظارة؛ لاتخاذها مثلاً عليا تحتذى وتُستهم.

الإحياء الشعري يعني الكشف عن التقاليد الفنية الجوهرية للشعر القديم، وأنَّ التجديد الشعري استمرار هذه التقاليد وافية بالحاجات الروحية والجمالية الجديدة، ومستجيبة لوحي العلاقات الاجتماعية المتطورة، الإحياء الفني الحقّ هو الكشف عن الجوهري في الموروث، والتجديد

ومن الملاحظ أنّ الشعر العربي كان قد أصابه كثيرٌ من الضعف في العصور المتأخرة، وكان إحياؤه - في صدر النهضة العربية الحديثة - يعني أن يتربّى الشاعر العربي الحديث جماليًا على النماذج الشعرية الموروثة عن عصور الازدمار الفئي، وبخاصة العصور العباسية. ومعنى هذا أنَّ

الفنِّي الحقِّ اعتماد هذا الجوهري مستجيبًا للحاجات والعلاقات الجديدة التى يتطلبها العصر، وإذا عدنا إلى كتب تاريخ الأدب الحديثة نجد أنُّ أهم شخصية قادت حركة البعث في النقد الأدبي هي شخصية الشيخ حسين المرصفي<sup>(٢)</sup>، التي استطاعت أن تترك أثارًا واضحة في نفوس روًاد النقد العربي الحديث.

ومن ثمّ يجدر بنا أن نسلّط الضوء على حياة هذا الرجل، وما قام به من جهد في المجال النقدى؛ لأنَّ جلَّ الدارسين قد أغفلوا هذا الرجل، ولم يُقدّر كتابه حقّ قدره. فمولده بالنسبة إليهم كان مجهولاً، ومن ثمّة اكتفوا بذكر وفاته: لا نعلم تاريخ ميلاده، وإنَّما نعلم أنَّه توفى في ٥ جمادي الثانية سنة ۱۳۰۷هـ = ۱۸۸۹م $^{(7)}$ . یحدثنا علی مبارك $^{(3)}$ عن ثقافة الشيخ حسين المرصفى قائلاً: «اجتهد في التحصيل وحفظ المتون حتى متن جمع الجوامع وتلخيص المفتاح، وتصدر للتدريس فقرأ بالأزهر كبار الكتب كمغنى اللبيب في النحو لابن هشام، وله تأليف مفيدة أجاد فيها وأفاد، منها كتاب (الوسيلة الأدبية في العلوم العربية) جمع فيها نحو ١٢ فنًا، وتكلِّم باللسان الفرنسي، وقرأ الخط العربى والفرنساوي في أقرب زمن مع انكفاف

وتتضح لنا بعض ملامح الثقافة الأدبية للشيخ حسين المرصفي، التي لم تقتصر على الثقافة العربية القديمة، فلقد أخذ الشيخ المرصفى يلمّ ببعض أطراف الثقافة الحديثة، كتعرّفه ظروف عصره السياسية والاجتماعية والتربوية، هذا من

جهة، ومن جهة أخرى محاولته تعلم الفرنسية، وإن كانت ثقافته العربية لا يشك أيّ إنسان في عمقها وأصالتها؛ فإنُّ ثقافته الأجنبية ومعارفه الاجتماعية موضع نظر، وذلك لأنّنا لا نجد فيما كتبه ما يشير إلى عمق اتصاله بالثقافة الفرنسية أو على عمق معرفته بالعلوم الاجتماعية. فمحمد مندور<sup>(٦)</sup> يرى أنَّ كتاب (الوسيلة الأدبية) للمرصفى لم يتجلُّ فيه أثر الثقافة الفرنسية.

فتراه يقول: «لو كان الشيخ حسين المرصفى قد تعمِّق في اللغة الفرنسية حقًّا لاستطاع أن يميِّز بين علوم اللغة المختلفة، وأن ينزل كلاًّ منهما منزلته على ضوء ما استقرت عليه علوم اللغات الأوربية بما فيها اللغة الفرنسية، فلا يُنزل علمي البيان والمعانى منزلة علم البديع، لا يخص علم البديع بذلك القدر الكبير من العناية التي خصّه بها، حيث شغل هذا العلم ما يزيد على مئة صفحة من الجزء الثاني من كتابه»(٧)، وإن كانت جهود المرصفى في مجال علمي الاجتماع والتربية بادية في كتاباته حيث نجده قد ألُّف رسالة، شرح فيها معنى المصطلحات السياسية والاجتماعية كالأمة والوطن. وعنوان هذه الرسالة (الكلم الثمان).

ويعرض المرصفى فى رسالته تلك بعض مفاهيم التربية، وتراه يدعو بحماس إلى استكمال هذا الفن حتى يصبح علمًا مضبوطًا، يمكِّن المربى من استكشاف مواهب المربّى وليحلّ محل التخصيص أو علم الفراسة الذي يحدِّد مستقبل الإنسان من رؤية ملامحه الخارجية. ويتمنّى المرصفى في رسالته (الكلم الثمان): «أن يشتغل

يجب أن نقف وقفة متأنية أمام محتويات هذا الكتاب، فنجد الشيخ حسين الرصفي يشير في مقدمة الجزء الأول إلى العلوم التي سيتناولها، محاولاً أن يعرّفها تعريفًا دقيقًا، ويبيّن قيمة هذه المعارف ومنهج دراستها، ثمُّ تطرّق إلى تعريف الأدب، وبعد هذا التعريف تناول علم المنطق، كما أشار إلى علم البلاغة، ثمُّ انتقل إلى فقه اللغة وبين أقسام اللفظ من ناحية الترادف والتباين، ووقف عند المطلق والمقيد، كما تناول «علم الصرف»، ثمُّ تحدّث عن علم «النحو»؛ إذ شرح غامضه، ثمَّ ختم هذا الجزء بالحديث عن كيفية العمل في تحصيل علوم العربية مبيِّنًا أحسن أنواع هذا التحصيل. بينما تطرّق في الجزء الثاني من هذا الكتاب إلى «فنون البلاغة» فخصّص فصلاً «لفن البيان» تحدّث فيه عن المجاز والاستعارة والكناية. كما تحدّث في فصل أخر عن «فن المعاني» الجملة وأجزاء الجملة: الذكر، الحذف، التقديم، التعريف، التنكير، التقييد، القصر، الجمل الإنشائية، مواضع فصل الجمل، الإيجاز، الإطناب، المساواة. كما تناول في فصل أخر «فن البديع» مستعرضًا كلُّ أقسامه، واضعًا في حسبانه ما جاء في كتب البلاغة: حسن الابتداء، الجناس، التجنيس والتجانس، الاستطراد، المقابلة، الاستخدام، اللف والنشر، التوشيح، التذييل، التورية، الاعتراض، مراعاة النظير، ثمُّ انتقل إلى علمى العروض والقافية، و«فن الموال» و«فن الموشح»، ثمَّ حدَّثنا عن الكتابة «الإملاء» وكتابة «الإنشاء». وفيما يجب تحصيله على من يريد أن يكون كاتبًا. وساق أمثالاً

بعض أذكياء الناس وأولى البصائر، فيهتم بضبط تلك الأوضاع والهيئات وما استتبعت من الأحوال النفسية؛ ليكون فنًا يُدرس وعلمًا يُحفظ»(^). وفي ظلٌ هذه الثقافة الموسوعية استطاع المرصفى أن بحتل مكانة متميّزة بين معاصريه؛ فمع تنظيم محاضرات عامة بالمدرج الكبير الذي يسمّى دار العلوم بسراى درب الجماميز في عهد نظارة على ماشا مبارك الثانية: «اختير لإلقاء المحاضرات جماعةٌ من المبرزين في نواحي العلم المختلفة من مصريين وأجانب. ووقع الاختيار على الشيخ حسين أحمد المرصفى؛ ليلقى محاضرتين في علوم الأدب في يومي الأحد والأربعاء من كلِّ أسبوع. وكان مدة المحاضرة الواحدة ساعة ونصف ساعة»(٩). وكانت هذه المحاضرات هي التي بدأ بها تدريس الأدب في دار العلوم. وقد جمع الرصفي هذه المحاضرات في كتابٍ عنونه به: (الوسيلة الأدبية للعلوم العربية). وهذا الكتاب يُعدُّ من أهم الكتب النقدية التي ظهرت في أو لخر القرن «١٩». والملاحظ لهذا الكتاب يجد أنَّ صاحبه قد قسمه إلى جزأين؛ الجزء الأول: يتكون من ٢١٥ صفحة من القطع الكبير، وقد تمت الطبعة الأولى بمطبعة المدارس الملكية سنة ١٢٨٩هـ = ١٨٧٢م.

أمًا الجزء الثاني فيقع في ٧٠٣ صفحة من القطع الكبير، وقد طبع بمطبعة المدارس الملكية بدرب الحمامين سنة (١٢٩٢هـ = ١٨٧٥م) وقد حقّق عبد العزيز الدسوقي(١٠) الجزء الأول من هذا الكتاب سنة ١٩٨٥، بينما حقّق الجزء الثاني سنة ١٩٩١(١١)، ولكي تكون الصورة واضحة

عربية كثيرة، ومجموعة من القصائد والشعراء من العصور الأدبية.

وتطرق أيضًا إلى صناعة الشعر، ثمُّ ختم هذا الجزء بالحديث عن مجموعة رسائل نثرية لكتّاب مختلفين، ويضم إلى الكتّاب القدما، رسائل عبدالله فكري(۱۲). وفي هذا السياق نقول: إنُّ كتاب العرب (الوسيلة الأدبية) يشبه إلى حدَّ كبير كتب العرب إلا أننا لاحظنا أنه لم يقتصر على الأدب وروايته، بل تطرق إلى كلَّ علوم اللغة العربية من نحو وصرف وعروض وفصاحة وبيان وبديع ومعان، وصديثه عن علوم اللغة ينمَ عن فقه وتعمق وحافظة قوية، كما أنَّ استشهاداته ومحفوظاته تنمُ عن ذوق مسليم في الاختيار، إضافة إلى تناوله الأدب بفرعيه الشعر والنثر، متحدّثاً عن كلَّ واحدٍ منهما على حدة.

وما يميّز الكتاب أنّه تناول نثر عبدالله فكري، وشعر محمود سامي البارودي موازنًا بينهما وبين شعر القدماء ونثرهم. وعبارة «الوسيلة الأدبية» تذكّرنا على نحو بعبارة الأورجانون» التي أطلقت على مجموعة كتب الفيلسوف أرسطوطاليس(١٣٠): أصبحت في اللغتين الإنجليزية والفرنسية أورجان معناها أصلاً الأداة أو الوسيلة، وقد وصفت مؤلّفات أرسطو بأنّها وسيلة للمعرفة والتفكير مؤلّفات أرسط بأنّها وسيلة للمعرفة والتفكير الوسطى – المنبع الأول والأخير لكلّ معرفة، ومنظق وتفكير فلسفي، على نحو ما عُدّت وسيلة ومنظة ووتفكير فلسفي، على نحو ما عُدّت وسيلة

الشيخ حسين المرصفي أداة تعلّم اللغة العربية وأدابها، ووسيلة إنشاء الشعر والنثر في عصره وفي الجيل الذي تلا عصره،(۱۰).

فهذا الكتاب يحتوى أفكارًا مهمة أثّرت في روّاد النهضة الأدبية الحديثة، وشكلت عقولهم، وكونت أذواقهم، ولهذه الأسباب نتناول هذه الأفكار مبيّنين ما قام به المرصفى من جهدٍ متميّز أدّى بكتابه إلى أن يكون نموذجًا يُحتذى من طرف الدارسين؛ لأنَّ كان يدرك وحدة العارف الإنسانية، تلك الوحدة العضوية، التي تنبثق من نسيج الحياة الجديدة، والعلاقات المتطوّرة بين البشر. وإن كان ذلك لم يتضح بصورة علمية محدّدة، وظل الأمر لمحات ينساق إليها بطبعه، أو نظرات تلقائية محضة لا تصل إلى الفكرة المحدّدة. فليس الأدب في نظره مفهومًا جماليًّا لغويًّا فحسب، ولكنّه شيء يؤثّر في سلوك الأفراد، ويدفعهم إلى العادات الحميدة، ويطوّر حياتهم، فتراه يقول عن الأدب إنه: «معرفة الأحوال التي يكون الإنسان المتخلّق بها محبوبًا عند أولى الألباب» (١٥). فالأدب في نظر المرصفى هو الشيء الذي ينمَّى العلاقات الاجتماعية بين الناس، ويحسن السلوك، ويجعل الإنسان محبوبًا عند ذوى العقول؛ لأنَّه كان يدرك إدراكًا واضحًا أثر الاختلاط الحضارى بين الناس وانعكاس الاحتكاك والمعارف في السلوك والأخلاق؛ لأنُّ النّاس في نظره يتفاوتون في الأدب حسب معارفهم واحتكاكهم وطوافهم في البلاد: «فمن قرأ العلوم، وطاف في البلاد، وعاشر طوائف الناس

بعقل حاضر، وتنبيه قائم، وضبط جيد، حتى عرف الفوائد المختلفة والأهواء المشبعة، وميّز الحسن منها وتخلِّق به، يكون بالضرورة أكثر أدبًا ممَّن قرأ وخالط ولم يطف، وممّن قرأ وطاف ولم بعاشر»(١٦). فالمرصفى يرى أنَّ الأديب يجب أن يكتسب الخبرة والتجرية من الطواف في الأفاق، ومعاشرة النّاس، والوقوف على عاداتهم

وأهوائهم، والتميّز المرهف الموصل إلى الأخلاق

الحميدة، التي يتحلَّى بها حتى يرضى عنه النَّاس.

وبعد أن عرف المرصفى الأدب والأديب انتقل إلى علوم اللغة العربية فطالب الأديب، إذا أراد أن يعبر عن ما في نفسه، أن يكون على دراية بعلوم اللغة العربية: «لأنُّ إفادة الكلام ما يُراد به مرتبطة بهيئته الصحيحة»(١٧). ولهذا تحدّث في الجزء الأول من كتابه عن هذه العلوم: فقه اللغة، الصرف، النحو، وهي - كما يرى - علوم استحدثت لضبط اللغة، بعد أن اختلط العجم بالعرب، فتحصلت العلوم العربية المسمّاة بالفنون الأدبية، ولا نغالى إذا قلنا إنَّ المرصفى يعد أوَّل ناقد عربي يسمّى علوم اللغة و الأدب «بالفنون الأدبية». وبهذا المفهوم الجديد، الأدب عنده ليس مجموعة من القواعد الجامدة، ولا شيئًا غامضًا، فهو يرى أنَّ «أصول أدب طائفة العلماء أن يعرفوا القراءة والكتابة، وصحّة الكلام، مادةً وصورة، ويتعقّلوا كيفية تحصيل المعانى الأصيلة التي تفيدها أنفس التراكيب، وذلك بمعرفة ما قبل علوم البلاغة ومقاصدها من علوم العربية» (١٨). فعلوم العربية وعلوم البلاغة لازمة للوصول بالأدب إلى الكمال.

ويسرى المرصفى أنُّ العرب وصلو إلى ذورة الفصاحة والبلاغة لما جمعوا بين معرفة القواعد وحفظها واستعمالها، وقراءة دواوين العرب ومحاور اتهم، متفاوتين في ذلك حسب الاقتضاء(١٩).

فبعد أن ضبط قواعد النحو والصرف وفقه اللغة في الجزء الأول، حدّد علوم البيان والمعاني والبديع والعروض والقوافي في الجزء الثاني. والواضح أنه لم يكن يهدف إلى تحديد هذه القواعد وتعليمها، بل نعتقد أنَّه كان يهدف إلى رسم خطَّة وتحديد منهج للنقد العربى، وتحصيل الفنون الأدبية، فتراه يقول: «الطريقة المثلى، كما سبق تنبيهك عليه وإرشادك له، أن يبتدىء الطالب بتحصيل الفنون الأصلية صافية نقية من الشبهات والاعتراضات، وإيراد العبارات المنقوصة تحفِّظًا لها وعملاً بها، فيما يرد عليه في أثناء ذلك من الكتب التي يتعلم بها، والأشعار المضمنة فيها. فإذا أتقن ذلك، واعتاد لسانه أن ينطق بالكلم العربية كما كانت العرب تنطق بها، انتقل إلى معرفة الفنون البلاغية التي يستفيد بها دقائق المعانى الإرشارية اللحوظة، وراء المعانى الأصلية؛ ليبلغ ذلك درجة إتقان الإنشاء حسب اقتضاء الأحوال، فارقًا بين كلُّ مقام وغيره. فخطبة النبر غير خطبة عقد الصلح، وهما غير خطبة رفع المهادنة ونبذ العهد، وهى غير خطبة الإملاك وصبغ العقود والشهادات والشارطات، غير عبارات التعزيات والتهنئات والبشارات... وهكذا. وطريق الوصول إلى ذلك معرفة الفنون البلاغية، وكثرة القراءة في منشأت

المتقدمين على اختلاف أنواعها، يتعقّل لسياقها ومسالكها ومبادئها وأوساطها وغاياتها، مع الصبر على ذلك والتأنّى في تعلّقه،(٢٠٠).

ومن خلال هذا النص نستنتج أنَّ الرصفي يرى أنُّ معرفة «قوانين البلاغة» لا تجدى وحدها في وجود الشاعر المتفوّق، والناثر المجود؛ لأنّ هذه القوانين لا تجدى وحدها في وجود الكاتب، إنّما الجدوى عنده تتمثّل في معاشرة النماذج الفنية القديمة، والاحتذاء بها، حتى تتكوّن لديه ملكة الإبداع. إنَّ من يتأمَل هذه النصوص وغيرها، ممَّا جاء في كتاب (الوسيلة الأدبية)، يلاحظ بجلاء أنَّ الرصفي، على الرغم من اهتمامه بالتراث العربي القديم، وبعث مقاييسه النقدية، لم يكن ناقلاً أو مقلِّدًا لأولئك النقَّاد فقط؛ لأنَّ نزعته التحررية كانت تدفعه إلى الأخذ بما يفيدها من تلك المقاييس واجتناب ما لا يفيدنا، فتراه يقول: «إنَّه لا يصحُّ تقليد العرب في جميع ما نطقوا به، فقد عرفت مما سلف أنُّ بعض كلامهم يجب اجتناب مثله، وأنَّهم لا يتابعون إلا فيما كان أوفق للغرض من الكلام، وهو التفاهم، وفي خصوص الشعر والإنشاء من التأثير في الطابع، وتحويلها إلى الميل الذي يريده الشاعر والكاتب»(٢١).

فهذه النظرة المتحرّرة التي أشرنا إليها هي التي جعلت المرصفي يراجع مقاييس النقّاد العرب القدماء، ويختبر تطبيقاتهم، ويقول رأيه في تنوّقهم دون حرج: لأنّه كان يتمتع بجرأة، مما جعله ينقد كلّ شيء بموضوعية. فعلى الرغم من اعتزازه بالتراث العربي وتذوّقه له، إلاّ أنّه ينظر إلى

هذا التراث نظرة نقدية؛ فليس «كلّ تركيبٍ صدر عن العرب وغيرهم من الشاهير جيّدًا، فربّما تعسّف الواحد منهم اغترارًا بفهم نفسه، وغفلة من رعاية غيره، ومسارعة بايراد ما ظهر من المعني»(۲۲).

ومما يدلُّ على تحرّره أيضًا أنَّه لم يكن يقتنع برأي القدماء في المشكلة التي يثيرها، مثال ذلك رأيه في الذوق: فقد استعرض رأي ابن خلدون في تفسير الذوق، وقال معقبًا عليه: «وأمَّا قوله في تفسير الذوق فأبين منه ما سألقيه عليك، وذلك أنُّ بين الأشياء تناسبًا بحيث متى استوفت عند الجتماعها حظها منه قامت منها صورة يتفاوت النَّاس في إدراك حسنها طبعًا وتعلنًا. فمنهم من لينتهي يقنع بإدراك ظواهر الأشياء، ومنهم من ينتهي إدراك إلى اعتبار دقائها وخوافيها، (۲۳).

فحديث المرصفي عن الذوق يدلك على أنه لم يكن من أولئك النقاد الذين يعتمدون في الدراسة الأدبية على علوم اللغة والبلاغة فحسب، بل كان يرى أن يلم المآلة أمكراً هذه العلوم، ويتسلّح بالنظرة العلمية، ويطوف البلاد؛ ليدرك عادات كلُّ ذلك يمتزج في عملية متكاملة، تمكّن الناقد من إعطاء حكم نقدي سليم، ومن خلال هذا المنظور نجد المرصفي يختلف عن الناقد القديم، الذي كانت مهمته رسم الطريق للأديب من خلال علوم العربية، أو البلاغة، وكان يحلّل العمل الأدبي على هدي هذه العلوم، وكان لا يلجأ إلى شيء أبعد من العمل العلوم، وكان لا يلجأ إلى شيء أبعد من العمل الأدبي، بينما لا يفف المرصفي عند النصّ الأدبي، بينما لا يقف المرصفي عند النصّ الأدبي،

مشرح ما فيه من سلامة لغوية، وجمال فني فحسب، بل يذهب إلى أبعد من ذلك، فتراه يركز على طبيعة الأديب الداخلية، ومزاجه الذي يؤثّر في سلوكه، ومن ثمُّ في الفهم والتحصيل والإبداع الأدبي، فيقول إنه من: «يتصدي لإنشاء الكلام نثرًا كان أو نظمًا يجب أن يكون فيه استعداد طبيعي لأمور اختيارية، وذلك بأن يكون ذا حافظة قوية، وفهم ثاقب، وذاكرة مطيعة، فإنَّ النَّاس في ذلك ليسوا سواء.. فإذا كان الإنسان ذا حافظة قوية، واستعملها في حفظ ما اتفق أسلافه ومعلموه على استجادته، مهتديًا بفهمه إلى معانى محفوظاته ومقاصدها، وتميّز كلّ فريق منها بما له من الماسن، وما لغيره من الساويء، حسب ما سلف إرشادك له، ثمُّ استحضر ذاكرته في إحضار ما أراد من ذلك متى شاء، فهو حينئذِ متهيّى، لتحصيل تلك الصناعة، فمن لم يجد من نفسه ذلك الاستعداد، فعليه ألاً يورط نفسه ويستعملها فيما يكدّها من غير عاقبة حميدة»(٢٤). نحن نلاحظ في هذا النص أنَّ المرصفى يعدُّ أوَّل ناقد عربي في العصر الحديث، الذي استطاع بذكائه أن يتوصّل إلى أنَّ عملية الإبداع الأدبي لا تقتصر على اللغة والصور البيانية، ولكنها تتأثّر بشيء أخر داخل

نفس المنتج؛ لأنَّ كلَّ مبدع له مزاجه الخاص الذي

يميزه عن غيره، من المبدعين، وتميزه عن غيره لا بدُّ

أن يتضع في عمله الأدبى، ولذلك يعد حديث

الرصفى عن نفسية الأديب ومدى تأثيرها في العمل الأدبى نظرة جديدة في أدبنا العربي

الحديث. ولعل النصوص التي اخترناها من كتاب

(الوسيلة الأدبية) تبين بشكل واضح ما قام به المرصفي من جهدٍ في بعث التراث النقدي القديم، كما تبين صورته التي سادها الغموض لدى الدارسين؛ لأنهم كانوا يخلطون بين أرائه وأراء العلماء الذين كان ينقل عنهم بأمانة.

ومن ثمّ لم يستطيعوا تحديد منهجه النقدى، الذي لا نشكَ في أنَّه يختلف عن مناهج النقَّاد القدماء، وحتى لا يكون ما نقوله كلامًا نظريًّا محضًا نحاول أن نوازن بين منهج المرصفى ومنهج أولئك النقّاد الأفذاذ الذين سبقوه في هذا المجال. ومن يتأمل منهج المرصفي الذي رسمه لنفسه في كتابه (الوسيلة الأدبية) «لا يجده يمثّل المنهج التقليدي الذي عرفناه في تراثنا النقدى القديم، ولا هو بالمنهج الحديث المتعارف عليه حاليًّا؛ فمنهجه يمثّل ذلك النزاع بين مناهج القدماء ومناهج المحدثين. وهـذا الـنـزاع نجده مـاثـلاً في كـلِّ العصور؛ لأنُّ العصور الأدبية تختلف باختلاف الباحثين، ومن بين هؤلاء الباحثين نجد المرصفى، حينما تناول الشعر العربي بالدراسة، قسّم الشعراء والكتّاب، وذلك حسب العصور التاريخية: «الطبقة الأولى للعرب جاهليين وإسلاميين، من المهلهل إلى بشار بن برد، والثانية للمحدثين الذين كانوا يحرصون على موافقة العرب، ويجتهدون في سلوك طرائقهم من أبي نوًاس إلى من قبل عبد الرحيم المعروف بالقاضى الفاضل، والثالثة للشعراء الذين غلب عليهم استعمال النكات والإفراط في مراعاة البديع، وهم من القاضي الفاضل إلى هذا الوقت»(٢٥).

وإن كان المرصفى يقسم الشعراء إلى طبقات حسب العصور، فإنه لا يغفل عن بيان مذاهب الشعراء والأدباء؛ أي إنّه لا يغفل عن تفسير «طر اتقهم» الفنية من حيث «التقليد» و«الطبع». فهو يمزج هنا في دراسته لتاريخ الأدب العربي بين التقسيم الزمني من ناحية، والتقسيم حسب المذاهب الفنية للشعراء والأدباء من ناحية أخرى، وإن كان هذا النزاع بين المنهج التقليدي والمنهج الفنّى في دراسة الأدب العربي لم يكن مقتصرًا على عصر الرصفى، ولعل من يراجع تراثنا النقدى يلاحظ بجلاء ملامح هذا النزاع بين القديم والجديد عند القدامي من مؤرّخي الأدب العربي، وبخاصة عند ابن رشيق (٢٦) الذي ظهر في القرن الخامس الهجري، حيث نجده يقسّم الشعراء والكُتَّاب إلى طبقاتٍ وفق العصور، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يقسمهم حسب المذاهب الفنية، شأنه في ذلك شأن النقاد العرب القدماء. إلا أنه يبدو جليًّا أنُّ الشيخ حسين المرصفي كان يختطّ في دراسة الشعر طريقًا جديدًا، يريد أن يقيمه على أساس من مذاهب الشعراء والأدباء، ومن طرائقهم الفنية، فيرى: «أنُّ هذه الطرائق ثلاث: الطريقة التي تنتظم الشعر منذ قصده المهلهل إلى أن عرض له بشار بالتجديد، والطريقة التي مضى فيها المحدثون، الذين أثروا أن لا يخرجوا عن عمود الشعر العربي، والطريقة التي غلب عليها الزخرف»(۲۷). وإن كان المرصفي يعتمد في تعريفه الشعر على رأى عبد الرحمن ابن خلدون(٢٨)، الذي سبقه في النشأة؛ غير أنّنا نجد

المرصفي يضيف بعض الأراء الخاصة به في الشعر. فعيد الرحمن بن خلدون يرى أن الشعر: «هو كلام مفصل قطعًا قطعًا متساوية في الوزن متحدة في الحرف الأخير من كلِّ قطعة، وتسمّى كلُّ قطعة من هذه القطع عندهم بيئًا، ويسمّى الحرف الأخير الذي تتفق فيه رويًا، ويسمّى جملة الكلام إلى أخره قصيدة وكلمة، وينفرد كلُّ بيتٍ منه بإفادته في تركيبه، حتى كانّه كلامٌ وحده مستقلٌ عما قبله وما بعده، وإذا أفرد كان تامًا في بابه في مدح أو تشبيب أو رثاء، (٢٤).

فنجد المرصفي لا يوافق ابن خلدون في تعريف الشعر معترضًا عليه بقوله: «على أنّه ربّما أوجبت جودة الشعر، افتقار كلّ من البيتين لصاحبه، ألا ترى أنُ ذلك لم ينقص من حسن قول ابن أبي ربيعة:

إنّـما الـعاجـز مـن لا يسـتـبـد زعـمــوهــا سـألت جــاراتــهـا

وتـــعـــرت ذات يــــوم ٍتـــبترد أكـمـا يـنـعــت نــي تــبصــرنـنــي

عمركن الله أم لا يقتصد

فتضاح كن وقدقلن لها

حســـن في كـــلَ عين مـــن تـــود

### حسدًا حـمَــلـنـه مــن أحــلـهـا

### وقديمًا كان في الشاس الحسيد

لا أراك تشكُّ في أنَّ هذا الشعر بالغُ من الحسن غاية ما يمكن، ولم يؤثر فيه افتقار البيت لصاحبه: إذ كان المعنى مستدعيًا ذلك (٣٠)، ولكن على الرغم من هذا الالتفات المبكِّر لوحدة القصيدة، إلاَّ أنُّ الشيخ حسين المرصفي يواصل سرد بقية تعريف ابن خلدون للشعر، من حيث إنه: «الكلام البليغ المبنى على الاستعارة والأوصاف، المفصل بأجزاء متَّفقة في الوزن والروى، مستقل كلِّ جزءِ منها في غرضه ومقصده عمًا قبله وبعده، الجاري على أساليب العرب المخصوصة به»(٢١). فالمرصفى يعود هنا مرّةً لُخرى ليتفق مع رأى ابن خلدون في استقلال البيت عمّا قبله وعمّا بعده، ولكنَّ الشيخ المرصفى لم يلبث على ذلك طويلاً؛ إذ نراه يؤكّد ثانيةً أهمية الوحدة العضوية للقصيدة. ففي ثنايا تفسيره لقصيدة البارودي التي يعارض بها قصيدة أبى نواس في الوزن والروي نفسه نجد المرصفى يقول: «قال أبو نوًاس يمدح الخصيب بن الحميد العجمي أمير مصر من طرف الرشيد:

## أجارة بستنا أبوك غيور

وميسورُ ما يرجى لديك عسير، (۲۳) ثمُ يذكر الشيخ المرصفي قصيدة محمود سامي البارودي التي مطلعها:

تسلاهسيت الامسا يسجسنسي ضسمير

وداريت إلاً مسايسنسم زفير

## وهل يستطيع المرء كتمان أمره

## وفي الصدر منه بارخ وسعير»<sup>(۲۲)</sup>

وبعد نهاية أبيات قصيدة البارودي مباشرة علَّق عليها الشيخ حسين المرصفى قائلاً: «لم أكن لأدع أن أقول انظر هداك الله لأبيات هذه القصيدة، فأفردها بيئًا بيئًا تجد ظروف جواهر أفردت كلّ جوهرة لنفسها بظرف، ثمَّ اجمعها وانظر جمال السياق، وحسن النسق، فإنك لا تجد بيتًا يصح أن يقدّم أو يؤخّر ولا بيتين يمكن أن بكون بينهما ثالث، وأكلمك إلى سلامة ذوقك وعلوً همتك إن كنت من أهل الرغبة في الاستكمال لتتبع هذه الطريقة المثلى»(٢٤). ومن يتأمل هذا النص يجد المرصفى يخالف تعريف ابن خلدون للشعر مخالفةً صريحة، ويعود ليلتزم باعتراضه الأوّل ا الذي قدّمه من خلال سرده لتعريف ابن خلدون للشعر. وهذا التردد بين رأى القدامي وبين رأى المرصفى، وهو صورة حية من تلك الصور العديدة التي تعكس لنا ذلك النزاع المستمر بين القديم و الحديث.

ولا نستطيع القول إنَّ رأي المرصفي الأخير حول وحدة القصيدة في شعر محمود سامي البارودي يعد – كما يرى بعض الدارسين – تعديلاً أو نقضًا لرأيه القديم، الذي وافق فيه ابن خلدون: «ولست أدري هل يقصد المرصفي بقوله هذا أنّه يخالف رأيه في بناء القصيدة العربية من ناحية وحدة البيت واستقلاله بمعناه، فيرى أن تكون القصيدة مرتبطة الأجزاء متناسقة البناء، لا يقع فيها بيت في غير موضعه، ولا يصح أن يتقدّم عنه أو يتأخّر، وعلى ذلك يمكننا القول إنَّ المرصفى عدل عن رأيه القديم الذي ضمنه تعريفه للشعر أو نقضه»(۲۵).

فليس ثمّة نقض أو تعديل، بل تطور صعب

يرتبط بمرحلة النزاع المستمر في كلِّ عصر من

عصور التاريخ بين القديم والحديث، وهو تطوّرُ يماثل تطور ابن رشيق في القرن الخامس الهجري، حيث نراه يتردد كذلك بين القول بوحدة القصيدة والقول بوحدة البيت في تعريفه للشعر. والحقيقة أنَّه تردّد لا يختصّ بموقف ابن رشيق نفسه، بل بموقف أهل عصره، فهو عندما يتحدّث عن أهمية وحدة القصيدة يذكر لنا أنُّ بعض أرباب الصناعة من «المحدثين» يحترسون من مثل هذا القول أو «الحال» احتراسًا يحميهم من شوائب النقصان؛ أي ذمّ القدماء. يقول ابن رشيق حول وحدة القصيدة وأهميّتها في الشعر: «إنَّ القصيدة مثلها مثل خلق الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض، فمتى انفصل واحد عن أخر، وبيانه في صحة التراكيب غادر بالجسم عاهة تتخون محاسنه وتعفر معالم جماله، ووجدت حذاق الشعراء وأرباب الصناعة من المحدثين يحترسون من مثل هذه الحال احتراسًا يحميهم من شوائب النقصان، ويقف بهم على محجة الإحسان»(٢٦).

وإن كان ابن رشيق يحترس في موضع أخر، حيث تراه يقول مجاراةً لرأي القدماء: «ومن النّاس من يستحسن الشعر مبنيًّا بعضه على بعض، وأنا

أستحسن أن يكون كلّ بيتِ قائمًا بنفسه لا يحتاج إلى ما قبله ولا إلى ما بعده، وما سىوى ذلك فهو عندى تقصير إلا في مواضع معروفة، مثل الحكايات وما شاكلها، فإنَّ بناء اللفظ على اللفظ أجود هنالك من جهة السرد»(٣٧). هل يمكننا أن نقول إنَّ ابن رشيق قد عدل عن رأيه الأول أو نقضه؟ لا نعتقد ذلك ولكنّه، مرّةً ثانية، التطوّر الصعب الذي يرتبط بمرحلة النزاع الستمر في كلِّ عصر من عصور التاريخ بين القديم والحديث؛ لأنَّ استحسان ابن رشيق بأن يكون كل بيت في القصيدة قائمًا بنفسه ليس مطلقًا، فهو يستثنى شعر «الحكايات» أو الشعر القصصي. وموقف ابن رشيق يتشابه هنا وموقف المرصفي في اعتراضه على تعريف ابن خلدون للشعر، حيث تراه قد استثنى شعر ابن أبي ربيعة - وهو شعر حكايات، أو شعر قصص - من التزام وحدة البيت، وربّما كانت ملاحظة المرصفى هذه نتيجة لاطلاعه المباشر على كتاب (العمدة) لابن رشيق، حيث تراه ينقل قول ابن خلدون في بواعث الشعر، وهو قول مستمد من كتاب ابن رشيق: «وربها قالوا إنُّ من بواعثه العشق والانتشاء، ذكر ذلك ابن رشيق في كتاب (العمدة)، وهو الكتاب الذي انفرد بهذه الصناعة وإعطاء حقِّها، ولم يكتب فيها أحدُ قبله ولا بعده مثله»(۲۸).

ومنهج المرصفي في تاريخ الأدب العربي يقوم على بعث مناهج القدماء، وبخاصَّةٍ أولئك الذين أشاروا في أثناء تقسيمهم للشعراء والأدباء العرب إلى المذاهب الفنية. كما نلاحظ ذلك عند ابن رشيق

ني كتابه (العمدة)، ولكنّ إشارة هذا الأخير إلى المناهب الفنية جاءت لمامًا في ثنايا عرضه لطبقات الشعراء، في حين نجد المرصفي يركّز على بيان تلك المناهب الفنيّة في طبقات الشعراء والأنباء، فهو عندما يتحدّث عن طبقة الجاهلين ببين لنا اتّجاههم نحو «محاكاة الواقع»، ويبعدهم عن «الصنعة»، التي غلبت على شعر المتأخرين، فتراه يقول عن أمرى، القيس: «فامرة القيس ومن يذكر معه من أصحاب المعلقات وغيرهم أئمة الشعر الذين يقتدي بهم ويصنع على ما مثلّوه؛ إذ كانوا هم المخترعين، ويصنع على ما مثلّوه؛ إذ كانوا هم المخترعين، وكانت عباراتهم حكاية عن الواقع... لم تكن الصنعة ويكانت عباراتهم حكاية عن الواقع... لم تكن الصنعة غلبت عليهم كما هو شأن المتأخرين عنهم، (٢٠).

والذي لا شك فيه أنّ تعمق المرصفي في الذاهب الفنية يبدو عليه الوضوح أكثر مما وجدناه عند النقاد الذين سبقوه في هذا المجال، وبخاصة إذا تأملنا موازنته بين المذاهب الفنية لشعراء العصر العباسي كمسلم بن الوليد وأبي نؤاس. فلمسلم مصلابة الشعر» ويقصد المرصفي بصلابة الشعر هنا طابع البداوة الذي غلب على شعر ابن الوليد، في حين أنّ شعر ابن هاني، يظب عليه الرقة والعذوبة، حيث إنّه يميل إلى فنون الغزل، والخمريات، والمجون. وعند المرصفي أنّ الغزل، والخمريات، والمجون. وعند المرصفي أنّ في شعره رعاية الظروف عصره، فهو من المجدّين.

ويقول المرصنفي حول بيان الذاهب الغنيّة للطبقة الثانية: «الطبقة الثانية مشاهيرها مسلم بن الوليد الأنصاري، والحسن بن هاني، الحكمي، الشهور بأبي نوّاس، وبعدهما أبو تمام حبيب بن أوس الطائي، وأبو عبادة الوليد البحتري، وأحمد

ابن الحسين المتنبي، كان الحسن بن هاني، ومسلم ابن الوليد الأنصاري قرن عصر ولحد، ولختلف الناس في المفاضلة بينهما، ولكلَّ مزية، وكلاهما شاعرً فريد، غير أنَّ أبا نواس بقي الكثير من شاعرً فريد، غير أنَّ أبا نواس بقي الكثير من وانتهائه في سائر فنون المعاني إلى غايةً لم يدركها سواه. ومن هذه الجهة كان تفضيله على مسلم، فإنَّ مسلمًا لم يشارك أبا نواس في كثير من تلك الفنون كالمجون، والغزل، والخمريات. ولسلم صلابة الشعر وتجويده، وجمعه فيه بين البداوة والحضارة، وهو يقصد أنَّ أبا نواس أول إمام يقتدى به في الأدب ورعاية مقامات الخطاب. (فله أ.)

ثمُ يورد الرصفي بعض نماذج الشعر الجيد لشعراء من هذه الطبقة، كقصيدة أبي فراس النونية التي مطلعها:

## نظري إلى لمع الوميض حنين

## وتنفس لصبا الأصيل أنين

ويعلَق عليها بقوله: «هذا الشعر يستعيدك النظر ويستدعيك التأمَّل في مطالعه ومقاطعه: لتعرف من أين كان علوّ رتبته من البلاغة: فإنك لا تجد الشاعر قصد فيه إلى النكات، وزخرفته بالمستنات كما هو حال المتأخرين، (12).

وتراه يمثّل لشعراء الطبقة الثالثة بقصيدة لمحمد بن نباتة المصري، في الديح، التي مطلعها:

## صحا القلب لولانسمة تتخطّر

ولمعة بسرق بالفضا تتسعر وفي هذه القصيدة بين لنا المرصفي طبيعة شعر

المتأخرين، وهم أهل الطبقة الثالثة، من حيث تكلُّفهم للبديع والمحسنات اللفظية؛ فهو ينصح الطالب بأن يكرِّرَ النظر «في هذا الشعر ويتأمله بيتًا بيتًا حتى يقف على ما أسكن كلاً منها من أنواع البديع»<sup>(٤٢)</sup>.

وتقسيم المرصفي الشعراء والأدباء إلى طبقات حسب العصور التاريخية من ناحية، وحسب الذاهب الفنية من ناحية أخرى، يقسم الكتاب أيضًا إلى طبقات. فالطبقة الأولى: «التي ظهر فيها السراج المنير نبيّنا محمد ﷺ، وبما يورد عنه من الكتب المختلفة لاختلاف المخاطبين، تعرف وجوب تعلُّم ما يكون من رعاية حال التخاطب حتى يتحقَّق المقصود من المكاتبة، وهي التواصل بالتفاهم»(٢٤).

وهنا يبدأ بالخطابة النبوية، من حيث هي نثر فنّى؛ لعدم الوقوف على نثر جاهلي واضح المعالم، وحيث ينظر أيضًا إلى تاريخ الخطابة النبوية لا من حيث الدّة الزمنية فحسب، بل من حيث المذهب الفنّى كذلك، حيث نجده قائمًا على مراعاة مقتضى حال المخاطبين. ونخلص من هذا كلُّه أنُّ دراسة المرصفي لتاريخ الأدب العربي تقوم على المزج بين مناهج القدماء من القسمة الزمنية لطبقات الشعراء والأدباء، وبين منهج المذاهب الفنية، وإن كان منهج المرصفى هذا له بعض الجذور في تاريخ الأدب العربي، مثل ما هو

بادٍ في كتابات ابن رشيق، إلا أنَّ معالم هذا المنهج لم تتضع وتتكامل إلا في تاريخ الأدب الحديث، ولقد ساعد المرصفى ببعثه لهذا المنهج في النهضة الأدبية الحديثة على تقدّم المناهج الأدبية عند غيره من المعاصرين.

وفي نهاية الأمر نلاحظ أنُّ دور الرصفي يتجلّى في استيعابه للأصول العامة للنقد القديم، ويصل معاصريه بهذه الأصول محاولاً أن يضع بين أيديهم طرائق المقدمين من الأقدمين في فهم الفن الأدبي، وفي التعامل مع نصوصه، كما أن دوره يبدو بارزا في توجيه شعراء عصره إلى الشعر القديم، كشعر الجاهليين والإسلاميين؛ لأنَّ شعرهم مطبوع، وبهذا الجهد الذي بذله المرصفي في بعث التراث النقدى الذي لا يمكن أن نبنى نهضتنا الأدبية الحديثة إلاً بالعودة إليه.

ومن ثمَّ لانغالي إذا قلنا إنَّ حسينًا المرصفى يعدُّ من أبرز روّاد النقد الأدبي الحديث، ومن مؤسّسيه الأصليين؛ لأنّ كتابه (الوسيلة الأدبية) كان له أكبر الأثر في أبناء جيله، وفي الذين أتوا من بعده؛ إذ مهد السبيل إلى المجدّدين في المجال الأدبى في أواخر القرن التاسع عشر، وفي أوائل القرن العشرين؛ ليشقوا طريقهم، ويرسوا أسس حركة النقد الجديدة في أدبنا العربي الحديث.

- ١ محمود سامي «باشا» بن حسن حسني البارودي المصري، أوَّل ناهض بالشعر العربي من كبوته في عصرنا. الأعلام:
- ٢ هو حسين بن أحمد بن حسين المرصفي، أديب محاضر أزهري مصري، تولَّى التدريس بالأزهر، ثمَّ كان أستاذًا للأدب العربي في دار العلوم، من أهم مؤلفاته النقدية: الوسيلة الأدبية في العلوم العربية (– ١٣٠٧هـ). الأعلام: ٢٣٢/٢.
  - ٣ النقد والنقّاد المعاصرون: ٨.
- على مبارك: على بن مبارك بن سليمان الروجي، وزير مصرى من المؤرخين العلماء، أشهر كتبه: الخطط التوفيقية، وغيرها (ت ١٣١١هـ). الأعلام: ٣٢٢/٤.
  - ٥ الخطط الجديدة لمسر: ١٥/١٥.
- ٦ محمد مندور ، حقوقي أديب صحفي ، مصري ، تولّي التدريس بجامعة القاهرة، من كبار النقَّاد في العصر الحديث، له كتب كثيرة في النقد (- ١٣٨٤هـ). الأعلام:
  - ٧ النقد والنقاد المعاصرون: ١٢، ١٤.
    - ٨ الكلم الثمان: ١٠٤.
    - ٩ النقد والنقّاد المعاصرون: ٨.
  - ١٠ عبد العزيز الدسوقي: كاتب من مصر.

بجمهورية مصر العربية.

- ١١ صدر هذا الكتاب بجزأيه عن الهيئة المصرية العامة للكتاب
- ١٢ عبدالله فكري (باشا) بن محمد بليغ، وزير مصري، من المتأدبين. له كتب ورسائل ومقالات، وديوان شعر (ت
  - ١٦٠٦هـ). الأعلام: ١١٣/٤. ١٢ – أرسطو طاليس: فيلسوف يوناني.
    - ١٤ المصدر السابق: ١٠ ١١.
  - ١٥ الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية: ١/٨.
    - ١٦ الصدر السابق: ٥. ١٧ - المصدر السابق: ١/٢١١.
    - ۱۸ الصدر نفسه: ۲۱۳/۱.

- ١٩ المصدر نفسه: ١/٢١٣.
- ۲۰ الصدر نفسه: ۱/۱۱۲.
- ٢١ المصدر نفسه: ٢/٧٢].
- ٢٢ المصدر نفسه: ٢/٢٦٤.
- ٢٢ المصدر نفسه: ٢/٧٢].
- ٢٤ المصدر نفسه: ٢/٧٧٦.
- ٢٥ الصدر نفسه: ٢/٢٠٥.
- ٢٦ ابن رشيق: هو الحسن بن رشيق القيرواني، أبو على، أديب ناقد وباحث، أشهر كتبه في النقد: «العمدة في صناعة الشعر ونقده»، (ت ٦٦٤هـ). الأعلام: ١٩١/٢.
  - ٢٧ مناهج الدراسة الأدبية: ١٣٦ ١٣٧.
- ۲۸ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ولي الدين الحضرمي، الفيلسوف المؤرخ العالم الاجتماعي البحاثة، من أشهر كتبه المقدمة (- ٨٠٨هـ). الأعلام: ٣٣٠/٣.
- ٢٩ الوسيلة الأدبية: ٢/٤٦٤. ومقدمة ابن خلدون: ٦٦٥ ٦٦٥.
  - ٣٠ الوسيلة الأدبية: ٢/٥٦٥.
    - ٢١ المصدر نفسه: ٢/٨٦٨.
    - ٣٢ المصدر نفسه: ٢/٤٧٤.
    - ٣٢ الصدر نفسه: ٢/٧٧٨.
  - ٣٤ المصدر نفسه: ٢/٧٩. ٣٥ – نشأة النقد الأدبي الحديث في مصر: ١٧ – ١٨.
    - ٣٦ العمدة في محاسن الشعر ونقده: ١١٧/٢.
      - ٣٧ المصدر نفسه: ٢٦٢/١.
- ٣٨ الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية: ٢/٢٩٤. المقدمة: ٦٧٠.
  - ٣٩ الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية: ٢/ ٥٠٣ ٥٠٤.
    - ٤٠ الصدر نفسه: ٢١/٢٥.
    - ٤١ الصدر نفسه: ٢/٢٥٥.
    - ٤٢ الصدر نفسه: ٢/٥٧٠.
      - ٤٣ الصدر نفسه: ١/٢.

## المصادر والمراجع

- النقد والنقاد المعاصرون، لحمد مندور، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، الفجالة - القاهرة.
- الخطط الجديدة لمصر، لعلي مبارك، مطبعة بولاق، القاهرة، 1700ه.
- الكلم الثمان، لحسين أحمد المرصفي، مطبعة الجمهورية، مصر، ١٩٠٢م.
- الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية، لحسين أحمد المرصفي، الطبعة الملكية، ١٨٧٧م.
- الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية، لحسين أحمد

- الموصفي، مطبعة المدارس الملكية بدرب الجماميز، مصر، 1۲۹۲هـ = 1۸۷۰م.
- مناهج الدراسة الأدبية، لشكري فيصل، مطبعة دار الهناء، مصر، ١٩٥٢م.
  - المقدمة، لابن خلدون، المطبعة الشرقية، مصر، ١٣٢٧هـ.
- نشأة النقد الأدبي الحديث في مصر، لعز الدين الأمين،
   مكتبة نهضة مصر، ١٩٦٢م.
- العمدة في محاسن الشعر ونقده، لابن رشيق القيرواني، تح
  - . محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، ١٩٦٤م.



## تارينم الشرفاء لدييو دي طورٌيس أو

## رهلة التعصّب الديني في بلاد الإسلام

الدكتور / محمد سعيد حمدي جامعة عبد المالك السعدي طنجة - المغرب

تُشكَّل مُصنفات أهل الاستشراق ومُدوَّنات الأخر عمومًا ، المتعلَّقة بالهوية والتاريخ - تحقيقًا وتصنيفًا ودراسة - مادة خصبة مفيدة تُنتُخُ المعرفة التراثية ، وتُغني الوعي الثقليُّ العربي الإسلامي ؛ هذا الوعي الذي يجب ألاَّ يستهين بما يكتبه الآخر عَنَّا وعن تراثنا وتاريخنا سلبًا وإيجابًا.

وكتاب (تاريخ الشرفاء) لصاحبه دييو دي طورُيس Diègo de Torres من الكتب التاريخية المُفيدة في التأريخ للدولة السَّغديَّة بالمغرب الأقصى (القرن العاشر الهجري). لكنَّ الكتاب الذي دُونُ على شكل مذكّرات ٍ تاريخية وأخبارٍ اجتماعية يجمع بين دفّتيه ،التاريخي والديني والاجتماعي والسياسي ، لذلك يجد فيه كلّ مهتم بهذه الحقول ما يُغني بحثه ، أو ما يُثير فيه الإشكال المعرفيَّ والمباحثة وإعادة طرح بعض القضايا.

كان يصر ً ح بها الكاتب في بعض الأحيان بصورةٍ مكشوفة وزائفة.

تستمد المادة الإخبارية لهذا «التاريخ» مصدرها من رافدين اثنين هما:

النقل عن الغير: اعتمد (دييو) في تسجيل
 الأخيار المتعلقة بالعقود الأربعة من القرن العاشر

يؤرِّ صاحب الكتاب للمدة ما بين سنتي ٩٠٨ - ٩٨٨م: ونقف فيه على إفادات ومعلومات مفتقدة في بعض المصادر، وقد تكون هذه المعلومات دُوِّنت من خلال رؤية معاكسة ومصادمة لمرجعية مؤرخينا الدينية والوطنية؛ وهذا ما سنحاول تسطير بعض تداعياته، التي عن غيره من إسبانٍ وبرتغال، وبخاصّةٍ عن (مارمول كربغال) و(ريش).

٢- تجربته الذاتية: أمًا بخصوص أحداث العقود المتبقّية من هذا القرن إلى حدود سنة ٩٨١هـ فقد اكتفى بما عاينه ووقف عليه من وقائع وقلاقل، وعلى ما اقتنصه من مشاهد وخبايا، قد تكون فاتت بعض المؤرخين بسبب حظوته التي قرُّبته من قصر السلطان بدعوى خدمته الإنسانية لأهل ديانته. يقول متحدِّثًا عن الفصول التي تسرد تجربته الخاصة مع بعض سلاطين الدولة السعدية، الذين نعتهم، بعد طول عشرة ومصاحبة، بالملوك الجبابرة. في حين كان يُدَبِّجُ اسم اللوك السيحيين المستعمرين بتحليات التعظيم والتوقير (١)، يقول: «في ذلك دخلت إلى مملكة مرّاكش، التي كانت أنذاك مزدهرة، على الرغم من أنّها كانت تحت سيطرة ملك جبّار، وحيث إننى منذ الأن لن أكتب هذا التاريخ معتمدًا على مذكّرات الغير، ولن أذكر إلاً ما أكون قد شاهدته بنفسی...»<sup>(۲)</sup>.

من صاحب الكتاب:

حاول الأستاذ البحاثة الدكتور محمد حجّي سبر أغوار هذه الشخصية، فلم يقف على ما يشفي ويكفي، اللّهم إلام الستخلصه من ثنايا هذا الكتاب وبخاصّة الفصل ٥٤ منه.

فالمؤلَّف: دييو دي طورٌيس، ولد حوالي سنة ١٩٠٢٦م في قشتالة، رحل إلى المغرب في ريعان شبابه في مهمة دينية وسياسية، كان للتعصّب الديني والهاجس الاستعماري حضورًا واضحًا جليًّا فنها.

كانت إقامته بالمغرب الأقصى بجنوبه الأوسط (مرّاكش ونواحيها)، خاصّة، تتوخّى السهر على

مراقبة أحرال المسيحيين الوافدين إلى المغرب وادّعاء الدفاع عن حقوقهم، ويثبت الكتابُ علاقة الكتاب بالسلطان محمد الشيخ المعروف بالمهدي أمغار (٨٩٦ - ٩٦٤هـ) وبابنه عبدالله الغالب (٨٩٨ ) وصاحَبَهما إلى أن أنهى وظيفته «الإنسانية» الاستعمارية، وانتقل بعد ذلك إلى الضفة المجاورة؛ ليقدم هذا الكتاب، شرة خدمته الأدبية إلى ملك إسبانيا والبرتغال (فيليب الثاني) بعد ما قضى بالمغرب ما يناهر ثلاثة عقود.

## لمحة موجزة عن مضمون الكتاب

كُتب هذا «التاريخ» باللغة الإسبانية القشتالية، وترجمه إلى الفرنسية الراهب «دوق أنوليم» لا Duc d'angoulème وعرب الحالمان المقتدران الدكتور محمد حجّي والدكتور محمد الأخضر، أمد الله في عمرهما، ونشراه ضمن منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر سنة ١٩٨٨م(٣).

والمؤلّف لم يصدّر تـاريخه بمقدمة، ولو مقتضبة، نَسْتُشِفَ منها الدواعي التي حدت به إلى وضع هذا التـأليف، ولا ندري هل العنوان «تـاريخ الشرفاء» المثبت على النسخ باللغات الثلاث من وضع المؤلّف أم مِمُن اعتنى بحفظه وصانته،

وفي النسخة العربية التي بين أيدينا نقف على تقديم مهم مُركز، وضعه الدكتور محمد حجّي، لخّص فيه أهمية الكتاب وسياقه وصاحبه (<sup>4)</sup>.

تتوزَّع الكتاب فصولٌ قصيرة ومتوسّطة الحجم بلغت (١١٢ فصل)، وهي نصوصٌ تفيد الباحث التاريخي في معرفة سياقات الاضطرابات والاهترازات التي كانت تقوم هنا وهناك، وبخاصةٍ في الجنوب ووسط المغرب وفي القطر

الجزائري (أسفي – أزمور – مراكش – رأس أكيسر «أغادير حاليًا» – فاس – تارودنت – مستغانم – تلمسان...)، كما يقف الباحث على أخبار تضنّ بها بعض المصادر العربية المؤرّخة لهذه المرحلة من تاريخ الدولة السعدية.

وعلى الرغم من أن Diègo de Terrés كان يهدف من تصنيف هذا التقييد التاريخي تدوين أخبار أهل ديانته وأحوالهم، لتقديمه إلى الملك المسيحي (فيليب الثاني) قصد تحقيق طموحات نفعية، ليست بغريبة عن شخصية Diègo! إلا أنَّ «التاريخ/ الكتاب» حافل بمعلومات تخصُّ النشاط السياسي والحربي والاجتماعي والعمراني لسلاطين هذه الدولة.

لهذا يُحدّ «تاريخ الشرفاء»، من المنظور السيحي، وثيقة تاريخية مهمّة، أرُخها أحد المنتسبين لديانتهم؛ وهو عندنا أيضًا بهذه الكانة العلميّة التاريخية بوصفها تعبيرًا عمّا باح به ويوي، من حقائق وتقاليد ويوي، من حقائق وتقاليد قيم الاستقامة والإنصاف والاهتمام البالغ بقيم الدين الإسلامي وفرائضه، والقوّة في استرداد الأراض المحتلة، والعمل المتواصل في الإنماء والتعمير؛ لكن (دييو) بما غُرس فيه من روح يدية بد متعصبة، بل حانقة، كان يُطْف كلّ هذه المحائق بتفسيرات في الخارية المعائق بنا المحائق بنفسيرات في الإنماء الحائق بنفسيرات في الإنماء الحائق بنفسيرات في والله للمائية، بل حائقة، كان يُطْف كلّ هذه على كلّ قيمة من قيم الغاربة السلمين.

## صور مشينة ﴿ حقَّ التسامح الديني

إنَّ المتتبَّع لخطاب «التسامع الديني»، الذي يطرق الأسماع بين الفينة والأخرى في زمننا هذا قمينٌ به أن يتتبَّع بالرصد والدراسة مثل هذه للدرنات الأجنبية، التي تحمل الصبغة التاريخية،

قصد استغلال التصور الحقيقي لجذور هذا الخطاب وكنه، ولا يسع الباحث إلا أن يشكر الأستاذين الجليلين حجّي والأخضر، اللذين اعتنيا بتعريب هذا «التاريخ»؛ ليطّلع عليه القارى، العربي المسلم، على الرغم من طغيان الروح الدينية الحاقدة كما قلنا، وقد وُهِّق المترجمان إلى حدِّ كبير في التنصيص على العبارات والألفاظ غير اللائقة الدالة على هذه الروح المشبعة بالتعصيب والتطرّف، ولم تكن ترجمتهما سلبية نصيبة محضة، بل قدَّما نمونجاً يُحتذى لن يُعْنى بترجمة الأعمال الأعجمة.

يقول الدكتور محمد حجّي في مقدمته مُنبّهًا على ضرورة القراءة الواعية المستبصرة لهذا الكتاب: «إنَّ تاريخ الشرفاء من المراجع التي لا غنى عنها لمن يدرس تاريخ المغرب في عهد السعدين، إلاَّ أنّه يجب قراءته بحدر: للتمييز بين ما فيه من أحداث تاريخية وتأويلات المؤلف المغرضة، التي نبهنا إلى كثير منها في الهوامش»(°).

لنعد بعد هذا إلى تقريب بعض الصور الواضحة للتعصّب الكشوف عند (دييو) كما نجده عند أمثاله ك (مارمول كربخال) في كتابه «أفريقية»(1).

حينما يتحدّث عن الغاربة السلمين، أهل الديار الأصلاء، تجده ينعتهم بالوثنيين أو الكفّار كقوله مثلاً: حقًّا لعلّ ذلك حدث بأمرٍ من القدر الربّاني ليكون هؤلاء...»(٧)، الذين يدعون، تحت شعار الجهاد، أنّهم حماة الأمّة الإسلامية»(٨).

إذا كان «دييو» قد أقام بالمغرب بغية حماية حقوق السيحيين، فإنٌ كتابه هذا وثيقة تُنُّبِتُ بخطً يده وظيفته التنصيرية بين صفوف المسلمين، وأحيانًا داخل صفوف الأمرا، أبناء السلاطين، الذين كان يتحيِّنُ الفرص والناسبات للاقاتهم ومصاحبتهم، وهو في كلِّ ذلك حريصٌ على أداء وظيفته السرية: فهذا الأمير عبد المؤمن الشاب، أحد أبناء الشريف، يجتمع به (دييو) ويحرص على مصاحبته والتورُّد له، ويستغل فيه شغفه بتعلم اللغة الإسبانية، فيلازمه طوال اليوم، ويصرّح في أثناء حديثه عن هذه العلاقة بنيته في تنصيره: حس وكنت في الحقيقة القنه إياها ببخلاص: لأنَّ قصدي أن أطلعه على أمور ديننا..ه())

هكذا تتجلَّى الوظيفة الحقيقية التي حلُّ من أجلها هؤلاء الاستعماريون بالبلدان المحتلَّة، فهم لا يكتفون بالدفاع عن أسراهم وفديتهم بالأموال والمتاع، بل يعمدون إلى زرع التشكيك في العقيدة الإسلامية: لكنهم كانوا يواجهون أصحاب عقيدة صلبة وإيمان متين على الرغم مما كان يطبع الواقع الإسلامي زمانئذ من شوائب وتقاليد وأعراف منافية لصفاء الدين والعقيدة ونقائهما. ومن الصور المشيئة في حقُّ التسامح الديني تشويهُهُ لكثير من الحقائق الدينية والتاريخية، والتعبير عنها باللغة الجارحة والتأويل المُضلل؛ فالفتح الإسلامي للأندلس ينعته بتدمير إسبانيا (ص ٥٥)، وأداء فريضة الحج يصفه بالذهاب إلى مكَّة لزيارة محمد ﷺ، والأجر والثواب الذي يأمله المسلم من ربّه جزاءًا وفاقًا يؤول ذلك بقوله مثلاً: «فإنُّ عليهم أن ينتظروا من محمد ﷺ ثوابًا عظيمًا على شجاعتهم». وذهاب نساء المؤمنين إلى بيوت الله محرّمٌ في اعتقاده؛ يقول: «لا تدخل النساء المسلمات إلى الجامع؛ لأنَّ الدين يُحرِّمه عليهن». وهذا تخريف مضحك يدل على هشاشة الفكر الديني عند رجل دين. وصيام رمضان يفهمه على النحو التالي: «ولهؤلاء البرابرة شبه صيام يسمُّونه رمضان، يدوم شهرًا قمريًّا، يصومون

طوله. إنَّ مماً يدعو للإشفاق أن تراهم وهم أشدَّ ما يكونون خائري القوى شاحبي اللون، يتناولون الطعام ثلاث مرّات في الليل. منذ ظهور أوّل نجم إلى مطلع الفجر... ويصلُّون عند الفجر ويتناولونُ طعامًا يسمَّونه السحور». وواضحُّ كيف يجعل إنسانُ مثل دبيو فريضة إسلامية معروفة ينعتها بـ «شبه صيام»، وكيف يظن أنُّ الإفطار مرتبطً بأوّل نجم، وأنَّ السحور يكون بعد صلاة الصبح.

ومن التأويلات الشّاذة تفسيره للهيئة التي درج السلمون على تطبيقها في وضعيّة اليّت المسلم بقبره، فيقول: «يعتقد هؤلاء البرابرة أنَّ الموتى إذا وُضِعُوا هكذا(۱۰۰ كانوا متأهبين أكثر ليوم البحث، فلا يشقّ عليهم البحث عن عظامهم»، ثمَّ بضيف بهتانًا لخر بخصوص مراسيم الدفن، «وبعد هذه الأنواع من الاحتفالات يحملون الطعام إلى الموتى، ويضع النّاس كلّهم المال والمجوهرات في أضرحتهم مقتنعين بأنّهم سيجدون كلّ ذلك في الأخرة ويتاجرون ب» (ص ١٥٥٨).

هذه مقتطفات من الأقاويل والأساطير التي تكلفت مخيلة الكتاب في إبداعها وتصويرها، ويجد فيها القارى، ما يمجُّه العقل المنصف عند أهل الأديان الأخرى.

وأخيرًا يبلغ الكاتب دييو حدًا متطرّفًا من الضغينة والكراهية حينما يفرد فصلاً مستقلاً، لا السجام فيه ولا تتابع للأبواب والقصول، يخصّصه للحديث عن شخصية سيّد الأولين والأخرين عليه الصلاة والسلام(۱۱), وقد عمل المترجمان على حذف مذا الفصل كليّة من النسخة العربية لما رأوا فيه من تطاول لا يليق بكاتب يتمسّع بالنزعة الدينية والإيمانية والإسانية. يقول الدكتور محمد جحّي: «وقد بلغ المؤلّف درك يقول المنور محمد جحّي: «وقد بلغ المؤلّف درك التعصّب في الفصل ٤٧ الذي خصّصه لسيرة النبي محمد ﷺ، وأتى فيه بما يخالف ما أجمعت عليه كتب السير، وبلغ حد التواتر، ولذلك!

ويُثير فينا هذا الحذف المقصود الانتباه إلى الرؤية المنهجية الثاقبة التي تبتَّاها المترجمان في ترجمة هذا الكتاب؛ وهو مسلكٌ علميّ جدير بالاعتناء والاقتفاء عند المشتغلين بالبحث العلمى والتراثى بخاصة.

إنَّ تاريخ الشرفاء مصدرٌ مفيد من حيث القيمة التاريخية التي تحفظ لحقبة القرن العاشر

الهجرى جملة من المعطيات الإخبارية والمعلومات التاريخية للدولة السعدية، ميلاد المغرب الأقصى. وقد توفّق الأستاذان المترجمان في اختياره أوّلاً وتعريبه، كما توفّقا في إيصال مضامينه على وجه كبير من الإتقان والسلاسة اللغوية والتركيب السليم، مع الحرص على التعليق المختصر والمركِّز عند الضرورة. •

- ١ من ذلك قوله مثلاً: « ... في خدمة صاحب السمو الملك دم
  - يوحنا». وغيره.
  - ٢ تاريخ الشرفاء: ١٠٦. ٣ - الكتاب يتكوَّن من ٢٤٣ صفحة من الحجم المتوسط.
    - ٤ تنظر القدمة: ٣ ٧.
      - ٥ تاريخ الشرفاء: ٧.
      - ٦ صدرت الترجمة العربية بالرباط سنة ١٩٨٤م.
  - ٧ كان الترجمان حريصين على إثبات «السلمين» محل

- «الوثنيين» بتعبيره.
- ٨ تاريخ الشرفاء: ٤٨. ٩ – الصدر نفسه: ١٢٩.
- ١٠ يقصد وضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن كما ورد في الأثار الصحيحة.
- ١١ الفصل ٧٤، ونقرأ في الهامش ما نصَّه: «حذفنا هذا الفصل؛ لأنَّه كتب بطريقة غير موضوعية وجارحة»: ٨٢. ۱۲ – تاريخ الشرفاء: ٦.



## العلماء الهنسوبون للأنبار

الدكتور /خالد أحمد المشهداني كلية التربية سبيئون - اليمن

حفلت كتب التاريخ العربي بتراجم أعلام أمتنا العربية الإسلامية ؛ لتكون في متناول أيدي الباحثين والمؤرخين. وقد خُضصت بعض كتب التاريخ لتدوين تلك التراجم حسب الأصقاع البلدانية ، حتى يسهل الكشف عن أولئك الأعلام بععرفة نسبتهم الجغرافية ، ومن هذه الكتب (تاريخ بغداد) ، للخطيب البغدادي ، و (تاريخ دمشق) لابن عساكر ، و (تاريخ أربل) لابن المستوفي وغيرها. ومن خلال استقرائي للكثير من كتب التراجم وجدت عددًا كبيرًا لا يُستهان به من العلماء ينسبون إلى الأنبار ، ذلك الموقع الجغرافي الذي اتخذه الخليفة العباسي أبو العباس السفاح مقرًا للخلافة العباسية إبان تأسيسها . فولدت هذه الملاحظة فكرة جمع هؤلاء الأعلام الذين عرفوا بنسبة الأنباري ، ولا سيّما أنّهم توزّعوا في العلوم والعارف المتنوعة . هرأيت أن يكون هذا البحث ثبتًا مفهرسًا بأسماء العلماء الأنباريين منذ القرن الهجري الأول المارية ما يقرن في تاريخ الرجال.

ومن الجدير بالذكر والتسجيل أنُّ الأنبار موقع تاريخي قريب من بغداد العراق، حظي بمجالس علمية لرواية الحديث النبوي الشريف والأداب والأخبار. وهذا ما وجدته من خلال التنقير عن حياة الأعلام الأنبارين؛ إذ كانت ترد عبارات وإشارات تدلّل على تلك الخطوة، ومن هذه العبارات: حدثني فلان

بالأنبار، وروى الحديث بالأنبار، وسمع بالأنبار. ولا شكُ أنَّ وجود مثل هذه المجالس والحلقات العلمية يدلّل أيضًا على عمر ان بيوتات هذه المدينة ومساجدها أنذاك بالطم وأهله من شتَى الأصناف.

لقد حاولت جهد الإمكان أن لا أتوسّع في الكلام عن مدينة الأنبار، ووصف أحوالها وبيئتها؛ لأنَّ هذا

البحث ليس مخصّصًا لتاريخ الدينة، وإنّما هو فهرسة للأعلام النسوبين إليها كما أسلفت، كما أنّي لم أسهب في ترجمة كلّ علم منهم خشية أن يزيد البحث على حجمه الأكاديمي الفّرّر.

ولا يخفى أنَّ الأنبار القديمة هي غير ما ألت إليها حالها اليوم؛ فقد صارت ذات مفهوم إداري وسياسي يطلق عليه اسم المحافظة بمفهومه المعاصر، الذي يضم في تابعيته بعض الأقضية والنواحي، كالفلوجة وهيت وحديثة وغيرها. وعلى هذا المفهوم يُعدُ كلّ علماء هذه الأقضية والنواحي أنباريين من الناحية الإدارية. لكنَّ هذا البحث لم يترجم العلماء على هذا الأساس المعاصر، وإنما على الأساس القديم الذي ذكرته. بمعنى أنَّه بحثُ بختصٌ بالعلماء الذبن سكنوا الأنبار القديمة فقط، أو نشأوا فيها، أو مروا بها، فتزودوا بالعلم من مجالسها ردحًا من الزمن، ثم نسبوا إليها. ولا ننسى أنُّ مدينة بغداد التي أسسها الخليفة أبو جعفر المنصور عاصمة للخلافة العباسية جعل من أبوابها بابًا سُمّى بباب الأنبار. وكان موقع هذا الباب مثابة للناس الذين يمرّون به، وربّما يقيمون في هذا الموقع فينسبون إلى الأنبار على الرغم من أنهم لم يسكنوا مدينة الأنبار نفسها. ومن المؤكّد أنّ بعض هؤلاء الناس كانوا من العلماء أو الأدباء أو غيرهم. فالعلماء والأعلام هؤلاء ترجمت لهم ضمن هذا البحث؛ لأنهم نسبوا إلى الأنبار وهم محسوبون على هذه النسبة.

إنُّ لختيار الأنبار قديمًا عاصمة للخلافة العباسية إِيَّان نشأتها كانت له أسباب عدّة لا تخفى على المؤرخين، من ذلك اعتدال هوانها وطبيب أجوانها: لأنها مفتوحة الفضاء، متاخمة للصحراء، ومنها كونها منطقة حدودية واقعة في غرب البلاد تربط بلاد الرافدين بما جاورها من البلدان والأصقاع. وكل هذا وذاك أضفى على الأنبار أهمية جغرافية

وسياسية جعلتها محط نظر الخليفة العباسي الأول ودعاة العباسيين. ومن ثمَّ حبتها هذه الأنظار أهمية علمية فكرية جذبت إليها الدارسين ومريدي المعارف والعلوم سنين عديدة من عمر الزمان. وهذا يظهر لنا جليًّا في كثرة من درس فيها من العلماء والمحدثين والأدباء الذين نسبوا أنفسهم إليها، وتشرقوا بهذه النسبة: لاعتقادهم أنَّ هذه النسبة بحدِّ ذاتها تعني انتسابًا للعلم والعلماء، وأنَّ الأنبار لا تعني إلا هذا المعنى.

ومماً لا شك فيه أن البحث و التجوال بين المصادر والأسفار يفتح الأفاق أمام الإنسان لعرفة طاقات من سبقه وقدراتهم في ميدان البحث الذي يقصده. وقد حاول الباحثون العاصرون جمع تراجم العلماء الأنباريين في فهرسة تاريخية؛ فلم يتوافر لدى الأنبارين منهم حصل على أدنى من هذا العدد بقليل أو وبضع من علماء الأنبار. كثير. أما ما وفقني الله إليه في هذا البحث فقد زأد على المئة والثلاثين ترجمة. وقد أوجزت فيها إيجازًا في مدته المتصديات، وحسيما الحجم الأكاديمي النموذجي للبحث. ثمُ إلني رتبت وجمع النموذجي للبحث. ثمُ إلني رتبت مؤلاء الطماء عند عرضي لهم ترتيبًا معجميًّا وليس اختيبًا زونلك لكي يسهل تتبعهم من القراء على اختلاف مستوياتهم ومداركهم.

### مساجلات

إذا كانت هناك مساجلات ووقفات مع مصادر البحث والكاتبين في هذا الضمار، فقد كانت لي نظرات وملاحظات حول الكتاب الموسوم بـ (تاريخ الأنبار) لعلي بن الحسين الهاشمي، المطبوع بدار الثقافة في بيروت عام ١٩٧١م. وهو من المصادر العاصرة التي يعتمد عليها أكثر الباحثين المحدثين، عند كتابتهم عن علما، الأنبار. فإنَّ مؤلّف هذا الكتاب جمع فيه ما زاد على منة ترجمة للعلماء المنسوبين إلى الأنبار، لكنه لم يخل من بعض الطامات التي تجعل الباحث أو المؤرخ الدقّق لا يطمئن إلى النقل والاعتماد على جميع ما جاء فيه. لأجل هذا: ومن باب الأمانة العلمية التي ينشدها طلاب الحقيقة، ولكي يتورّع الباحثون عند النقل من هذا المصدر، وجدت نفسي تواقة إلى إيضاح وتصحيح ما عثرت عليه من هفوات وهنات فيه على سبيل التمثيل لا الحصر

 ا حدم ضبط الؤلف لأسماء بعض الأعلام، فجات مختلفة عماً هي عليه في المصادر التاريخية التي اعتمد عليها المؤلف ونقل منها. ومن الأمثلة على هذا الخلل:

أ – في ترجمته للعلم الرقم في بحثنا برقم (١٦) وهو: أحمد بن محمود الأنباري الذي قال في ترجمته: «حدث أحمد بن النصر الذراع عنه،(١). والصواب: الذارع وليس الذراع. هكذا وجدته في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ٥٩/٥٠.

ب – أورد اسم العلم المرقم في بحثنا برقم (١٩)
 هكذا: (إسحاق بن إبراهيم الخطيب)<sup>(٣)</sup>. والصواب
 هو: الخصيب، كما أثبته الخطيب البغدادي في تاريخ
 مغداد: ٢/٧٧٣.

ج - العلم المرقم برقم (۲۶) أثبته هكذا: (بشرى ابن دوادو)<sup>(۲)</sup>. وصوابه: بشر بن دواود، حسبما ورد في تاريخ الخطيب البغدادي: ۸٤/۷.

د – العلم رقم (٦٢) في بحثنا أثبته هكذا: (عبيد الله بن إسماعيل بن يعقوب بن عبيد الله بن مالك الأنباري)<sup>(1)</sup>. وصوابه كما ورد في تاريخ بغداد: عبيد الله بن إسماعيل بن عبيد الله بن إسماعيل بن يعقون(٥).

Y – نسب المؤلف العلم: (سريع بن يونس) الكثى بأبي الحارث إلى الأنبار (١٦). واعتمد في هذا على الكمل لابن الأثير الجزري فقط. وعند مراجعتي للكامل: ٥٩٧/٥، وبالضبط وفيّات سنة ١٣٧٥ه التي سردها ابن الأثير لم أجد ما نقله المؤلف عنها بشأن هذا العلم، وإنما ورد الاسم هكذا: سريج (بالجيم) الأثير لم ينسبه إلى الأثير. ولا أدري من أين جاء المؤلف بهذه التسمية وهذه النسبة؟! وللتأكّد من صحة قولنا يرلجع أيضًا تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (١٧)، وشدرات الذهب لابن العماد الحنبلي (١٨)، فإنهما لم ينسباه إلى الأنبار. ولذا أبرج هذا العلم في هذا البحث.

٣ – في ترجمة العلم المرقم (١٧٤) وهو: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن إبراهيم الأنباري، ابن سديد الدولة. توهم به المؤلف وقال: «ذكر ابن الدبيشي قال: كاتب الإنشاء المعمور» (١٠). والحق أنَّ ابن الدبيشي لم يقل هذه العبارة عن هذا العلم، وإنما قالها عن أبيه سديد الدولة الذي خلط المؤلف بينه وبين ولده. كما أنَّ المؤلف لم يكن مصيباً في إحالته إلى الصدر الذي نقل عنه تلك العبارة، فقد ذكر المصدر في الهامش باسم (ذيل تاريخ بغداد) ونسبه إلى ابن الدبيشي في متن كتابه. والذي نعرفه ويعرفه الدّارسون أنَّ اسم كتاب ابن الدبيشي المتوفى سنة ١٣٧٣ه. هو (ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد)، أما (ذيل تاريخ بغداد) الذي تاريخ بغداد) الذي الذيل الدولم كالم

٤ - الأحاديث النبوية الشريفة التي أوردها المؤلف في كتابه لم يخرجها من كتب الحديث المعتمدة، بل أثبتها كما جاءت في كتب التاريخ التي نقل منها. ولا يخفى على الباحثين أن أحاديث الرسول محمد ﷺ يجب تخريجها من كتب الصحاح والسن وغيرها من المثلان الحديثية، ولا سيّما إذا

كانت واقعة ضمن كتاب يعتمد عليه الدارسون، ولو كانت واقعة ضمن بحث لهان الأمر عن ذلك؛ لأنَّ الكتاب يشكّل مصدرًا من مصادر العلم لدى الدارسين والباحثين.

أخيرًا.. لا بد من الاعتراف بأني لا أدوّن هذه المساجلات حبيًّا في غربلة النّاس، فإنّه من غربل النّاس نخلوه. لكنّي أوردت ذلك خدمة للحقيقة العلمية التاريخية التي يسعى إليها أهل العلم والمعرفة ويترخّونها. كما أود الإشارة إلى أنّي لم أدّع الكمال في بحثي هذا، فالكمال لله تعالى وحده، إلاّ أنّي أرجو أن كون قد أنيت على أكثر التراجم لهؤلاء العلماء، وشفيعي في هذا أنَّ ما لا يُدرك كلّه لا يترك جلّه.

## ثبت العلماد الأنباريين

 إبراهيم بن عبد الكريم الأنباري: كنيته أبو الفضل، وهو جد سديد الدولة الأنباري الذي سنترجم له لاحقًا.

ذكره الفارقي في حوادث سنة ٥٥ عمقائلاً:
«قيل: وقد كان ورد إلى ميافارقين الأجل أبو الفضل
إبراهيم بن عبد الكريم بن الأنباري، وكان ناظرًا في
ولاية شرف الدولة قرواش العقيلي، وانفصل عنه،
وقصد نظام الدين نصر بن نصير الدولة الرواني،
وأقام عنده مدّة. فلمًا سار الوزير فخر الدولة ابن
جهير إلى الخليفة القائم بأمر الله استوزره نظام
الدين، واستقرّ في الوزارة، وكان كافيًا ذا رأي وعقل
وسداد، وتوفي أبو الفضل في سنة ثمان وخمسين

٢ – إبراهيم بن محمد بن عرفة الأنباري: ذكره الخطيب البغدادي، قال: «حدث عن سويد بن سعيد. وروى عنه أبو القاسم الطبراني. وقد حدث إبراهيم بالأنبار عن سويد بن سعيد عن الصئبي بن الأشعث

عن أبي إسحاق عن هاني عن علي قال: استأذن عمّار على النبي ﷺ فقال: (مرحبًا بالطيب المليب)"(١١).

٣ - أحمد بن إسحاق بن البهلول بن حسان بن سنان الأنباري: كنيته أبو جعفر. ولد بالأنبار سنة منتين وإحدى وثلاثين هجرية، وكان عالما ثبثاً ثقة الدون في علوم ششى منها علم الحديث. وقد روى عنه الدار قطني وابن شاهين. أما في الأدب فقد كان تام في النحو على هذا المذهب. تولى الإفتاء على الذهب الحدف يعدينة الأنبار، ثم بمدينة المنصور مدة عشرين سنة. من مصنفاته: أدب الندم، وكتاب ناسخ الحديث ومنسوخه (٢٠٠). وله شعر في الزهد، منه:

## إلى كم تخدم الدنسيا

وقد جسزت السشمانيينا

## النسن لم تك مجنونا

## فقد فقت المجانبينا

قال أبو البركات الأنباري: توفي أبو جعفر ابن البهلول سنة ثمان عشرة وثلاثمنة، وقيل سنة سبع عشـرة، وهـو أصـم. وكانت وفـاتـه في خـالافـة المقتدر (۱۲).

3 - أحمد بن إسرائيل الأنباري: كنيته أبو جعفر. تولّى الوزارة أيّام الخليفة المعتز بالله، وكان أحد الكيّاب الحدّاق الأذكياء، قبل عنه إنّه كان يحفظ وجوه المال جميعها بخلاً وخرجاً على ذهنه، حتى إنّه ضاعت مرّة حسبة من الديون فأوردها من خاطره، فلما وجدت الحسبة كانت كما قال دون زيادةٍ أو نقصان. وفي أيّام الخليفة المهتدي حبسه الأتراك وضربوه، فكات وفاته(دا).

٥ - أحمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة

ابن فروة بن قطن بن دعامة الأنباري: كنيته أبو العبّاس. وهو عمّ قاسم بن محمد بن بشار. حدّث عن عبد الأعلى بن حماد النرسي. وروى عنه ابن لّخيه أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد الأنباري<sup>(10)</sup>.

٦ - أحمد بن جعفر الكاتب الأنباري: ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه، وروى له حديث الرسول محمد ﷺ; (إنَّ أهل الدرجات العلى ليرون من أسفل منهم كما ترون الكوكب الدرّي في أفق السماء وإنَّ أبا بكر وعمر منهم وأنعما)(١٠١).

٧ – أحمد بن حمدان بن موسى الأنباري: حدّث عن إبراهيم بن عبدالله الهروي، وروى عنه أبو بكر الشافعي. من أحاديثه التي رواها قوله ﷺ: (الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)(١٧٠).

٨ - أحمد بن سيف الأنباري: كنيته أبو الجهم.
 ورد ذكره في حوادث سنة ثلاثمانة وثلاث وستين في
 فتنة المعتز بالله والمستعين بالله العباسيين (١٨٠).

٩ – أحمد بن علي بن قدامة الأنباري: كنيته أبو المعالي، قاضي الأنبار وأحد العلماء المعروفين. له من الكتب كتاب في علم القوافي وكتاب في النحو. توفي في شوًال سنة ست وثمانين وأربعمة للهجرة(١٩).

أحمد بن علي بن هبة الله بن علي الزوّل بن محمد بن يعقوب بن الحسين بن عبدالله المأمون الخليفة العباسي: كان نحويًا لغويًا، مصاحب خط مليج، وعقل صحيح، حكم وقضى من تكريت إلى الأنبار. حبسه الخليفة المستنجد بالله مع من حبس من القضاة، فكان يقضي أوقات السجن بالماالعة ونظم أطلقه من السجن، وأعاد عليه بعض ما أخذ منه. أطلقه من السجن، وأعاد عليه بعض ما أخذ منه. وكانت وفاته في التاسع من شعبان سنة خمسمئة وست وثمانين الهجرة(٢٠٠). وذكر السيوطي أنَّ وفاته.

۱۱ - أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبزون، أبو عبدالله الأنباري: مقرى، له كتاب (متشابه أي القرآن). قرأ على محمد بن جعفر بن زنجويه الأنباري(۲۳).

17 – أحمد بن محمد بن أحمد، أبو سعد القرقوبي الأنباري: مقرىء قرأ على أبي القاسم علي بن محمد ابن علي الزيدي. قرأ عليه عمر بن ظفر البغدادي $(^{(\Upsilon\Upsilon)})$ .

17 - أحمد بن محمد بن الصباح بن بكر بن بشار ابن قيس اللخمي الأنباري: كنيته أبو عيسى، حدث عن الفتح بن شخرف العابد وأبي بكر بن أبي الدنيا. وروى عنه يوسف بن عمر القواس وغيره. ذكر الخطيب البغدادي: قال اللخمي: حدثنا أبر بكر بن أبي الدنيا يرفعه إلى حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي قال: (قيمة كلّ امرى، ما يحسن) (٢٤).

١٤ - أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن سعد الأبيوردي الأنباري: كنيته أبو العباس، كان فقيهًا صالحاً من أصحاب أبي حامد الاسفراييني. توطن بغداد وولي القضاء بها على الجانب الشرقي. كان يصوم الدهر، وغالب إفطاره الخبر والملح. وكان فقيرًا يظهر المروءة، ومكث شتوة لا يملك جبة يلبسها.

١٥ - أحمد بن محمود بن أحمد بن الصباح اللخمي الأنباري: كنيته أبو عيسى. حدّث ببغداد عن علي بن حرب الموصلي وأبي بكر بن أبي الدنيا. وروى عنه إبراهيم بن سعيد الزهري. قال الخطيب البغدادي: حدّث أحمد بن محمود يرفعه إلى أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (لا هجر فوق ثلاثة أيام، فمن هجر فوق ثلاثة أو بعد ذلك دخل الثار). توفي أبو عيسى في سنة إحدى وعشرين وثلاثمة (٢٦).

١٦ - أحمد بن محمود الأنباري: حدَّث أحمد بن

نصر الذارع عنه عن سويد بن سعيد، وتجدر الإشارة إلى أنَّ صاحب (تاريخ الأنبار) قد وهم إذ قال: (حدَث أحمد بن نصر الذراع)، والصحيح ما أثبتناه في بحثنا هذا عن الخطيب البغدادي، قال البغدادي: أخبرنا الحسن بن الحسين النعالي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن نصر بن عبدالله البغدادي الذارع – نزيل النهروان – حدَثنا أحمد بن محمود الأنباري – بالأنبار – حدَثنا سويد بن سعيد الحدثاني، حدَثنا علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: (من عشق وكتم وعف فمات فهو شهيد)(\*\*).

١٧ - أحمد بن نصر بن الحسين القاضي الأنباري: كنيته أبو العباس. سكن الموصل وعرف بالديبلي، من كبار فقها، الشافعية، قدم بغداد واستنابه قاضي القضاة أبو الفضائل القاسم بن يحيى الشهرزوري في القضاء والحكم بحريم دار الخلافة. كان من الصالحين الورعين، وله أخبار حسان. استمر في منصب النيابة إلى أن غزل أبو الفضائل فانعزل بعزله، وعاد إلى الموصل، وتوفي بها سنة خمسمنة وثمان وتسعين (٢٨).

۸۸ - أحمد بن يوسف الأزرق بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول التنوخي الأنباري: ولد في رجب عام منتين وواحد وسبعين للهجرة. حدّث عن أبي القاسم البغوي وأبي الليث الفرائضي. روت عنه ابنته الطاهرة وأبو القاسم التنوخي. كان يتبئي مذهب الاعتزال. وكانت وفاته سنة ثلاثمنة وسبع وسبعين مديره.

١٩ - إسحاق بن إبراهيم الخصيب الأنباري: حدث عن عبدالله بن صالح العجلي، وروى عنه محمد ابن جعفر المطيري(٢٠٠٠، وأود التنويه إلى أنَّ صاحب (تاريخ الأنبار) أورد اسم هذا العلم هكذا: إسحاق بن

إبراهيم الخطيب، والصحيح هو: الخصيب، كما أثبتناه في هذا البحث.

٢٠ - إسحاق بن إبراهيم بن رجاء الدوسي الأنباري: حدّث عن وهب بن بقية الواسطي، وروى عنه الطيراني. وحدّث بعدينة الأنبار بحديث سيّدتنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان رسول الله يهي بياشر وهو صائم، وأيكم يملك من إربه ما كان رسول الله يهي بملك (٢٠).

۲۱ - إسحاق بن إبراهيم بن حاتم الأنباري: حدّث عن سويد بن سعيد. وروى عنه أبو العباس بن عقدة الكوفي (۲۲).

٣٢ - إسحاق بن بهلول بن حسان بن سنان الأنباري: كنيته أبو يعقوب، من قبيلة تنوخ. ومن كبار الأثمة والعلماء المحتثين على الذهب الحنفي. روى عن الشافعي وسفيان بن عينية ووكيع ويحيى القطان. الشافعي وسفيان بن عينية ووكيع ويحيى القطان. المسئفات: (المتضاد في الفقه)، و(مسند في المحديث)، و(كتاب في القراءات). وقد حدّث بنحو خمسين ألف حديث من حفظه، وتوفي بالأنبار سنة خمسين وخمسين هجرية(٣٠).

٣٣ - إسماعيل بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول ابن حسان بن سنان الأنباري: كنيته أبو الحسن التنوخي. كانت ولادته بالأنبار سنة منتين واثنتين وشتين هجرية. وكان حافظًا للقرأن الكريم ومحدثًا وثقة صدوقًا. وقد حدّث ببغداد. وروى عنه ابن أخيه أحمد بن يوسف بن يعقوب التنوخي. ويعد إسماعيل الأنباري من العلماء العارفين بأنساب اليمن. توفي بالأنبار سنة ثلاثمنة وإحدى وثلاثين على ما ذكره الخطيب البغدادي، وهو يختلف عما قاله ابن الجوزي الخطيب البغدادي، وهو يختلف عما قاله ابن الجوزي من أنه توفي سنة إحدى وثلاثمنة هجرية(٤٣٠).

٢٤ - بشر بن دواود الأنبارى: حدّث عن محمد بن

جعفر الأنطاكي عن سفيان بن عينية. وروى عنه العباس بن عبدالله الترقفي (٢٥٠).

 البهلول بن إسحاق بن البهلول بن حسان بن سنان: كنيته أبو محمد التئوخي الأنباري، سمع إسماعيل بن أبي أويس وأباه إسحاق بن البهلول وغيرهما.

وروى عنه أخره أحمد وابنا أخيه يوسف الأزرق وإسماعيل ابنا يعقوب، وكذلك أبو بكر الشافعي وغيرهم. وسُئل الدارقطني عن البهلول بن إسحاق فقال: ثقة، ولد البهلول بالأنبار وتقلد القضاء والخطبة على منابرها مدّة طويلة قبل سنة سبعين ومنتين. وكان حسن البلاغة، كثير الحديث، ضابطًا لما يرويه. وكانت ولادته سنة أربع ومنتين للهجرة، ووفاته بالأنبار في شوال سنة ثمان وتسعين ومنتين،

٣٦ - البهلول بن حسّان بن سنان، أبو الهيثم التنوخي: من أهل الأنبار، سمع ببغداد والبصرة والكوفة وللدينة ومكّة، وحدّث عن شيبان بن عبد الرحمن التميمي، وسعيد بن أبي عروبة، وشعبة بن الحجّاج، ومالك بن أنس، وسفيان بن عينية. وروى عنه ابنه إسحاق بن البهلول. وعن البهلول بن حسّان عن ورقاء عن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (يقول الله: أنا عند ظنّ عبدي وأنا معه حيث يذكرني). كان البهلول قد طلب الأخبار واللغة والشعر، ثمَّ طلب الحديث واللفة والشعر، ثمَّ طلب الحديث واللفة والشعر، ثمَّ طلب الحديث واللفة بالأنبار سنة أربع ومئتين للهجرة (٣٧).

۲۷ – البهلول بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن البهلول بن حسّان بن سنان الأنباري: كنيته أبو القاسم التنوخي. ولد ببغداد لأربع بقين من شوّال سنة إحدى وثلاثين وثلاثمنة للهجرة، وحدث بها عن

أبيه. وتوفي يوم الثلاثاء لسبع خلون من رجب سنة ثمانين وثلاثمئة للهجرة <sup>(٨٨)</sup>.

٨٦ - ثابت بن يحيى بن ثابت الأنباري: كنيته أبو علي. قال الخطيب البغدادي: ذكر أبو القاسم بن الثلاج أنه كان جارهم، وأنه حدثهم عن محمد بن إسحاق بن راهويه، وقال: توفي في المحرم من سنة تسم وعشرين وثلاثمنة (٢٩).

٢٩ - جعفر بن محمد بن إسحاق بن البهلول بن حسان التنوخي الأنباري: كنيته أبو محمد، أصله من الأنبار، وولادته ببغداد سنة ثلاث وثلاثمنة للهجرة. حدث عن البغوي وابن أبي داود وابن صاعد. وقرأ القراءات وكتب الحديث، وحينما عرض عليه القضاء أباه تورعًا وصلاحًا، روى عنه أبو علي التنوخي، وكانت وفاته في جمادى الأخرة سنة سبع وسبعين وثلاثمنة للهجرة (\* على).

٣٠ - جعيفران الموسوس الشاعر بن علي بن أصفر بن السري بن عبد الرحمن الأنباري: ولد ببغداد فكان شاعرًا مجيدًا، لم تستقم حاله العقلية، فاختلط ونعته الناس بالجنون. وعاش فقيرًا في حياته. من شعره:

رأيت السنساس يسدعسوني بمجسنسون عسلسى حسال ولسكسن قسولسهسم هسذا لإفسسالاسسسى وإقسساللى

ولـــو كـــنت أخـــا وفـــر

رضييًا نساعه السبسال, رأوني حسسن السعسقسل أحسل المنسزل السعسالي

## ومصاذاك عصلصي خبر

## ولسكسن هسيسبسة المال(٤١)

٣١ – جمال الدين عمر بن إدريس الأنباري: كنيته أبو حفص. كان فقيهًا فاضلاً درس في بغداد، ومهر في المذهب الحنبلي، وصار إمامًا في الترسل والنظم حتى لم يكن في زمانه مثيلاً له. وقد أثارت هذه الصفات أعداءه من الرافضة، فظفروا به وعاقبوه مدّة، فصبر إلى أن مات شهيدًا، وتأسّف عليه أهل بغداد، ودفن بمقبرة الإمام أحمد بالمدرسة التي عمرها، وذلك سنة سبعمئة وخمس وستين

٣٢ - حسان بن سنان بن أوفى بن عوف التنوخي الأنباري: كنيته أبو العلاء، وهو جد إسحاق بن البهلول. سمع أنس بن مالك، وروى عنه ابنه إسحاق. خرج من نسله جماعةً من الفقهاء والقضاة والرؤساء والكتَّاب والزهَّاد. كانت ولادته سنة ستين هجرية، وكان بارعًا في اللغات العربية والفارسية والسريانية، فاستكتبه الخليفة أبو العبّاس السفّاح على جميع أمره في الأنبار. توفي حسّان سنة ثمانين ومئة للهجرة(٢٤).

٣٢ - الحسن بن على بن حسين بن قنان الأنباري. كنيته أبو محمد المخلِّطي، وهو أخو الحسين. سمع أبا الفضل (محمد بن عمر بن يوسف) الأرموي. توفي في ذي الحجة سنة ثمان عشرة وستمئة للهجرة (٤٤).

٣٤ – الحسين بن على بن قنان الأنباري: وهو أخو الحسن بن قُنان السابق الذكر. كنيته أبو عبدالله. سمع من أبي الفضل الأرموي وسعيد بن البناء. روى عنه يوسف بن خليل ومحمد بن عبد الواحد المقدسي. توفى في رمضان سنة اثنتين وستمئة للهجرة (٤٥).

٣٥ - حمدان بن على بن حمدان بن على الأنباري: كنيته أبو جعفر، حدّث عن أبى جعفر الكوفى، وله

رواية قوله ﷺ: (إذا جلس القاضى في مجلسه هبط عليه ملكان يسدّدانه ويرشدانه ويوفّقانه، فإذا جار عرجا وتركاه)<sup>(٢١)</sup>.

٣٦ - حمدان بن موسى الأنبارى: حدث عن عمرو ابن زياد الثوباني، ومحمد بن عقبة السدوسي. روت عنه ابنته سمانة بنت حمدان. وقيل إن اسمه محمد ولقبه حمدان، وكان الغالب عليه (٤٧).

٣٧ - خليفة بن محفوظ بن أبي يعلى محمد بن على المقرىء الأنبارى: كنيته أبو الفوارس. كان شيخًا رضى السيرة متواضعًا معلمًا للقرأن. ولد بالأنبار سنة أربعمئة وخمس وستين، وتوفي فيها سنة خمسمئة وسبع وثلاثين هُجرية (٨٤).

٣٨ - داود بن الهيثم بن إسحاق بن البهلول بن حسَّان بن سنان الأنباري: كنيته أبو أسعد التنوخي. سمع جدّه إسحاق وأبا الخطّاب وغيرهما. حدّث ببغداد والأنبار. ولد سنة تسع وعشرين ومئتين هجرية. وكان لغويًّا نحويًّا حسن العلم بالعروض واستخراج المعمّى، وله مصنّفات في اللغة والنحو على مذهب الكوفيين. وكان كثير الحفظ للأخبار والأشعار والحديث. توفى بالأنبار سنة ست عشرة وثلاثمئة للهجرة (٤٩).

تعار

٣٩ - رزق الله بن محمد بن أحمد بن على الأنباري الخطيب: كنيته أبو سعيد، ويُعرف بابن الأخضر. سمع أبا أحمد الفرضى، وتفقّه على مذهب أبى حنيفة. كان صدوقًا حسن الصوت والسمت، وانتشرت عنه الرواية. وهو أخو أبي الحسن على بن محمد بن محمد الخطيب. مات ليلة عيد الفطر سنة تسع وستين وأربعمئة(٥٠).

٤٠ - سعد بن محمد بن محمد بن سعد الأنباري: كنيته أبو الحسن. مقرى، ثقة، أخذ القراءات عن أبي الحسن ابن كوثر سنة ثمانين وخمسمئة. وسمع عنه

أبو جعفر بن الزبير وقال عنه: كان صالحًا ثقة عدلاً. كانت ولادته على رأس الستين وخمسمئة، ووفاته في صفر سنة ست وأربعين وستمنة للهجرة <sup>(١٥)</sup>.

۱۵ - سعيد بن عبدالله بن أبي رجاء الأنباري: كنيته أبو عثمان، ويعرف بابن عجب. حدّث عن هشام ابن عماد الدمشقي وغيره، وكانت وفاته بالأنبار يوم السبت لعشر بقن من جمادى الأخرة سنة ثمان وتسعن ومنتين(٥٠).

٢٢ - سلامة بن أبي الفضل إبراهيم الأنباري: كنيته أبو طاهر. كان عاقلاً لبيبًا، له حزمٌ ورأي. ولي الوزارة سنة ثمان وخمسين وأربعمئة هجرية، ولقب بعين الكفاة، فساس الناس والبلاد أحسسن سياسة(٥٠).

٣٤ - سلامة بن عبد الباقي بن سلامة الأنباري: كنيته أبو الخير، وهو المقرى، النحوي الضرير المولود بالأنبار سنة ثلاث وخمسمنة. رحل إلى مصر وسكن بها، وتصدر بجامع عمرو بن العاص يقرى، القرآن والنحو. له مصنفات، منها: شرح على مقامات الحريري، توفي بمصر في ذي الحجة سنة تسعين وخمسمنة للهجرة (٥٠).

33 - سمانة بنت حمدان بن موسى بن زاذي الأنبارية: وهي بنت الوضّاح بن حسّان. حدّثت عن أبيها، وروى عنها أبو بكر الشافعي وأبو القاسم الطبراني. ومن أحاديثها الموية قوله ﷺ: (من أخذ من طريق المسلمين شبرًا طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين).

٥٥ – سهل بن وهبان الأنباري: كان يعد من أقران الجنيد. من أقواله في التصوّف: لا تكونوا بالضمون مهتمين، فتكونوا للضامن متهمين، وبعدته غير واتقين(٥٠).

٤٦ – صالح بن علي بن النفيس بن على بن محمد

ابن الأخضر الأنباري: سمع بالأنبار من عم أبيه يحيى ابن علي الأنباري. قال الخطيب البغدادي: أنبأنا أبي أنبأنا ابن المهدي، قرأت عليه، فذكر حديثًا. كانت وفاته سنة ثلاث وستمنة بالموصل، وقد جاوز الثمانين(٥١).

٧٤ – عامر بن إبراهيم الأنباري: قال الخطيب البغدادي: حدّثني الصوري، أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المصري، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي، حدّثنا محمد بن شاذان الجوهري، حدثنا عامر بن إبراهيم الأنباري، حدّثنا سلم بن سالم عن سفيان الثوري عن زبيد الأيامي عن مجاهد عن ابن عباس قال: من تعارُ من الليل فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الطلاب انسلخ من ذنوبه كما تنسلخ الحية من

٨٤ – عبد الرحمن بن جبلة الأنباري: ورد ذكره في التاريخ قائدًا عسكريًّا، ولا سيّما في الوقائم التي جرت بين جيش الخليفة محمد الأمين العباسي وجيش أخيه عبدالله للأمون (٨٥).

٩٩ عبد الرحمن بن عبدالله بن هارون بن هاشم ابن شهاب الأنباري: كنيته أبو عيسى. سكن ببغداد في الجانب الشرقي منها بقنطرة البردان. حدّث عن إسحاق بن خالد بن يزيد البالسي، وإسحاق بن سيار التصيبي. روى عنه القاضي الجراحي والدار قطني وابن الثلاج، وذكر ابن الثلاج أنه توفي في شهر ربيع الأول سنة ثلاثمنة وثلاثين للهجرة، قلت: وكان جزر(٥)

٥٠ – عبد الرحمن بن المظفر بن علي بن عبد الرحمن بن موسى بن عيسى بن إبراهيم بن شداد الأنباري: حدث عن أبي القاسم البغوي، ومحمد بن منصور بن أبي الجهم، ويحيى بن صاعد، والقاضي المحاملي. وحدث عبد الرحمن يرفعه إلى نافع بن

عمر: أنَّ رسعول الله ﷺ أهلُّ بالحج مفردًا. قال الخطيب البغدادي: سألت البرقاني عنه فقال: كان عبر(١٠)

٥١ – عبد الرحمن بن محمد بن أبي الوفاء محمد بن عبيدالله بن أبي سعيد، كمال الدين ابن الأنباري: كنيته أبو البركات الأنباري، ويُعرف بالعبد الصالح<sup>(٦١)</sup>. ولد بالأنبار شهر ربيع الأخر سنة خمسمئة وثلاث عشرة(٦٢). قدم بغداد في صباه، وقرأ الفقه على سعيد بن الرزاز، والنحو على الجواليقي وابن الشجري. كان إمامًا شافعي الذهب، ثقة صدوقًا فقيهًا مناظرًا، غزير العلم. تولِّي التدريس بالمدرسة النظامية، وصار شيخ العراق في العلم والمعرفة. له مؤلّفات كثيرة بلغت ثلاثة وثمانين مؤلِّفًا، أشهرها: الإنصاف في مسائل الخلاف، والإغراب في جدل الإعراب، وميزان العربية، وشريعة الألباء في طبقات الأدباء، وتاريخ الأنبار وغيرها. كان محمود السيرة متعفِّفًا، لا يقبل شيئًا من أحد. انقطع إلى العلم والعبادة وترك الدنيا ومجالسة أهلها، وله شعرٌ في هذا المعنى يقول فيه:

## وصن العلوم عن المطامع كلّها

لترى بان العر عر الباس

## والعلم ثوبً والعضاف طرازه

## ومطامع الإنسان كالأدنياس(٦٢)

كانت وفاته ليلة الجمعة تاسع شعبان سنة خمسمئة وسبع سنين، ودفن بباب أبرز بتربة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي (١٤).

٦٠ - عبد الرحمن بن محمد بن علي بن يعيش
 الصدر الأنباري: كنيته أبو الفرج، من علماء الحديث،
 روى عن عبد الوهاب الأنماطي. توفي في شعبان سنة

ستمئة وست عشرة للهجرة، وقد عاش تسعين سنة(۱۵)

٣٥ - عبد الرحيم بن عبدالله بن هارون بن هاشم ابن شهاب الأنباري: حدّث عن أبي عبيدالله الورّاق. روى عنه أبو بكر المفيد الجرجائي. وحدّث عن أبي عبيدالله حماد بن الحسن عن أبي داود طلحة عن عبدالله بن عبيد عن أم سلمة قالت: ما طعن رسول الله شهر ولا نسب قط(١٦).

3º – عبدالله بن أبي المودّة الأنباري: حدّث عن محمد بن خلاد الباهلي، ويعلى بن أبي عبيد الطنافسي، ووضاح بن حسّان الأنباري. روى عنه أبو أحمد ابن عبدوس السراج، ومحمد بن جعفر بن أبي داود. مات سنة ثمان وخمسين ومنتين (٧٧).

٥٥ – عبد الله بن بيان بن عبد الله بن بيان الأنباري: حدّث عن أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن أحمد بن البراء العبدي، والحسن بن عبد الرحمن الربعي. روى عنه أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد الأنباري(٨٠).

٦٦ - عبدالله بن الحسن بن إبراهيم الأنباري: من رواة الحديث النبوي الشريف. روى عنه الأصمعي، وترجم له الخطيب البغدادي في تاريخه(٦٩) .

٧٥ – عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن هارون الأنباري: كنيته أبو محمد، ويُعرف بابن البزار. سمع إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، وأبا بكر النيسابوري، وجماعة من الأنباريين، حدث أبو محمد يرفعه إلى الزهري عن مالك بن أوس عن عمر ابن الخطّاب: أنَّ النبي ﷺ كان يحدَّر قوت سنة (٧٠)

٨٥ - عبدالله بن صالح بن سالم بن خميس بن أبي
 المظفر الأنباري: كنيته أبو محمد. سمع القاضي أبا
 بكر، وإسماعيل بن السمرقندي، وأجاز له ابن

الحصين. سمع منه جماعة. توفي في جمادى الأخرة سنة إحدى وتسعين وخمسمئة (٧٠).

٩٥ – عبدالله بن محمد الأنباري: كنيته أبو
 العباس، له شعرٌ منه:

بسكت لسلسفسراق وقسد راعسها

بكناء الحبيب ليبعث البديبان

كــأنُّ الــدمــوع عــلــى خـــدَهــا بــقــيــة طــل عــلــى جــلــنــار

كانت وفاته سنة مئتين وثلاث وتسعين للهجرة(۲۲).

7٠ عبدالله بن محمد بن عبد الملك بن مالك الأنباري: وهو الشاعر الناشيء الأكبر، ويُعرف بشرشير، قال ابن خلكان: وشرشير اسم طائر يصل إلى الديار المصرية زمن الشتاء، وهو أكبر من الحمام بقليل، وباسمه سُمِّي الرجل(٧٣).

وكنيته أبو العباس، ويُعدُّ المؤسس الأوّل الشعر التعليمي عند العرب، وحامل لوائه: إذ نظم قصيدة نونية في فنون العلم تبلغ أربعة الاف بيت على رويًّ واحد، وكان نحويًّا عروضيًّا متكلمًّا، وله تصانيف جليلة في الملل والنحل، وكذلك أشعار في جوارح الصيد والاته، استشهد بها الشاعر كشاجم بشعره في كتاب (الصايد والمالرد). عاصر الناشي، الأكبر المشاعرين البحتري وابن الرومي، وكان يعدّ من طبقتهما، ومن شعره اللطيف في مدح الرسول محمد

مدحت رسول الله أبغي بمدحه وفور حظوظي من كريم المأرب

مدحت امرءًا فيات المدييح مبوحّدًا

بأوصافه عن مبعدٍ ومقارب

نبيًا تسامى في المشارق نوره فلاحت هواديه لأهل المغارب

عاش الناشى، في الأنبار، ثمَّ انتقل إلى بغداد، ثمَّ إلى مصر، وفيها مات سنة منتين وثلاث وتسعين. وقد ذكره السنتشرق ماكس هرتن مع من ذكرهم في كتابه (المذاهب الفلسفية للمتكلّمين في الإسلام)(٤٧٠).

71 - عبد الله نجم الدين بن أبي السعادات بن منصور بن أبي السعادات بن محمد الأنباري: كنيته أبو بكر. الخطيب المقرية المشهور. أخذ العلم عن ابن بهروز، والأنجب الحمالي، وأحمد بن المارستاني. تولى الخطبة في جامع المنصور، وصار شيخًا كبيرًا في الدرسة المستنصرية بعد ابن الطبال. توفي ببغداد في شهر رمضان عن اثنين وثمانين عاملًا (٧٧).

77 – عبيد الله بن إسماعيل بن عبيد الله بن إسماعيل بن يعقوب بن عبدالله بن مالك الأنباري: سكن بغداد، وحدث بها عن محمد بن محمد الباغندي، والحسين بن محمد بن عفير وغيرهما. سمع منه محمد بن طلحة النعالي، وعلي بن إبراهيم البيضاوي. وذكر البيضاوي أنه مات في شهر رجب سنة ثلاك وسبعين وثلاثمنة للهجرة (٧٧).

٦٣ – عبيدالله بن عبد الكريم الأنباري: كنيته أبو يعلى. حدّث عن محمد بن موهب البصري عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن عبد الولحد بن أيمن قال: قال عطاء: لا بأس بنتف لحى الغوغاه(٧٧).

78 - عبد الوهاب بن الوضاح بن حسان الأنباري: نزيل مصر، روى عن عتاب بن بشير، وشريك، وأبي بكر بن عياش. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وقال: كتب عنه أبي بمصر سنة ست عشرة ومنتين(٧٨).

٦٥ – عثمان الشيخ عزّ الدين ابن الأنباري: كنيته
 أبو عمرو. ذكره الحافظ الذهبي في من توفي بقرية

داريا الدمشقية سنة ستمنة وثلاث وثمانين للهجرة: إذ قال: وفي مستهل جمادى الأولى منهم الشيخ عزّ الدين أبو عمرو عثمان، ابن الأنباري<sup>(٧٧)</sup>.

71 – عثمان بن المبارك الأنباري: كنيته أبو سعيد، وحدث عن سفيان بن عيينة، ومحمد بن فضيل بن غزوان، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود وغيرهم. روى عنه يعقوب بن شبية، وكان ثقة. ومما حدث به مرفوعًا إلى عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: (ما خير عمار بين أمرين إلاّ لختار أيسرهما)(٠٠٠).

7V – العكوّك علي بن جبلة بن مسلم بن عبد الرحمن الأنباري: كنيته أبو الحسن، واشتهر باسم العكوك الأنباري، شاعرٌ مشهور في الدولة العباسية. ولد سنة منة وستين للهجرة. لقبة الأصمعي بالعكوك لسمنة جسمه وبدانته، قال فيه الجاحظ: «كان أحسن خلق الله إنشادًا، ما رأيت مثلك بدويًّا ولا حضريًّا» ((٨١)، من شعره الشهور قصيدته التي مدح بها الوزير أبا دلف، وتتكوّن من ثمانية وخمسين بيئًا، عنها:

إنّــمـــا الـــدنـــيــا أبـــو دلـــف بين بــــاديــــه ومحتضــــره

## فــــإذا ولَـــــى أبــــو دلــــف

وحينما وصل بشعره في قصيدة من قصائده إلى حدًّ المساس بالذات الإلهية قبض عليه الخليفة العبّاسي المأمون، وأمر بإخراج لسانه من قفاه، فمات لفوره، وذلك سنة ثلاث عشرة ومنتين الهجرة (<sup>(۸۸)</sup>.

٨٦ - علي بن أحمد بن أبي الفوارس الأنباري: سمع من أبي عمر محمد بن أحمد بن يعقوب الأنباري القرنطي (٨٦).

19 - علي بن إسماعيل بن عبيدالله بن إسماعيل الأنباري: كنيته أبو الحسن، سكن بغداد وحدث بها عن محمد بن محمد الباغندي، وأبي يكر بن أبي داود، وببر بن الهيثم القاضي. حدثنا عنه الجوهري، وذكر أنه سمع منه في سنة خمس وسبعين وثلاثمئة للهجرة، وكان صدوقًا (AL).

٧٠ علي بن صالح بن هيثم الكاتب الأنباري: حدّت عن أبي هفان الشاعر. روى عنه أبو الفرج علي ابن الحسين، قال: أخبرني علي بن صالح بن الهيثم الأنباري عن أبي هفان، قال: كان العتابي جالسًا ذات يوم ينظر في كتاب فمرّ بعض جير انه، فقال: أي شيء ينفع العلم والأدب من لا مال له فقال العتابي:

يـا قـاتـل الـلـه أقـوامًـا إذا ثـقفوا ذا الـلبَّ يـنـظـر فى الأداب والحكـم

قالوا: وليس بهم إلاً نفاسته

أنافع ذا من الاقتار والعدم وليس يدرون أنَّ الحظَّ ما حرموا

لحاهم الله من علم ٍومن فهم ِ(٥٥)

٧١ علي بن محمد بن أحمد التنوخي الأنباري: كنيته أبو الحسن. ولد في شروال سنة إحدى وثلاثمئة. قرأ على أبي بكر بن مقسم، وابن مجاهد، علوم اللغة والأخبار والأشعار. تقلّد القضاء بالأنبار وهيت من قبل أبيه، ثم ولي من قبل الراضي بالله سنة سبع وعشرين وثلاثمئة للهجرة القضاء بطريق خراسان. وحدد فروى عنه المحسن بن علي التنوخي، كانت وفاته في ربيع الأخر سنة أربع وخمسين وثلاثمئة هجرية (٨١).

٧٢ - علي بن محمد بن علي بن إسماعيل الأنباري: كنيته أبو منصور. ولد سنة أربعمئة

وخمس وعشرين هجرية. قرأ القرآن على ابن الشرمقاني، وسمع الحديث من أبي طالب بن غيلان، وأبي بكر بن بشران، وغيرهم. وتفقه على يد القاضي أبي يعلى، فصار قاضيًا وواعظًا وفقيهًا على الذهب الحنبلي. روى عنه عبد الوهاب الأنماطي والسَّلفي وغيرهما. توفي سنة خمسمنة وسبع مجرية، ودفن بمقبرة باب حرب ببغداد (٨٠).

٧٣ - علي بن محمد بن محمد بن الأخضر الخطيب الأنباري: كنيته أبو الحسن. هو أخر من حدّث عن أبي أحمد الفرضي. سمع من أبي عمر ابن مهدي، وتفقة لأبي حنيفة، كان ثقة نبيلاً عالي الإسناد. توفي عن خمس وتسعين سنة، وكانت وفاته في شوّال سنة ست وثمانين وأربعمئة للهجرة (٨٨).

٧٤ - علي بن محمد بن موسى بن سعد بن مهدي الأنباري: كنيته أبو القاسم القرى». يُعرف بابن صغوان، ويلقب بحُسش. حدّث ببغداد عن عباس بن محمد الدوري، وعيسى بن جعفر الوراق، ومحمد بن عيسى بن حبان، وغيرهم، روى عنه أبو الفضل الشيباني وابن جميع الصيداوي. حدّثنا عنه أبو بكر الهيتي، وذكر لنا أنه سمع منه في سنة خمس وثلاثين وثلاثمنة هجرية. من أحاديثه ما رفعه إلى مُعاذ بن جبل، قال: كان رسول الله ﷺ يقول إذا أفطر: (الحمد لله الذي أعان نبي فصمت، ورزقني فأفطرت) (٨٩).

۷۰ - علي بن موسى بن محمد بن النصر الأنباري: كنيته أبو القاسم، الكاتب المشهور. حدّث ببغداد عن علماء كثيرين، وروى عنه أبو القاسم بن النخاس، قال الخطيب البغدادي: كان علي بن موسى فقة(۱۰).

 ٧٦ – علي بن الهيثم الأنباري: المعروف باسم جونقا. اشتغل في ديوان المأمون العباسي وغيره من

الخلفاء، وكان أديبًا فاضلاً عالمًا باللغة وعويصها. قال الخليفة المأمون: «أنا أتكام مع النَّاس أجمعين على سجيتي إلاَّ علي بن الهيثم فإني أتحفظ إذا كلَّمته: لأنه يغرق في الإغراب،(١٠).

٧٧ - علي بن يزيد بن حسان بن سنان الأنباري: كنيته أبو الحسن التنوخي. وهو ابن عم إسحاق بن البهلول بن حسان بن سنان. حدّث بالأنبار عن عمه البهلول، وروى عنه عبدالله بن محمد بن ياسين، وداود بن الهيثم بن إسحاق بن البهلول(٢٣).

٧٧ – عيسى بن فيروز الأنباري: كنيته أبو موسى، حدّث عن أحمد بن حنبل عن أبي معاوية عن الأعمش عن عبدالله بن ذكوان: قال أبو الزناد: «كان فقهاء أهل المدينة أربعة: سعيد بن المسيب، وقبيصة بن ذؤيب، وعــروة بــن الــزبـيــر، وعــبد الملك بــن مروان» (٩٢).

٧٩ – الفضل بن يحيى بن شاهي الأنباري المقرىء: قرأ على أبي عمرو حفص بن سليمان، وروى عنه حروف عاصم بن أبي النجود. حدّث عنه أحمد بن بشار عمٌ قاسم بن محمد الأنبارى(٩٤).

٨٠ – الفضل بن يحيى بن المروح الأنياري: حدّث عن مالك بن أنس. روى عنه محمد بن يوسف الضبيّ، وعلى بن الحسين بن الجنيد الرازي حديثًا ولحدًا، وعن الفضل بن يحيى الأنباري عن نافع عن ابن عمر، قال: سُئل النبي ﷺ عن الضبّ فعافه، وقال: (ليس من طعام قومي)(١٠).

۸۱ – القاسم بن عبد الرحمن بن زياد الأنباري: حدث عن يحيى بن هاشم السمسار، ويحيى بن معين، وأبي الصلت الـهـروي. روى عنه أبو عمرو بن السماك، ومكرم بن أحمد القاضي، وعبد الصمد علي الطستي، وعن القاسم بن عبد الرحمن الأنباري عن يحيى بن هاشم السمسار عن هشام بن عروة عن أبيه

عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : (نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام). مات القاسم سنة أربع وثمانين ومئتين للهجرة (٩٦).

٨٢ – القاسم بن عبد الرحمن بن محمد بن حسان ابن سنان التنوخي الأنباري: كنيته أبو بكر. وهو قريب إسحاق بن البهلول بن حسان. ولد بالأنبار سنة تسع وعشرين ومئتين. وكان ثقة صدوقًا، وهو أحد عدول القضاة بالأنبار. قال محمد بن المظفر الحافظ -إملاءً -: حدَّثنا أبو بكر القاسم بن عبد الرحمن التنوخي الأنباري يرفعه إلى أبي أمامه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من قرأ خواتم الحشر من ليل أو نهار فقبض من ذلك اليوم فقد أوجب الجنة). توفي القاسم بالأنبار في شهر ربيع الأخر سنة ست عشرة وثلاثمئة للهجرة(٩٧).

٨٣ - القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة بن فروة بن قطن بن دعامة الأنباري: كنيته أبو محمد. سكن بغداد، وحدّث بها عن عمرو بن على، والحسن بن عرفة، وأحمد بن الحارث الخزاز وغيرهم. روى عنه ابنه محمد، وعلى بن موسى الرزاز، وأحمد بن عبد الرحمن المعروف بالولي. كان صدوقًا أمينًا عالمًا بالأدب موثقًا في الرواية. توفي في صفر سنة خمس وثلاثمئة للهجرة (٩٨).

٨٤ - المثنى بن جامع الأنباري: كنيته أبو الحسن، كان ثقة صالحًا ديِّنًا مشهورًا بالسنّة. حدّث عن سريج بن يونس عن فرج بن فضالة عن كليب بن ميمون عن ميمون بن مهران، قال: أوصاني عمر بن عبد العزيز، فقال: يا ميمون، لا تخل بامرأة لا تحل لك وإن أقرأتها القرآن، ولا تتبع السلطان وإن رأيت أنَّك تأمره بمعروفٍ وتنهاه عن منكر، ولا تجالس ذا هويًّ فتلقى في نفسك شبيئًا يسخط الله به عليك. وقال أبو العباس أحمد بن أصرم بن خزيمة المغفلى: «إذا رأيت

الأنباري يحب أبا جعفر الحذاء والمثنى بن جامع فاعلم أنّه صاحب سنّة »(٩٩).

٨٥ - محمد بن إبراهيم بن هدّي الأنباري: روى عنه يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول التنوخي. أخبرنا على بن أبي على يرفعه إلى إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: (ما رُؤي رسول الله ﷺ يصوم في العشر قط)(١٠٠).

٨٦ - محمد بن أحمد بن أبى ثمامة الأنبارى القاضى: كنيته أبو العبّاس. روى عنه محمد بن عمر ابن الجعاني، وذكر أبو القاسم عبدالله بن محمد بن الثلاج أنَّه حدَّث عن أبي مسلم الكجي، ويُقال فيه أحمد بن محمد بن أبي ثمامة (١٠١).

٨٧ - محمد بن أحمد بن على بن حماد المشهور بكنية أبي عبدالله الشاهد: من أهل الأنبار، ويُعرف بابن القرشي، وتولَّى الحسبة بها، وهو أحد الشهود المعدلين بمدينة السلام. شهد عند قاضى القضاة أبي طالب روح بن أحمد الحديثي في يوم الأحد ثالث عشر جمادى الأخرة سنة ست وستين وخمسمئة، وزكًاه أبو جعفر هارون بن محمد بن المهتدي وأحمد ابن على بن المأمون، وكان على ذلك إلى حين وفاته بعد شهر رمضان سنة أربع وثمانين وخمسمئة

٨٨ - محمد بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن عبد الجبّار بن مفلح بن أبي السقر الأنباري الخطيب: كنيته أبو طاهر. ولد ليلة الأربعاء منتصف ذي الحجَّة سنة ست وسبعين وثلاثمئة للهجرة. سمع خلقًا كثيرًا لكثرة تجواله في الأفاق. كان ثبتًا فاضلا صورامًا قوامًا. من أقواله: هذه كتبى أحبُّ إلى من وزنها ذهبًا. روى الخطيب البغدادي أكثر مصنفاته عنه، وكانت وفاته بالأنبار شهر شعبان، وقيل جمادى الأخرة، من سنة ست وسبعين وأربعمئة هجرية (١٠٢).

٨٩ – محمد بن أحمد بن يعقوب الأنباري: كنيته أبو عمر. ويُعرف بالقرنجلي نسبة إلى قرنجل، بفتح القاف والراء وسكون النون وضم الجيم، وهي قرية من قرى الأنبار. روى عن إبراهيم الحربي، وكتب عنه على بن أحمد ابن أبي الفوارس بالأنبار (١٠٤٠).

٩٠ - محمد بن إسحاق بن محمد بن الطل بن وابل الأزدي الأنباري: كنيته أبو بكر. سمع أحمد بن يعقوب القرنجلي، قال الخطيب البغدادي: حدّثني محمد بن علي الصوري أنه سمع منه بالأنبار في سنة شمان عشرة وأربعمئة، وقال: ومات في تلك السنة (١٠٠٠).

٩١ – محمد بن جعفر بن أبي داود الأنباري: حدّث عن أحمد بن بكر البالسي، ويوسف بن يعقوب الخوارزمي. وروى عنه أبو بكر الشافعي (١٠٠١).

٩٢ – محمد بن جعفر بن زنجويه الأنباري: مقرى، قرأ عليه أحمد بن أبزون، وذكره في كتابه المتشابه. قال ابن الجزري: لا أعلم على من قرأ (١٠٧٠).

97 – محمد بن الحسن بن عثمان بن عمر الأنباري: كنيته أبو طاهر. سكن بغداد، وكان قد قدم إليها سنة ثلاث وسبعين وثلاثمنة للهجرة. سمع من الحسين بن هارون الضبي وأبي عبدالله بن دوست. قال الخطيب البغدادي: «كتبت عنه في سوق السقط، وكان صدوقًا، مات في النصف الأول من شهر ربيع الأول سنة ثمان وأربعين وأربعمنة (١٠٨).

٩٤ - محمد بن الحسن بن الفضل بن المأمون الهاشمي الأنباري: كنيته أبو الفضل، سمع أبا بكر الأنباري. روى عنه البرقاني وغيره. قال العتيقي: هو ثقة. توفي يوم السبت سلخ ربيع الآخر سنة ست وتسعين وشلائمة، وله ستُ وشمانون سنة (١٠٠٠).

٩٥ - محمد بن الحسن بن محمد بن الحارث

الأنباري: كنيته أبو عبدالله، ويُعرف بالقرنجلي أيضًا، سمع إسحاق بن بهلول التنوخي، روى عنه أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي. كان ثقة، توفي سنة ثلاثمنة للهجرة (۱۰۰۰).

97 - محمد بن الحسن بن محمد بن إسماعيل الأنباري: كنيته أبو عبدالله، سكن مصر وحدّث بها عن شجاع بن أسلم الحاسب. روى عنه أبو زرعة أحمد بن الحسين الرازي وغيره، روى الأنباري مرفوعًا إلى ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : (إنَّ الرجل يصوم ويصلِّي ويحعُّ ويعتمر، فإذا كان يوم القيامة أعطى بقدر عقله) (١١١).

٩٧ - محمد بن الحسين بن علي بن الحسن بن يحيى بن حسان بن الوضّاح بن حسان الأنباري: كنيته أبو عبدالله. يُعرف بالوضّاحي الشاعر، سمع الحديث من القاضي أبي عبدالله المحاملي، ومممد بن مظد الدوري، وكان من أشعر من ذكر في وقته. ومن شعره اللطيف قصيدته التي عارض فيها معلّقة امرى، القيس، ومنها:

كشـفت لمن أهـوى رداء الـتـجـمَـل وعـاصـيت فـيـمـا ساءني قول غُذَّلي

ومـن جـاهـر الـلّـذات أدرك سـؤلـه وأصـبـح مـن عذل الـعذول بمعزل

سقى الله باب الكرخ ربغا ومنزلا ومن حلّه صوب السحاب المجلجل

فلو أنَّ بـاكـي دمـنـة الدار بـالـلـوى

وجـــارتــهــا أم الــربـــاب بمأســـل رأى عرصــات الكرخ أو حلّ أرضها

لأمسك عن ذكر الدخول فحومل

وكانت وفاته بنيسابور في شهر رمضان سنة خمس وخمسين وثلاثمئة هجرية (١١٢).

٩٨ – محمد بن خليفة بن محمد السَّنبسي: أبو عبدالله الشاعر الأنباري. شاعرٌ مشهور بين أهل الفضل والقريض، مذكورٌ له اختصاص بالأمير أبي الحسن صدقة بن دبيس بن مزيد الأسدى أمير العرب. قدم بغداد، وكتب الناس عنه أخباره وشعره. ذكره أبو المعالى سعد بن على الكتبي في كتاب (زينة الدهر في لطائف شعراء أهل العصر)، فقال: القائد أبو عبدالله محمد بن خليفة السنبسي، أنشدني ابن أخته أبو القاسم ببغداد له:

قامت تنبهنى والنجم لم يَغَر

بيضاء تخطر في مِرطِ على حُفَر

فقلت لمَّا بدت والكأس في يدها

هل يجمع الليل بين الشمس والقمر ومن شعره في الغزل:

يا قاتلى عمدًا بسحر كلامه

ومعذّبي أبدا بطول غرامه

ألا وصلت على الصبابة مدنفًا

وَصَلَ الغرام سُقامه بسَقامه

بخياليه فيراك عنيد منيامية

يهوى الرقاد لعلً طيفك يلتقي

وسمع من السنبسى ببغداد أبو الوفاء أحمد بن محمد بن الحصين، وأبو نصر محمود بن الفضل الأصبهاني، وغيرهما، وذلك في سنة ثمان وتسعين وأربعمئة هجرية، وكانت وفاته بعد هذه السنة(١١٢).

٩٩ - محمد بن عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد

الكريم بن عبد القاهر بن زيد بن رفاعة الشيباني الأنبارى: كنيته أبو عبدالله، ويعرف بسديد الدولة ابن الأنباري الكاتب الرئيس، وكان يُلقّب بالأجلّ. ولد ببغداد يوم الاثنين سادس ذى القعدة سنة أربعمئة وسبعين هجرية. برع في الأدب والحديث والكتابة، وله رباعيات شعرية عُرفت باسمه. اختير لكتابة ديوان الإنشاء في الدولة العباسية، ولذلك لُقُبَ بسديد الدولة. وظلّ يشغل هذا الديوان مدة خمسين سنة لخمسة من الخلفاء العباسيين، أولهم المستظهر بالله، وأخرهم الستنجد. وكان مقدّمًا مأمونًا، محمود السيرة، ذا أراء صائبة وتدابير حسنة في أحوال السفارة التى انتدب فيها إلى أمراء الشام وخراسان. وجرت بينه وبين الحريري صاحب المقامات مكاتبات ومراسلات(١١٤). مدحه الشاعر أبو بكر الأرَّجاني بقصائد عدّة، يشيد فيها بفضله وعقله، من ذلك قوله:

إذا مساعى سديد الدولتين بدت فمالسعي ملوك الدهر أحظار

سما يروم العلاحتى المجرة من

لسحابه الذيل في مسراه أثار

والشمس والبدر من فضلات ما نثروا

في طرقه درهم ملقى ودينار <sup>(١١٥)</sup>

وكانت وفاة سديد الدولة يوم الاثنين تاسع رجب سنة خمسمئة وثمان وخمسين للهجرة بجامع القصر الشريف ببغداد. وحضر الصلاة عليه الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة وأرباب المناصب. ودفن بالجانب النغربي في مشهد الإمام موسى بن

١٠٠ - محمد بن عبدالله أبو جعفر الحذَّاء

الأنباري: سمع الفضيل بن عياض، وسفيان بن عينية، وشعيب بن حرب. روى عنه أحمد بن حنيل، وإسحاق بن بهلول الأنباري، ويعقوب بن شيبة، وغيرهم. قال الخطيب البغدادي: أخبرني الأزهري: حدثنا محمد بن العباس، أخبرنا أحمد بن معروف، حدثنا الحسين بن فهم، حدثنا محمد بن سعد، قال: وكان بالأنبار محمد بن عبدالله الحداء، ويكنى أبا جعفر، وكانت عنده أحاديث، وكان ثقة (۱۳).

1.1 – محمد بن عبدالله بن محمد بن أحمد بن الخلال الأنباري، أبو المظفر بن أبي الفرج: نشأ على شيوخ الفقة والأدب ببغداد، وأصله من بيت عدالة وقضاء ورواية بالأنبار. توفي شابًا ليلة السبت سابع عشر من صفر سنة تسع وستمنة للهجرة ببغداد، ودفن بمقبرة الشونيزي(١١٨).

۱۰۲ – محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد الأنباري: كنيته أبو الوفاء، من أهل الأنبار، وهو والد الكمال أبي البركات عبدالرحمن بن محمد الأنباري النحوي صلحب كتاب (نزهة الألباء في طبقات الأدباء). سمع أبا المعالي ابن النجار، وحدث عنه. سمع منه ابنه عبد الرحمن وروى عنه (۱۹۱۱).

۱۹۰۳ - محمد بن علي بن أحمد بن إسماعيل بن جعفر الأنباري: كنيته أبو طاهر الواعظ، ويُعرف بابن الأنباري. كان يسكن بدرب الموالي. حدّث عن محمد بن عبدالله الموصلي، والحسن بن العباس الشيرازي. من أحاديثه التي رواها مرفوعًا إلى أنس بن مالك، أنه قال: بينما رسول الله في جالسً في المسجد، قد أطاف به أصحابه، إذ دخل على بن أبي طالب فوقف وسلم، ونظر إلى مكاز يجلس فيه، فنظر رسول الله فيه في وجوه أصحابه أيتم يوسع له، وكان أبو بكر جالسًا عن يمين رسول الله يوسع له، وكان أبو بكر جالسًا عن يمين رسول الله فيه فترحزح له عن مجلسه، وقال: ههنا يا أبا

الحسن، فجلس بين النبي ﷺ وبين أبي بكر. قال أنس بن مالك: فرأيت السرور في وجه رسول الله ﷺ، ثمُّ أقبل على أبي بكر فقال: (يا أبا بكر إنّما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل). وذكر الخطيب البغدادي: سألت ابن الأنباري عن مولده فقال: في سنة خمس وسبعين وثلاثمنة، وقد سمعت من الدارقطني وابن شاهين، لكن ذهبت كتبي. وكانت وفاة ابن الأنباري يوم الأربعاء العاشر من شعبان سنة ثمانٍ وأربعين وأربعمة للهجرة (١٣٠٠).

١٠٤ - محمد بن علي بن الحسين الطحان الأنباري: كنيته أبو جعفر. حدث عن محمد بن أحمد ابن خلف بن الفرحان، وجعفر بن محمد بن شاكر الصابغ. روى عنه أبو القاسم عبدالله بن الحسن بن النحاس القرى. (۱۲۱).

محمد بن علي بن عبدالله بن مهدي بن سهل بن الفضل الأنباري: كنيته أبو طاهر. سمع بمصر ونولحيها من أبي طاهر أحمد بن محمد بن عمرو الخامي، وعلي بن عبدالله بن أبي مطر الإسكندراني. قال الخطيب البغدادي: قال لي الطناجيري: كتبت عنه بالأنبار، ثمَّ قدم علينا بغداد في سنة سبع وتسعين وثلاثمئة، وسمعت بها منه أيضًا، سمعت ابن عسكر الأنباري بها يقول: مات محمد بن علي بن عبدالله بن مهدي في سنة اثنتين

١٠٦ – محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن يعيش الأنباري: كنيته أبو عبدالله، وهو والد أبي الحسن علي، وأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن يعيش، وختن قاضي القضاة أبي الحسن بن الدامغاني على ابنته. كانت ولادته سنة ثمانين وأربعمنة، ووفاته يوم الاثنين سابع عشر صفر سنة

ثلاث وثلاثين وخمسمئة للهجرة، ودفن بباب أبرز في بغداد (۱۲۲).

۱۰۷ – محمد بن عمر بن محمد الأنباري: كنيته أبو بكر. حدّث عن أبي بكر محمد بن أحمد بن حنبل، شيخٌ يروي عن جعفر بن محمد بن عاصم الدمشقي، وسعيد بن عجب الأنباري. قال الخطيب البغدادي: حدّثني عنه أبو الفرج الحسين بن على الطناجيري، وقال لي: سمعت منه بالأنبار (۱۲۵).

 ١٠٨ – محمد بن عمر بن يعقوب الأنباري: كنيته أبو الحسن. شاعر مقل، رثا الوزير أبا طاهر بن بقية حين صُلب بقصيدته الشهورة التي يقول فيها:

## عـــلــــوُّ في الحيــــاة وفي المـــات

لحق أنت إحدى المعجزات

كـأنُّ الــــُــاس حــولك حين قــامــو ا

وفسود نسداك أيّسام الصسلات

## كأنك قائم فيهم خطيبًا

## وكلهم قيامُ للصلاة (١٢٥)

1.9 - محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسين بن ببيان بن سماعة بن فروة بن قطن بن دعامة الأنباري: كنيته أبو بكر. ولد سنة منتين وإحدى وسبعين. أخذ العلم عن تسعة وثلاثين شيخًا، منهم والده القاسم بن محمد الأنباري، وأبي العباس ثعلب. تتلمذ عليه جهابذة العلم والأدب، منهم أبو القاسم الزجاجي، وأبو الغرب الأصبهاني، وأبو علي القالي، وعددهم ستة وعشرون (٢٣١). كان من أعلم الناس بالنحو والأدب، وأكثرهم حفظًا؛ إذ حفظ ثلاثمنة ألف بيت شاهدًا في القرآن، ومنة وعشرين تفسيرًا للقرآن. وكان يعلي على طلابه من حفظه لا من كتاب. روى عنه الدارقطني وغيره الحديث النبوي

الشريف. ولعلمه وصدقه لختاره الخليفة الراضي مؤدبًا لأولاده: لأنه كان من أهل السنة حنبليً الذهب. ومن كتبه التي صنقها وأملاها على طلاّبه: غريب الحديث، والأضداد، والهاءات، والزاهر، وغيرها. كانت وفاته ببغداد سنة ثلاثمنة وثمان وعشرين للهجرة، وله سبعً رخمسون سنة، ودفن بداره (۱۳۳۰).

۱۱- محمد بن قنان بن حامد بن الطيب الأنباري: أصله من الأنبار، وكنيته أبو الفضل البعدادي. تفقّه على الشيخ أبي إسحاق بن علي الشيرازي بالمرسة النظامية. وقد برع في الفقه، وصار أفقه أصحابه. تولى قضاء البصرة سنة خمسمئة، وصار إليها، وأقام بها مدة يحكم فيها ويدرس الفقه ويعلم الناس. كانت وفاته يوم الأحد السابع والعشرين من رجب سنة ثلاث وخمسمئة للهجرة (۱۲۸).

۱۱۱ – محمد بن المبارك الأنباري: ذكره الخطيب البغدادي، قال: حدث عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب، حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي، حدثنا أحمد بن إبراهيم يرفعه إلى أبي هريرة،، قال: قال رسول الله ﷺ; (لا يغلق الرهن)(۱۲۱).

۱۹۲ – محمد بن محمد بن الأزهر بن زهير بن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، من أهل الأنبار. سكن جوزجانان وحدّت ببخارى عن الحارث ابن أبي أسامة، ومحمد بن سليمان الباغندي، وعبدالله ابن أحمد بن حنبل. وتوفي بالجوزجانان سنة إحدى وأربعين وثلاثمئة للهجرة (۱۳۰۰).

١١٢ – محمد بن محمد بن أبي الطاهر بن محمد ابن بيان الأنباري: ولد سنة خمسمنة وسيم وخمسين للهجرة. أصله من الأنبار، وعاش في مصر. كان عالمًا جليلاً وبليغًا مؤنفًا. تولّى ديوان النظر في الدولة المصرية. وكان القاضي الفاضل يقصده في داره ويمدحه، ويغتبط بالوصول إليه. له كتاب (تفسير القرأن المجيد)، وكتاب (المنظوم والمنثور) في مجلدين، توفي في ربيع الأخر سنة ست وتسعين وخمسمنة، ودفن بالقرافة في مصر (۱۳۱).

1\text{1/2} - محمد بن محمد بن عبد الكريم بن إبراهيم الأنباري: كنيته أبو الفرج، وهو ابن سديد الدولة الأنباري. ولد سنة خمسمنة وسبع للهجرة، وتولَى ديوان الإنشاء بعد وفاة أبيه، وذلك في رجب سنة ثمان وخمسين وخمسمنة، إلى حين وفاته سنة خمس وسبعين وخمسمنة. وكان قد سمع الحديث مع أبيه من أبي محمد عبدالله بن أحمد بن السمرقندي(١٣٣).

۱۱۰ – محمد بن محمود الأنباري: حدث عن علي ابن أحمد بن النضر الأزدي، ومحمد بن الحسن بن الفرج الهدداني، ومحمد بن حنيفة بن ماهان الواسطي، ومحمد بن القاسم بن هاشم السمسار. روى عنه أبو حفص بن شاهين، وذكر أنه سمع منه بالبصرة(۱۳۳۰).

۱۱۱ - محمد بن محمد بن عبدالله بن الؤمل الأنباري: كنيته أبو طاهر البرّاز، سكن بغداد، وحدّث بها عن أبي بكر محمد بن إسماعيل الورّاق، وعن أحمد بن محمد بن يحيى الدوسي الأنباري، قال: كتبت عنه، وكان صدوقًا صالحًا ديئًا، قال الخطيب البغدادي: سألت أبا طاهر عن مولده فقال: ولدت بالأنبار في يوم عرقة من سنة ست وستين وثلاثمنة. ومات ببغداد في جمادى الأولى من سنة إحدى وخمسين وأربعمة هجرية(١٢٤).

۱۱۷ – محمد بن يوسف الأزرق بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول بن حسّان بن سنان التنوخي الأنباري: كنيته أبو غانم. حدّث ببغداد عن أبيه، وعن أبي بكر بن الأنباري. ولد سنة أربع عشرة وثلاثمنة للهجرة، وكانت وفاته بالأنبار في شعبان سنة ثلاث وتسعين وثلاشمنة (۱۲۵).

۱۱۸ – محمد بن يوسف الأنباري: حدث عن أبي
 النضر هاشم بن القاسم، روى عنه محمد بن عبدالله
 مطين الكوفى(۱۳۱).

١١٩ – محمد بن يوسف الأنباري الكاتب: كنيته أبو عبدالله، كان قائدًا على جيش المكتفي بالله الذي وجبّه إلى حرب القرمطي المعروف بصاحب الخال، فحاربه، وانتصر عليه، وجاء به وبجماعة من أصحابه أسرى إلى بغداد، فقتلوا. وكان محمد بن يوسف شهمًا شجاعً مدبّرًا(١٣٧).

17 - مخلد بن أبي قريش الأنباري: حدّث عن عبد الجبّار بن العبّاس الشيباني، ومنصور بن أبي الأسود. روى عنه يعقوب بن شيبة السدوسي، ومحمد بن الحسين الحنيفي الكوفي. قال الخطيب البغدادي: أخبرني الأزهري، حدّثنا عبد الرحمن بن عمر الخلال، حدّثنا محمد بن أحمد بن يعقوب، حدّثنا سمعت عبد الجبار بن أبي قريش الأنباري، قال: سمعت عبد الجبار بن العبّاس، قال: قلت لجعفر بن محمد الباقر: إنّ قبلنا قومًا يذكرون أبا بكر وعمر! قال: قائرهم أنّه من زعم منهم أنّي أبرأ منهما فأبني، منهما مائم، منهما أنّي أبرأ منهما فأبني

۱۲۱ – موسى بن خالد الأنباري: كنيته أبو القاسم. حدّث عن محمد بن الصلت الأسدي، وروى عنه وكيع القاضي. كانت وفاته سنة إحدى وستين ومنتين للهجرة(۲۲۱).

۱۲۲ – نصر الله فخر الدين بن محمد بن نصر الله الأنباري: كنيته أبو الفتح الكاتب. كان من كبار الشحراء، عاش في زمن الوزير عميد الدولة ابن جهير، وله شعرٌ في مدح هذا الوزير، منه:

ساس الأمور وردُ الحال صالحة بعزمة منه للإسلام تنتصر

١٠٨ آفاق الثقافة والتراث

# تبرك الملبوك قبيامًا حبول سدّته

## وكلّهم وجل من بأسه حذر (۱٤٠)

١٢٣ - الوضَّاح بن حسَّان الأنباري: حدَّث عن فضيل بن مرزوق، وشعبة بن الحجّاج، وأبي هلال الراسبي، وغيرهم. وروى عنه عبدالله بن أبي المودّة الأنباري وغيره، كان عابدًا وله بنت ابنته اسمها سمانة بنت حمدان روت الحديث النبوى الشريف: (من أخذ من طريق المسلمين شبرًا طوَّقه الله يوم القيامة من سبع أرضين)(١٤١).

١٢٤ - ياسين بن محمد الأنباري: حدّث عن محمد ابن أبى داود الأنباري، روى عنه محمد بن القاسم بن أبي نزار. حدَّث ياسين الأنباري مرفوعًا إلى أنس، قال: بعث النبي ﷺ أبا رافع ورجلاً من الأنصار فأنكحاه ميمونة قبل أن يُحرم (١٤٢).

١٢٥ - يحيى بن عيسى بن إدريس الأنباري: كنيته أبو البركات، سمع عبد الوهاب الأنماطي وغيره، وقرأ النحو على الزبيدي، وصحبه مدّة، وتفقّه على القاضي الحرّاني. كان واعظًا ورعًا، رزقه الله أربعة أولاد صالحين، فسمَّاهم أبا بكر وعمر وعثمان وعليًّا. توفي يوم الاثنين رابع ذي القعدة سنة خمسمئة واثنتين وخمسين هجرية، فقالت زوجه: اللهم لا تحيني بعده، فماتت بعد خمسة عشر يومًا (١٤٢).

١٢٦ - يعقوب بن إسحاق بن البهلول بن حسًان ابن سنان الأنبارى: كنيته أبو يوسف، ولد بالأنبار سنة سبع وثمانين ومئة للهجرة. كان حافظًا للقرآن، عالمًا بقراءاته. حدَّث عن أبيه، توفي ببغداد لتسع ليال بقين من شهر رمضان سنة إحدى وخمسين ومئتين، ودفن في مقابر باب التبن (١٤٤).

١٢٧ - يعقوب بن داود الأنباري: حدّث عن عاصم ابن على، وروى عنه عبد الرحمن بن حمدان الجلاب الهمداني، قال: حدَّثنا يعقوب بن داود الأنباري يرفعه عن الأشج أنَّ عمر بن الخطاب قال: إنَّه سيأتي أُناسٌ يجادلونكم بالقرآن، فجادلوهم بالسنن، فإنّ أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عزُّ وجلِّ (١٤٥).

۱۲۸ - يعقوب بن محمد بن الحارث اللخمى الأنباري: حدَّث عن وهب بن بقية الواسطى، وروى عنه الطبراني. قال يعقوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن الحصين، قال: قال رسول الله ﷺ: يا عمران، قلت: لبيك، قال: (قل اللهم إنَّى أستهديك لأرشد أموري وأستجيرك من شرٌّ نفسي)(١٤٦).

١٢٩ - يعقوب بن يحيى المعروف بشهاب الدين ابن الأنباري: كان فاضلاً أديبًا حسن النظم. قال شعرًا عاب فيه الصفى بن الدجاجية عندما ولى الأهراء. كانت وفاته بحماة وقد جاوز سبعين سنة، وذلك سنة ستمئة وخمس وستين هجرية(١٤٧).

١٣٠ – يعيش بن مالك بن هبة الله بن ريحان الأنبارى: كنيته أبو المكارم، ولد سنة خمسمئة وإحدى وأربعين هجرية، وأخذ العلم عن ابن الدجاجي، وصدقة بن الحسين، وأبي زرعة المقدسي، فصار من كبار فقهاء الحنابلة. قال فيه المنذرى: كان من كبار فضلاء الفقهاء، متديِّنًا معتزلاً النَّاس، ولنا منه إجازة، كانت وفاته سنة ستمئة واثنتين وعشرين، ودفن بياب حرب بيغداد (١٤٨).

١٣١ – يوسف بن البهلول التميمي الأنباري: سمع شريك بن عبدالله، ويحيى بن زكريا بن أبى زائدة، وعبدالله بن إدريس. روى عنه أحمد بن منصور الرمادي، وأبو زرعة الرازي، وكان ثقة، سكن الكوفة وحدَّث بها. وكانت وفاته سنة ثمان عشرة و مئتين للهجرة (١٤٩).

١٣٢ - يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول التنوخي الأنباري: كنيته أبو بكر الأزرق الكاتب. روى عن جدُّه، والحسن بن عرفة، وغيرهما. كان كاتبًا في زمن الخليفة المتّقي لله. ذكره الصولى في من مات سنة ثلاثمئة وتسع وعشرين قائلاً: ومات لأربع بقين من ذي الحجّة أبو بكر المعروف بابن البهلول الأزرق، وقد كان حدّث وازدحم الناسُ عليه، وكان عالي السنّ، وله أسناد. وله عند وفاته نيّف وتسعون عامًا (١٥٠).

#### المصادر والمراجع

- ١ ينظر: تاريخ الأنبار: ١٣٣.
  - ٢ المصدر نفسه: ١٣٥.
  - ٣ الصدر نفسه: ١٣٥.
  - ٤ المعدر نفسه: ١٥٨.
  - ٥ تاريخ بغداد: ٢٦١/١٠.
    - ٦ تاريخ الأنبار: ١٤٦.
- ۷ تاریخ بغداد: ۱٤٣/۹. ٨ - شذرات الذهب: ٢/ ٨٤ - ٥٨.
  - ٩ تاريخ الأنبار: ٢٠٠.
  - ١٠ المصدر نفسه: ١٢٥.
  - ۱۱ تاریخ بغداد: ۲/۱۵۵.
- ١٢ بغية الوعاة: ١/٥٥٨، وهدية العارفين: ١/٨٥.
  - ١٣ نزهة الألباء في طبقات الأدباء: ١٧٤.
  - ١٤ الفخرى في الأداب السلطانية: ١٨٢.
    - ۱۵ تاریخ بغداد: ۲/۱۵.
    - ١٦ المرجع السابق: ١٤/٤.
    - ١٧ المرجع السابق: ١١٥/٤.
      - ١٨ تاريخ الأنبار: ١٣٠.
      - ١٩ المرجع السابق: ١٣١.
        - ٢٠ تاريخ الأنبار: ١٣١.
      - ٢١ بغية الوعاة: ١/٢٤٤.
  - ٢٢ غاية النهاية في طبقات القرّاء: ١٠٠/١.
    - ۲۲ المرجع السابق: ۱/۰۰۱.
      - ۲۶ تاریخ بغداد: ۵/۲۰.
- ٢٥ صفة الصفوة: ٢/ ٢٧٥، وسلوة الأحزان: ١٥٧.
  - ۲۱ تاریخ بغداد: ۵/۱۲۰. ٢٧ - المرجع السابق: ٥/١٥٦.
    - ۲۸ معجم البلدان: ۱/۱ ۲۶.
    - ۲۹ المنتظم : ۱۲٦/۷.
    - ۳۰ تاریخ بغداد: ۲/۲۷۷.
  - ٣١ المرجع السابق: ٦/٤٨٦.
- ٣٢ المرجع السابق: ٦/٥٨٦. ٣٢ – تاريخ بغداد: ٢٦٦٦، شذرات الذهب: ١٢٦/٢، هدية
  - العارفين: ١٩٨/١.
  - ۲۶ تاریخ بغداد: ۱/۱،۱، المنتظم: ۱/۱۲۶. ۳۵ – تاریخ بغداد: ۷/ ۸۶.
    - ٣٦ تاريخ بغداد: ١٠٩/٧.
    - ٣٧ المرجع السابق: ١٠٨/٧.

- ٣٨ المرجع السابق: ٧/١١٠.
- ٣٩ المرجع السابق: ١٤١/٧.
  - ٤٠ النتظم: ١٣٧/٧.
- ٤١ فوات الوفيات: ٢٠٧/١.
- ٤٢ شذرات الذهب: ٦/٤/٦.
- ٤٢ تاريخ بغداد: ٢٥٨/٨.
- ٤٤ المختصر من تاريخ ابن الدبيثي: ٢١/١.
  - ٥٥ المرجع السابق: ١/٠٠.
  - ٤٦ تاريخ بغداد: ٨/١٧٦.
  - ٤٧ المرجع السابق: ٨/١٧٥.
  - ٤٨ التحبير في المعجم الكبير: ٢٥٨/١.
    - ٤٩ تاريخ بغداد: ٨/٣٧٩.
- ٥٠ المنتظم: ٨/٩٠٣. ٥١ – غاية النهاية في طبقات القرّاء: ٣٠٣/١.
  - ۵۲ تاریخ بغداد: ۱۰۲/۹.
  - ٥٣ تاريخ الأنبار: ١٤٧.
- ٥٤ عيون التواريخ: ١٢٤/١٢، معجم الأدباء: ٣٣٢/١١.
  - ٥٥ حلبة الأولياء: ١٠/٢٥٩.
  - ٥٦ المختصر لابن الدبيثي: ١٠٦/١.
    - ۷۰ تاریخ بغداد: ۲۲۸/۱۲.
      - ٨٥ تاريخ الأنبار: ١٥٠.
    - ۹۰ تاریخ بغداد: ۱۰/۲۸۹.
    - ٦٠ المرجع السابق ٢٩٨/١٠. ۲۱ - المنتظم : ۲/۸۰3.
- ٦٢ طبقات الشافعية: ١/١٢١، وهدية العارفين: ١٩/١٥.
- ٦٢ بغية الوعاة: ٨٦/٢، وأبو البركات الأنباري: ٢١.
- ٦٤ طبقات الشافعية: ١٢٠/١، بغية الوعاة: ٨٧/٢، شذرات
  - الذهب: ٤/٨٥٨. ٦٥ - شذرات الذهب: ١٩/٥.
  - ٦٦ تاريخ بغداد: ٨٧/١١.
  - ٦٧ المرجع السابق: ١٧٨/١٠.
  - ٦٨ المرجم السابق: ٩/٤٢٥.
  - ٦٩ المرجع السابق: ٩/٤٣٤.
  - ٧٠ المرجع السابق: ٩/٤٤٣.
  - ٧١ مختصر ابن الدبيثي: ١/٥٤٥.
    - ٧٢ تاريخ الأنبار: ١٥٧.
    - ۷۳ شذرات الذهب: ۲/۰۲۲.
- ٧٤ الفهرست: ٢١٧، شذرات الذهب: ٢١٤/٢، في التراث
  - العربي: ٢٦١ ٢٦٢.
  - ٧٥ شذر ات الذهب: ٢٣/٦.

١١٤ - الكامل في التاريخ: ٨٤/٩، ذيل تاريخ مدينة السلام: ٦٢/١، شذرات الذهب: ١٨٤/٤.

١١٥ - ديوان الأرجاني: ٢/٤٧٧.

١١٦ - الكامل في التاريخ: ٩/٤٨، شذرات الذهب: ١٨٤/٤.

۱۱۷ - تاریخ بغداد: ٥/٤١٤.

١١٨ – ذيل تاريخ مدينة السلام: ٢٤. ١١٩ - المرجع السابق: ٣٣.

۱۲۰ – تاریخ بغداد: ۳/۱۰۵.

١٢١ - المرجع السابق: ١٦/٣. ١٢٢ - المرجع السابق: ٩٣/٣.

١٢٣ - ذيل تاريخ مدينة السلام: ١١٢.

۱۲۶ – تاریخ بغداد : ۲۲/۳.

١٢٥ - تاريخ بغداد: ٣٥/٣، والمرثية في: أسرار البلاغة: ٣٢١.

١٢٦ - الزاهر: ١/ ١٣ - ١٨، بغية الوعاة: ٢١٢/١.

١٢٧ – البصائر والذخائر: ٢١٦/٢، غاية النهاية: ٢٣٠/٢، بغية الوعاة: ١/٢١٢.

۱۲۸ – ذيل تاريخ مدينة السلام: ۱٦٨.

۱۲۹ - تارىخ ىغداد: ۲۰۲/۳. ۱۳۰ - تاریخ بغداد: ۲۱۱/۳.

١٣١ - العبر: ٢٩٤/٤، شذرات الذهب: ٣٢٧/٤.

١٣٢ – تاريخ الأنبار: ٢٠٠.

۱۳۲ - تاریخ بغداد: ۲۲۱/۳.

١٣٤ - المرجع السابق: ٢/٢٣٧.

١٣٥ - المرجع السابق: ٣/٤١٠. ۱۳۱ – تاریخ بغداد: ۲۹۳/۳.

١٣٧ – تاريخ الأنبار: ٢٠٢.

۱۲۸ - تاریخ بغداد: ۱۷۱/۱۷۲.

١٣٩ – الرجع السابق: ١٣٧/٥٤.

١٤٠ - خريدة القصر وجريدة العصر: ٢٢١/٣.

۱٤۱ – تاريخ بغداد: ۱۲/ ه۶۶، ۱۶/ ٤٤٠.

١٤٢ - الرجع السابق: ١/٢٥٦. ١٤٣ – المنتظم: ١٨٠/١٠، عيون التواريخ: ٢/١٢.٥٠.

١٤٤ – الرجع السابق: ١٤٤/٢٧٦.

١٤٥ - المرجع السابق: ٢٨٦/١٤.

١٤٦ - تاريخ بغداد: ٢٩١/١٤.

١٤٧ – عيون التواريخ: ٢٠٧/٢٠، ذيل مرأة الزمان: ٢٧٣/٢.

۱٤٨ – شذرات الذهب: ٥/١٠٦. ۱٤٩ - تاريخ بغداد: ۲۹۸/۱٤.

١٥٠ - أخبار الراضي: ٢١٣، مرأة الجنان: ٢٩٦/٢، شذرات الذهب: ٢/٤/٢.

۷۰ - تاریخ بغداد: ۲۲۱/۱۰. ۷۰ - تاریخ بغداد: ۱۰/۳٤۷.

٧٧ - المرجع السابق: ٢١/٢٥.

٧٠ - تذكرة الحفّاظ: ١٤٤. ۸۰ - تاریخ بغداد: ۸۷/۱۱.

٨١ - وفيات الأعيان: ١/٣٨٣.

۸۲ - شذرات الذهب: ۲۱/۲.

٨٢ -- اللباب في تهذيب الأنساب: ٢٥٦/٢.

۸۶ – تاریخ بغداد: ۲۱۸/۱۱. ه٨ - المرجع السابق: ١١/٤٣٩.

۲۸ - المنتظم: ۷/۳۰.

٨٧ - المنتظم: ٩/١٧٦، شذرات الذهب: ١٧/٤.

۸۸ - العبر: ۲/۲۱۳، المنتظم: ۷۹/۹.

۸۹ - تاریخ بغداد: ۷۲/۱۲. ٩٠ - المرجع السابق: ١١٣/١٢.

٩١ - معجم البلدان: ١٢٤/١٥.

۹۲ – تاریخ بغداد: ۱۲۱/۱۲.

٩٢ - المرجع السابق: ١٧٢/١١.

٩٤ - المرجع السابق: ٣٦٢/١٢. ٩٥ - المرجع السابق: ٢٥٧/١٢.

٩٦ - المرجع السابق: ١٢/٤٣٧.

٩٧ - تاريخ بغداد: ١٢/٤٤٤.

٩٨ – تاريخ بغداد: ٢٢/١٤، غاية النهاية: ٢٤/٢، بغية الوعاة:

۹۹ – تاریخ بغداد: ۱۷۳/۱۳.

١٠٠ - المرجع السابق: ١٧٢/١٣.

١٠١ – الرجع السابق: ١/٥٨٠.

۱۰۲ – مختصر ابن الدبیثی: ۲۳۳/۱.

١٠٢ - المنتظم: ٩/٩، العبر: ٣/٥٨، شذرات الذهب: ٣٥٤/٣.

۱۰۶ - تاریخ بغداد: ۱/۲۷۱. ١٠٥ – المرجع السابق: ٢٦٢/١.

١٠٦ - المرجع السابق: ٢/١٣٤.

١٠٧ – غانة النهانة: ١/٩٠١.

۱۰۸ - تاریخ بغداد: ۲۲۲/۲.

١٠٩ – المنتظم: ٧/٢٢٢.

۱۱۰ - تاریخ بغداد: ۱/۱۸۹، المنتظم: ٦/١٢٠.

۱۱۱ - تاریخ بغداد: ۲/۲۰۰. ۱۱۲ – تاريخ بغداد: ۱/۱ ۲۶، المنتظم: ۷/۳۰.

١١٢ – ذيل تاريخ مدينة السلام: ١/٢٥٩.

## الحواشي

- أبو البركات الأنباري، للدكتور فاضل السامرائي، بغداد، ١٩٧٢م.
- أ**خبار الراضي بالله والمثقي لله، لأب**ي بكر محمد بن يحيى الصولي (ت ٣٦٥هـ) نشره ج. هيورث، ط٢، دار المسيرة، بيروت، ١٩٧٨م.
- إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (المشهور باسم معجم الأدباء)، لياقوت الحموي (ت ١٦٦٦م)، مطبعة البابي الحلبي، القامرة، د.ت.
- أسران البلاغة، لعبد القامر الجرجاني (ت ٤٧١هـ)، تح. هـ. ريتر، ط۲، مطبعة وزارة المعارف، إستانبول، ١٩٧٩م. - المصاف ه الذخاف، لأم حياً: التردر دي (د. ١٥٥٠)،
- البصائر والذخائر، لأبي حيّان التوحيدي (ت ٤١٠هـ)، تح. د. إبراهيم الكيلاني، دمشق، د.ت.
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لجلال الدين
   السيوطي (ت ٩٩١١م)، تح. أبو الفضل إبراهيم، مطبعة
   البابى الحلبى، القاهرة، ١٩٦٥م.
- سببي مصيي العطوه ١٠٠٠م. - تاريخ الأنبار العلي بن الحسين الهاشمي الخطيب دار الثقافة ، بيروت، ١٩٧١م.
- تاريخ مدينة السلام بغداد، للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت.
- دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت. - التحبير في المعجم الكبير، لعبد الكريم السمعاني
- (ت٦٢٠هـ)، مطبعة الإرشاد، بغداد، ١٩٧٥م. - تذكرة الحفّاظ، لشمس الدين الذهبي (ت ٧٤٨هـ) بيروت،
- حلية الأولياء، لأبي نعيم الأصفهاني (ت ٤٣٠هـ)، مطبعة السعادة، القاهرة، د.ت.
- خريدة القصر وجريدة العصر، للعماد الأصفهاني (ت٥٩٥هـ)، تح. محمد بهجة الأثري، دار الحرية، بغداد، ١٩٧٨م.
- **ديوان الأرجاني**، لناصح الدين أبي بكر الأرجاني (ت٤٤٥هـ)، تح. د. محمد قاسم مصطفى، دار الرشيد، بغداد، ١٨٨١هـ
- ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد، لابن الدبيثي (ت ٦٣٧هـ)
   تح. د. بشار عواد معروف، دار الحرية للطباعة، بغداد،
   ١٩٧٩م.
- **نيل مرأة الزمان**، لليونيني قطب الدين موسى بن محمد (ت٧٦٦هـ)، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن، ١٩٥٥م.
- ا**لزاهر في معاني كلمات الناس**، لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت ٨٣٨هـ) تح. د. حاتم صالح الضامن، الدار الوطنية، بغداد، ١٩٧٩م.
- سلوة الأحزان، لابن الجوزي (ت ٥٩٧هـ)، مكتبة الخانجي،
   القاهرة، د.ت.
- شنرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي (ت١٠٨٩م)، ط٢، دار المسيرة، بيروت، ١٩٧٩م.

- **صفوة الصفوة، لاب**ن الجوزي (ت ٩٧°هـ)، الهند، ١٣٥٥هـ. – **طبقات الشافعية،** لجمال الدين الأسنوي (ت ٧٧**٧هـ)،** تح.
- عبدالله الجبوري، بغداد. - العبر في خبر من غبر، لشمس الدين الذهبي (ت ٧٤٨م). تح. صلاح الدين المنجد وفؤاد سيّد، الكويت، ١٩٦١م.
- تح. صلاح الدين المنجد وفؤاد سيد، الكويت، ١٩٩٦م. - عيون التواريخ، لمحمد بن شاكر الكتبي (ت ٧٦٤هـ)، تح.
- ميون مورويعي، محسد بن سعيد، دار الحرية، بغداد، د. فيصل السامر ونبيلة عبد المنعم عبيد، دار الحرية، بغداد، ۱۹۷۷م.
- غاية النهاية في طبقات القراء، لابــن الأثير الجزري (ت٨٢٢هـ)، نشرة برجستراسر، مطبعة الخانجي، القاهرة،
- الفخري في الأداب السلطانية، لابن طباطبا العلوي الطقطقي (ت ٧٠٩م)، دار صادر، بيروت، ١٩٦٦م.
- الفهرست، لابن النديم (ت ٥٨٥هـ)، تح. رضا تجدّد، طهران، ١٩٧١م.
- فوات الوفيات، لابن شاكر الكتبي (ت ٧٦٤هـ)، تح. محمد
   محيى الدين عبد الحميد، بولاق، القاهرة، ١٣٩٩هـ.
- محيي الدين عبد الحميد، بولاق، القاهرة، ١٢٩٩هـ. - في التراث العربي، د. مصطفى جواد، تح. محمد جميل
- شلش وعبد الحميد العلوجي، دار الحرية، بغداد، ١٩٧٩م. - الكامل في التاريخ، لعز الدين ابن الأثير الجزري
- (ت٢٦٠هـ)، ط٢، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٦٧م. - اللباب في تهذيب الأنساب، لعزّ الدين ابن الأثير الجزري (ت ٢٦٠هـ)، القاهرة، ١٩٦٦هـ.
- المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ أبي عبدالله محمد بن سعيد بن الدبيثي إن ١٣٧٥) (انتقاء الدافظ شمس الدين الذهبي ت ١٩٧٨م)، تح. د. مصطفى جواد، مطبعة الزمان، بغداد، دت.
- مرأة الجنان وعبرة اليقظان، لعبدالله بن أسعد اليافعي
   (ت٨٦٨هـ)، بيروت، ١٩٧٠م.
- معجم البلدان، لياقوت الحموي (ت ٦٢٦هـ)، تح. وستنفيل، لايبزك، ١٨٦٦م.
- المنتظم، لابن الجوزي (ت ٥٩٧هـ) طبعة حيدر أباد، الهند، ١٣٥٧هـ.
- نزهة الأنباء في طبقات الأنباء، لعبد الرحمن بن محمد الأنباري (ت ۷۷هم)، تح. د. إبراهيم السامرائي، بغداد، ۱۹۹۹م.
- هدية العارفين، لإسماعيل باشا البغدادي (ت ١٣٣٩هـ)، إستانيول.
- وفيات الأعيان، لابن خلكان شمس الدين أبي العباس أحمد ابن محمد (ت ١٦٨هـ)، تح. د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٩٧٧م.

#### Afaq al - Taqafa Wa al - Turat A Quarterly Journal of Cultural Heritage Juma al - Majid Center for Culture and Heritage

#### أفاق الثقسافية والتسراث

مجلة فصلية ثقافية تراثية مكتبية تصدر عن مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث

| Subscription Order F               | orm                                                                                           | قسيهة اشتراك                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| عدد السنوات<br>of Years # of Years | أكثر من سنة<br>More Than One Year                                                             | سنة<br>One Year                  |
| # of Copies :                      | lssues عدد النسخ :                                                                            | للأعداد :#                       |
| Subscription Date :                |                                                                                               | ابتداء من تاريخ :                |
| حوالة بريدية<br>Postal Draft       | حوالة مصرفية<br>Bank Draft                                                                    | شيك<br>Check                     |
| Signature :                        | : Date :                                                                                      | التاريخ :                        |
| في الخارج :                        | الاشتراك السنوي                                                                               | يحداخل الإمارات<br>داخل الإمارات |
| للمؤسسات : ٣٥ دولاراً أمريكياً     |                                                                                               | للمؤسسات : ۱۰۰ درهماً.           |
| للأفراد : ٢٠ دولاراً أمريكياً      |                                                                                               | للأقراد : ٦٠ درهماً.             |
|                                    |                                                                                               | للطلاب : ٤٠ درهماً.              |
| Payments should be made            | قم الحساب البنكي للمركز : ٦٥٢٣٠<br>to Juma al - Majid Center fo<br>09906523 al - Mashriq Bank | or Culture and Heritage          |
| Afaq al - Taqaf<br>Wa al - Turat   | a                                                                                             | أفاق الثقسافية والتصرات          |
| Ackr                               | اشعار بالتسلم<br>nowledgement of Reco                                                         | eipt                             |

الاسم الكامل : Name: Institution: اللؤسسة : ..... Address : العنوان : ..... P.O. Box: صندوق البريد : ...... عدد النسخ : No. of Copies : Issues No. : العدد : اشتراك Subscription Exchange تبادل Gift التوقيع : Signature: Date:...

#### ترسل إلى : **مِمِلة آفاق الثقافة والتراث**

ص.ب: ٥٠١٥٦ ـ فاكس : ٦٩٦٩٥٠ (٤٠) ـ دبي ـ الإمارات العربية المتحدة

#### **Afaq al - Taqafa Wa al - Turat** P.O. Box: 55156 - Fax: (04) 696950 DUBAI - U.A.E.

Stamp الطابع البريدي

| Name :                                       | וצי |
|----------------------------------------------|-----|
| Address: : : : : : : : : : : : : : : : : : : | الع |
| Country : :                                  | الب |
| Phone : ماتف P.O. Box : برب:                 | صر  |
| فاكس : Fax :                                 |     |
|                                              |     |

# مراكز المعطوطات في الجنوب الجزائري إقليم توات نموذجًا

الأستاذ الدكتور / عبد الكريم عويةً رئيس المجلس العلمي كلية الأداب والعلوم الإنسانية جامعة بانتة – الجزائر

الجزائر كفيرها من البلدان العربية والإسلامية ، التي نشطت فيها الجركة العلمية والثقافية منذ زمن الفتح الإسلامي ؛ إذ أولت أهمية للجانب الروحي والتعليمي والفكري ، وذلك عن طريق تعلّم العربية ، اللسان الحامل للرسالة السماوية . فقد شهدت ازدهار مدن العلم وحواضره على مرّ العصور ، كتيهرت ويجاية وتلمسان وقسنطينة وورجلان وتوات.

وشجّع على نماء هذه الحواضر واستقطابها للعلماء وطلاًب العلم حرص الأمراء والحكّام - في الأزمان الختلفة - على نشر العلم والتفقّه في الدين ، ولذلك لم تكن الجزائر في معزل عن الحركة العلميّة والثقافيّة التي شهدتها البلدان العربيّة والإسلاميّة ؛ مشرقًا ومغربًا ؛ إذ كان الاتصال بين الجزائر وسائر البلدان قويًّا ونشيطًا ، فكثرت الرحلات العلميّة ؛ غدوًّا ورواحًا ، الأمر الذي شجّع على انتقال الكتاب المخطوط وكثرة الاستنساخ ، كما كان لحجّاج بيت الله الحرام من العلماء والطلبة دورٌ كبير أيضًا في نقل المخطوطات واستنساخها عبر السنين الطوبلة. فلا بخلو بعض المخطوطات في العلوم الشرعية واللفوية .

وتوحيد، وقراءات، وفلك، وكيمياء، وغير ذلك مما تفرّع عن هذه الأصول.

وتُعدَّ منطقة الصحراء الكبرى في الجزائر من أغنى المناطق بالمخطوطات: إذ نجد في مراكزها العلمية على لختلاف أنواعها شتَّى ضروب المعرفة الإنسانية مما أنتجه علماؤنا، وساهموا به في بناء أمّا المراكز الطمية والثقافية، كالزوايا والقصور، والغزانات، والكتابات، والكتاتيب، والأضرحة، والأقبية، والرباطات، فقد كانت ملأي بالكنوز من التراث الفكري المخطوط في شئى حقول المعرفة، من فقه، وأصول، وحديث، وتفسير، وبلاغة، ونحو، وصرف، وتاريخ، وسير، وطب، وزراعة، وتراجم، الحضارة العربية والإسلامية، التي شرّقت وغرّبت، فأنارت دروب الإنسانية التي عمها ظلام الكنيسة الغربية في العصور الوسطى.

ولهذه الأهمية التي تتميز بها منطقة الصحراء في الجزائر، من حيث احتفاظها بكنوز من تراث الأمة، يأتي الحديث عن إقليم توات في هذا المقال، خدمة للتراث من أعضاء الهيئة المشتركة لخدمة التراث العربي في اجتماعهم الرابع، قصد لفت الانتباه إلى أنّ مناطق كثيرة في الجزائر تحتفظ بمكنونات غزيرة من تراثنا العربي الإسلامي، الذي ساهم عبر الأزمنة المتعاقبة في تكوين الإنسان فكريًّا وحضاريًّا وروحيًّا، ولكن الكثير منه لا يزال محجوبًا عن أعين الدارسين والباحثين، ولم يُكشف عنه، كما هي الحال في أغلب البلدان العربية والإسلامية، التي أولت تراثها أهمية، وبلَغته للأجيال والباحثين عن طريق التعريف به، والحفظ، والصيانة، والفهرسة، والتحقيق، والدراسة،

إنَّ حقل المخطوطات عندنا يحتاج إلى حملة علميَّة واسعة، ينهض بها أهل الاختصاص الذين نذروا أنفسهم لخدمة العلم وأنفقوا وقتًا طويلاً في حفظ تراث الأمة وتقديمه للأجيال المتعاقبة.

فأين يقع إقليم توات؟ وكيف نشطت فيه الحركة العلمية والثقافية؟ ومن هم أشهر علمائه؟ وما أبرز مراكزه العلمية التي تحتفظ بالمخطوطات اليوم؟ وما نوعية هذه المخطوطات؟ وما حالتها اليوم؟

هذه التساؤلات وغيرها مماً له علاقة بالتراث المخطوط في المنطقة نجيب عنها من خلال العناصر

التعريف الجغرافي والتاريخي للإقليم

يراد بالجنوب الجزائرى تلك المناطق التى يكثر

فيها النخيل والرمال الصحراوية، حيث الشمسر المحرقة صيفًا، والبرد اللافح شتاءً. وبمعنى أخر تطلق «كلمة الجنوب على كلُّ المدن والقرى والواحات الواقعة وراء الأطلس الصحراوي، التي تمتد إلى حدود مالي والنيجر»(١).

ومنطقة توات تقع جنوب غرب الصحراء الجزائرية؛ إذ تبعد عن مدينة الجزائر العاصمة بـ ١٥٠٠ كم، تضم حوالي ٣٥٠ واحة، وهي عبارة عن سهول رملية، جنوب العرق الغربي الكبير (٢)، تتكوّن من مدن كبرى، هي: توات (أدرار)، والقورارة (تيميمون)، تيد يكلت (عين صالح)، وهي بالجملة عبارة عن قصور بنيت في مددٍ زمنية متعاقبة.

وتسميتها (توات) ترجع إلى سنة ١٨ ٥هـ، وهي مشتقة من الأتوات (المغارم). يعتني سكانها بزراعة أشجار النخيل، التي تتحمّل قساوة الطبيعة عن طريق الفقاقير (٢)، وتربية الجمال التي تعدُّ وسيلة تنقَّلهم وترحالهم؛ قريبًا وبعيدًا.

وهي تقع في منطقة عبور القوافل التجارية العابرة للصحراء وانتقالها؛ أي إنَّها همزة وصل بين الشمال والجنوب منذ القديم، لعوامل تاريخية وحضارية واقتصادية، فهى تربط بين تمبكتو وشنقيط والنيجر ومالى وكانو، وغيرها من المدن الإفريقية. فعن طريقها عبرت اللغة العربية والإسلام إلى بلاد إفريقية، وقد ساعد على هذا الالتقاء والاحتكاك حركة التجارة التي كانت قائمة بين توات وبلاد السودان.

كما كان لهذا الموقع المتاز الأثر الفعّال في ربط المنطقة الجنوبية الصحراوية بالمنطقة الشمالية التلية، حتى غدت قطب الرحى في شتّى مجالات الحياة

ولمًا كانت المنطقة بعيدة عن مراكز العمران بقيت

عيدة عن الصراعات والحروب، على الرغم من أنّها شهدت توافد جماعات بشرية على مرّ الأزمنة، كالبربر والعرب والزنج، الذين امتزجوا بمرور السنين، فأصبحت تربطهم عادات وتقاليد وقيم نكسوها السحة الإسلامية.

ولم يكتفر الإقليم بالنشاط الاقتصادي والتجاري نحسب، بل عُرف بنشاطه التعليمي والديني والثقافي منذ زمن طويل؛ إذ وجدت في النطقة زوايا علم في أغلب مددّه، وكثرت الخزانات العلميّة في القصور التي بناها الأهالي، مثل: أقبلي، وتيديكلت، وأولف، وكنت، وتمنطيط، وملوكة، والطارفة، وتيميمون، كما سنري لاحقًا.

إنَّ التفاعل الحضاري الذي شهدته المنطقة وانتشار الزوايا والخزانات نمّى حركة التعليم، وشجّم الاهتمام بالعلم والتفقّه في الدين الإسلامي، وكثر الريدون والطلاب والتأليف والاستنساخ، حتى غدت المنطقة كالشعلة التي يُستضاء بها.

يقول الدكتور أبو القاسم سعدالله واصفًا الجانب الثقافي لتوات: «وهذه النطقة غنية بتراثها العلمي والديني، وغنية بعلمائها ومولّفيها، وبزواياها ونظمها، وكذلك غنية بأثارها ومكتباتها، ولكن البحث في ذلك لا يزال ضعيفًا، ولم يهتم بها إلا الأجانب؛ رحالة ومستكشفين، وحكّامًا ودارسين، ومبشرين وجواسيس وتُجارًا، (°).

#### من علماء المنطقة

إنَّ هذه الحركة التطيمية والثقافية لا يمكن أن تنهض بهذا الشكل إلاً إذا وُجد من يرعاها، فقد عرفت النطقة على مرّ المراحل التاريخية نبوغ علماء أفذاذ، كان لهم الفضل في نشر العلم وتفقيه الناس في الدين، فمن الأسماء اللامعة في المنطقة، التي تركت بصمات واضحة في بناء الفكر، وتطوير

الحضارة، وتنشيط الحياة الأدبية، وربط النّاس بدينهم، التي سترد مخطوطات كثيرة لبعضهم في الحديث عن مراكز المخطوطات لاحقًا:

أبو الأنوار عبد الكريم التنلاني، عمر بن عبد القادر التنلاني، عمر بن عبد الرحمن الأموي التنلاني، عبدالله بن أحمد الحبيب البلبالي، محمد بن عبدالله الأدراري، عبد العزيز البلبالي، الحسن بن سعيد البكري، البكري بن عبد الكريم البكري، البكري بن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عمر، محمد بن عبد الرحمن، محمد بن السكوتي، عبدالله بن محمد بن عبد الكريم، محمد بن الطيّب بن عبد الرحيم المشهور بـ (إبن بابا حيدة)، صاحب كتاب (القول البسيط في أخبار تمنطيط)، الألام في أخبار المغرب بعد الإسلام)(١٦). لحمد بن عبد الكريم بن أحمد التواتي النسابة صاحب كتاب (درة عبد الكريم بن أحمد التواتي النسابة صاحب كتاب (مرزيل الخفاء عن نسب بعض الشرفاء)، يوسف بن عبد الحفيظ التنلاني، محمد بن المبروك البداوي.

ولعل العالم الذي يجدر بنا ذكره في هذا المقام العلمي العلاَمة الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، الذي زار تمنطيط وأقام في توات زمنًا؛ إذ اتخذها مركزًا علميًّا لنشاطه الأدبي، ومنطلقًا لنشر الرسالة الإسلامية في القارة الإفريقية(<sup>٧</sup>).

وممًا اشتهر عن علماء توات أنّهم كانوا يقيمون مناظرات ومحاورات ومقابلات فيما بينهم من جهة ومع علماء أخرين من جهة أخرى، وهي ظاهرة تدلُّ على أنَّ هؤلاء العلماء كانوا يتسمون بدقة التفكير، ويتحكّمون في المعرفة ونفون العلم، منها على سبيل المثال اللى التي أقيمت بين الشيخ المغيلي والعصنوني بشأن هدم كنائس اليهود في المنطقة، ومحاورتة أيضًا مع جلال الدين السيوطي في علم المنطق، ومنها

محاورة الشيخ محمد بن السيد عبد الرحمن التنلالي مع الشيخ عبد الكريم بن أحمد التمنطيطي، ومحاورة علماء ملوكة، وزلجلوا في الأحباس، وقد وقعت بين عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن البلبالي والشيخ محمد بن سيدي عبد القادر بن محمد الصالح ولخرين، وغير هذا كثيرُ مما ترويه مخطوطات علماء الناتة (٨)

ومن العلماء المشهود لهم في المنطقة بالعلم والتأليف أيضًا: الشيخ محمد بن العالم الزجلاوي، صاحب مخطوطات: الوجيز على شرح خليل، وألفية الغريب في لغة القرآن الكريم، والشيخ ميمون بن عمر، صاحب مخطوطات: نوازل في العبادات والأحكام، وألفية الغريب، وشرح على التلمسانية في الميرات، وأغنية المقصد السائل، وشرح على المرشد المعن لابن عاشر.

أما الشيخ المختار الكبير الكنتي فتربو مؤلفاته عن الثمانين مؤلفًا، منها: نزهة الراوي وبغية الحاوي، وهدو كتاب في تاريخ الأمم، والجرعة الصافية، والبرد الموشى في المطاعم والرشا، وفقه الأعيان في حقائق القرآن، وزوال الألباس في طرد الوسواس الخناس.

ومنهم أيضًا الشيخ محمد بن المختار الكبير الكنتي، صاحب المؤلفات الكثيرة، كالروض الخصيب، وهو شرح على نفح الطيب في السيرة المنبوية، والطرائف والتلائد، والشيخ محمد بن بادي، ومن مؤلفاته المخطوطة: كتاب الشموس الطوالح بظلام ما أحدث عند القبور من مناكر البدائم، وكتاب نظم العزية في العبادات والفقه، والروضة الأنيقة، وشرح الروضة، ونظم الرسالة القيروانية، وفتح البصيرة على قواعد الدين المنيرة، وشرح على منظومته وقاية المتطم من اللحن المنبرة،

وسمًاه: بلوغ غاية المقدم على وقاية المتعلَّم من اللحز المثلَّم.

ومنهم: الشيخ مولاي أحمد الطاهر، وله: فتوحات الإله المالك، وهو شرحٌ على أسهل المسالك، والمسلك المنظوم في حلَّ ألفاظ نظم ابن أجروم على منظومة ابن أبا، والنفحات في ذكر أوليا، توات.

ومن علما، تنجرين: عبدالرحمن بن إبراهيم الجنتوري، ومن مؤلّفاته المخطوطة: الزرقاني على مختصر خليل في أربعة أجزاء، وشرح المواق على مختصر خليل، والدراية، وهو يحتوي على أربعة عشر علمًا، والحدود، ويحتوي على تسع وثلاثين

ومنهم أبو العباس أحمد بن عبد القادر المطارفي، ومحمد العالم بن أحمد الجراري المطارفي.

ومن علماء تيديكلت الشيخ محمد بن أبا الزموري، وسيأتي ذكر مؤلفاته المخطوطة، ومحمد بن مالك.

أهم مراكز الخطوطات في إقليم توات

١ – الخزانات في أولف(٩):

تمتد منطقة أولف بين توات غربًا وعين صالح شرفًا، وأغلب مخطوطات هذه الخزانات تعرضت للأمطار الطوفانية، التي نزلت على النطقة سنة ١٩٦٥م، فأتلفت أعدادًا كبيرة منها، وما سلم منها تعرض للمحو والرطوبة والأرضة، ومن هذه الخزانات(۱۰)؛

- خزانة سيدي أحمد العالم (ت ١٩٢٤م): مؤسس هذه الخزانة هو سيدي أحمد العالم قاضي القضاة، وعالم جليل، متوفى سنة ١٩٢٤م.

في المكتبة أربعون مخطوطة في علوم الشرع، واللغة، والطب، والتصوّف، وعلوم أخرى، وقبل

ينكبة التي أصابت المنطقة عام ١٩٦٥ كانت عامرة المخطوطات.

لقد كتب الشيخ أحمد عددًا كبيرًا من الخطوطات خط يده، منها الفهرست الذي ألُّفه في ٥ من ذي القعدة ١٣١٨ه = ١٩٠١م، ولكن بعض أوراقه ضاعت بفعل عاديات الزمن، وسوء الحفظ، كما ضاعت المخطوطات الأخرى.

وقد كان لهذه الخزانة دورٌ رائد في الحركة الثقافية وتنشيط التعليم على يدي الشيخ وتلاميذه في المنطقة وما جاورها.

ومن المخطوطات التي تحتفظ بها الخزانة أذكر على سبيل المثال لا الحصر:

- التلخيص المفيد على رسالة الإمام أبى زيد: للعلامة الأمين بن عبد الوهاب الفلاني، كتبه الطاهر ابن المكِّي بن عبد الرحمن الفاسي، سنة ١٢٥٧هـ.

- أربع مخطوطات في المواريث: لمجهولين، مبتورة الأول والآخر.

- تفسير القرأن الكريم: لمحمد بن محمد الصديق ابن محمد الأمين الهاملي، كبير الحجم، كتابته جميلة، كتبه أحمد بن الحاج بن اللياني.

- شرح ابن عاشر السمّى «الدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين»: كتبه أحنيني بن محمد الحسن بن عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن أحنيني الزاجولي، المتوفى سنة ١٢٩١هـ.

- شرح على رجز الإمام القاضي أبي بكر ابن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي: لمجهول، وهو في الأقضية، فرغ منه في

- حاشية العلامة الملوى: كتبها عبد الجبّار بن

سيد الحاج محمد، يوم الخميس ٢٠ ربيع الأول سنة

- وضع جمل وجيزة ومفيدة على تفسير فاتحة الكتاب: للشيخ أبي زين العابدين المختار سيدى أحمد بن أبي بكر الكنتي، ونصفه الأخير مصاب بالمحو يفعل الأمطار.

- منظومة في مدح الرسول: للطالب المختار ابن سيدى الطالب محمد المختار.

- قصيدة الإمام المغيلي بن عبد الكريم لما وقف على الروضة الشريفة، تأكلت أوراقها بفعل الأرضة.

- شرح ابن مهيب: لمؤلف مجهول، وهو في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام.

- منظومة في الخط: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي.

 منحة الإعراب المسمّى «تحفة الأحباب وطرفة الأصحاب»: لمحمد بن عمر الحضرمي، كتبه عبيد الله ابن محمد بن أبى بكر بن الحاج محمد عبد الصمد، سنة ١٣٥٥هـ.

- شرح لطيف لألفاظ الأجرومية «أصول علم العربية»: لخالد الأزهري.

- مخطوط في العربية: مجهول المؤلف، مبتور الأول والأخر.

وفى الخزائة مخطوطات في الطب، والحديث النبوي، والمواعظ، والخطب، والتاريخ، والفلك. والملاحظ على مخطوطات الخزانة أنَّ الكثير منها مصابٌ بعوامل التعرية المختلفة (١١).

- خزانة الطالب داده سيدي أحمد (١٨٨٦ -

أسسها محمد بن الحاج محمد بن أحمد داده محمد، وجل مخطوطات الخزانة أتلفت بسبب النكبة

المذكورة؛ إذ سقط عليها سقف المنزل، ولم يبق منها غير القليل في الفقه، واللغة، وعلوم القرآن، ومنها: – متن الشيخ خليل. - مخطوط في الأحكام والوثائق: للمختار الكبير - النصف الأول من كفاية الطلب في شرح الرسالة القيروانية: نُسخ سنة ١٣٣٦هـ. - مخطوط في تصريف النحو [كذا في الأصل]: لجهول. - مخطوط في اللغة: مجهول العنوان والمؤلف. وفي المكتبة أيضًا مخطوطات في تفسير القرآن، وقد لوحظ أنُّ أوراقًا من مخطوطات عديدة وُضعت في غير أصولها. - خزانة الشيخ الباي بالمدرسة القرآنية: ولد الشيخ الباي في أقبلي بمدينة (بساهل) سنة ١٩٣٠، درس على والده محمد عبد القادر بن محمد، وكذا الشيخ محمد بن عبد الرحمن المكّي، وقرأ أمّات الكتب على الشيخ عبد الكريم المغيلي، حفظ القرأن في سنٌّ مبكرة، وأوَّل تأليفه: الدرّة السنيّة في الفرائض، أَلُف في الفرائض والفقه وغريب القرآن والأصول والتاريخ والسيرة النبوية. مجموع المخطوطات فيها اثنتان وعشرون مخطوطة، جلبت من خزانة ساهل أقبلي، وهي محفوظة بطريقة جيّدة، وتشمل الفقه، والتاريخ، والحديث، والعربية، وغيرها من العلوم، ومنها: - نوازل القصرى: لمحمد بن المختار القصرى:

(جزأن) في المعاملات والعبادات.

المعين شرح ابن عاشر.

- شرح ابن عبد الصادق الطرابلسي على المرشد

- شرح الرسالة لأبي زيد القيرواني: لمجهول انتهى من تأليفه في ١٢ رجب سنة ٥٠٤٤م، بخط الفقي إبراهيم بوغيغة من ناس أحمد بابا، نسخه في ١٠٧١م، وهو في حالة جيّدة.
- فتوحات الإله المالك على أسهل المسالك: للشيخ
   مولاي أحمد الطاهري الإدريسي.
- شرح ابن عبد الوهاب على الرسالة القيروانية: مبتور الأول والأخر.
- غنية المقتصد السائل: لجماعة من العلماء، منهم الشيخ سيد الحاج البلبالي (جزأن).
- البرد الموشى في قطع المطاعم والرشا: للمختار
   الكبير الكنتي، وهو في السيرة النبوية وتاريخ
   الخلفاء وفنون أخرى.
- كفاية المحتاج بمعرفة ما ليس في الديباج: للشيخ أحمد بابا التمبوكتي، وهو في التراجم، ألفه سنة ١١١٢، ونسخ في ١١٤١هـ.
- نزهة الراوي وبغية الحاوي: للمختار الكبير الكنتي، وهو في السيرة النبوية والأصول والفرائض والأحكام، والأمم السابقة، والتصوّف، والطب، يقع في ٢١ بابًا، كتبه أماد بن جدّو بن الطالب عثمان.
- الطرائف والتلائد في مناقب الشيخين الوالدة والوالد: للمختار الكنتي، يشتمل على تاريخ الشيخ للختار الكبير، ومحمد بن عبد الكريم، وفنون أخرى.
- شرح ابن مهيب في مدح الرسول: لمجهول.
   متوسط الحجم.
- شرح أخر لابن مهيب: لأحد أعيان تمبكتو، حجمه كبير، وحالته جيدة، كتبه أماد بن جدو بن الطالب عثمان.

- شرح الأربعين حديثًا النووية: للشبرخيتي، بنناول مصطلح الحديث، يقع في ١٨٠ صفحة، جيد الكتابة.
- فتم الودود شرح المقصور والمدود: الشيخ الختار الكبير، الكنتي، يقع في ٤٦٢ صفحة، كتبه الطالب بركة بن محمد بن ناجم بن أحمد بن محمد.
  - بلوغ الغاية على الوقاية: للمؤلف السابق.
- بغية النبيل على بيان جمل التسهيل: للمؤلف السابق أيضًا.
- حل الحبا لاستدفاع الوبا: لولي الدين الملوي،
   وهو في الطب والرقية والعلاج بالقرأن.
- حياة الحيوان: للدميري، كبير الحجم وحالته بيدة.
- الروض الخصيب في شرح نفح الطيب في الصلاة على النبي الحبيب: لحمد بن الشيخ الختار الكبير الكنتي، انتهى منه في ١٢١٩هـ، يقع في ٦٩٠ صفحة
- نصيحة لبعض الإخوان: للمختار الكبير الكنتي.
- الجرعة الصافية والنفحة الكافية: للمختار الكبير الكنتي، وهو في العقيدة والتصوّف، كتبه علي ابن محمد بن عبد القادر ابن الحسان بن الشيخ، كتابته جيدة.
- خزانة الطالب محمد بن أحمد بن السالم بن محمد بن أمحمد الأغزيري: أسّسها السالم بن محمد الولود في ١٣٧٠ه، وقد عمّر طويلاً. انتقلت عائلته من قصر أغزير بتوات إلى أولف، طلبا للعيش والعلم، وتحتفظ بعددٍ من للخطوطات: في التاريخ، والفقه، منها:

- المغازي (ج۱): للواقدي، كبير الحجم، كتبه حنيني بن محمد الحسن، وأصابته الأرضة.
- قصة الحجّاج بن يوسف الثقفي مع محمد
   الباقر: نسخت في ٢٠ جمادى الأولى ١١٦٣هـ.
- نوازل وأقضية: لمحمد بن أمحمد الأغزيري،
   انتهى منه في ١٢٠٤هـ.
  - مخطوط في المعاملات: لابن جماعة.
- شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ومعه حديث الأربعين النووية: لعومر بن أحمد بن يوسف الأغزيري.
- كتاب الاستغاثات والأدعية: لمحمد بن محمد بن عومر الأغزيري.
- أرجوزة في المنازل الخاصّة بأوقات الصلاة في
   منطقة توات: لمحمد بن عبدالله بن محمد بن عومر.
- خزانة عاطّة با شيخ بتقراف: وأهل الخزانة ينتسبون إلى أولاد الميلود، ويلاحظ أنَّ الخزانة تحمل الطابع المشرقي، وفيها مخطوطة في الفقه والحديث واللغة. ومن مخطوطاتها:
  - مخطوطٌ في العقيدة: لمجهول، مبتور الأول.
- مخطـوطٌ في المواريث: لـولـد الإمـام المازوني سيدي محمد الزناتي، مبتور الآخر.
- لباب التأويل في معاني التنزيل: لمجهول (جزأن)، كتبه سليمان الشهوتي سنة ١١٢٨هـ.
- مخطوط في ذكر الصلاة على النبي وفضائله: لأبي عبدالله محمد بن سليمان الجزولي، كتبه عمر بن عيسى بن حمد بن عبدالله القنيب، سنة ١٣٥٧هـ.
- مسائل في الفقه: لأبي الحسن سيدي محمد بن سيدي محمد الجزلاوي.
- شرح تحفة الحكَّام لابن عاصم الغرناطي:

لمؤلف مجهول، يقع في ٤٥٧ صفحة، انتهى منه سنة

 إرشاد المنتسب إلى فهم معرفة المكتسب: لأبي سالم عبدالله بن محمد بن أبي بكر العياشي، انتهى من تأليف في ١٠٢٢هـ، وتاريخ نسخه ١٢٧٠هـ.

- شرف الطالب في أسنى المطالب: لابن الخطيب القسنطيني، وهو في مصطلح الحديث، كتبه الشافعي ابن عمار البلغثي.

- الوصف الذميم في الفعل اللئيم: انتهى منه في

- أوزان الدراهم: لمجهول.

- منظومة في النحو: لمجهول، مبتورة الأول.

وفي الخزانة مجموعة من المصاحف مكتوبة بخطوط مختلفة.

- خزانة عبد الرحمن بن محمد البرمكي: ولد الشيخ البرمكي في قرية أولاد الحاج التي اشتهرت في النطقة بالحركة الثقافية والعلمية، والبرامكة حلّوا بالنطقة بعد نكبتهم الشهورة.

أمًا أشهر أقطاب العلم في النطقة، وصاحب التأليف الكثيرة، فهو الشيخ العلامة والشاعر المبدع (محمد بن أبًا) الزموري، رحل إلى مالي والمغرب الأقصى وبعض بلاد السودان، وقد اشتهر برحلاته في بلاد توات، وتوجد نُسخ من مؤلفاته في مركز لحمد بابا بتمبكتو. وقد انفرد عن أقرانه في المنطقة بعلم العروض؛ إذ قبل؛ أضاف بحرًا جديدًا سمًاه (المضطرب). وتفعيلاته:

## فاعلن/فعولن/فاعلاتن

فاعلن/فعولن/فاعلاتن(١٢) ومن مؤلفاته أذكر على سبيل المثال لا الحصر:

- العبقري على نظم سهو الأخضري.
   نزهة الحلم.
  - نظم مقدمة ابن أجروم.
  - نظم مقدمه ابن لجروم
     أرجوزة في النحو.
- روضة النسرين في مسائل التمرين.
  - شرح الشقراطيسية.
- شرح الهمزية المسمى الذخائر الكنزية.
  - شرح همزية البوصيري.
- تحلية القرطاس بالكلام على مسألة الخماس.
- شرح لامية ابن المجراد في إعراب الجمل.
  - شرح على صغرى الصغرى في التوحيد.
  - شرح على التحفة الوردية في النحو.
    - -– شرح على لامية العجم.
      - ومن مخطوطات الخزانة:
- الإتقان والأحكام في شرح تحفة الحكام: للحاج عبد الرحمن بن محمد البرمكي، وهو في القضاء، نسخه بيده في ١٢٩٢هـ.
- روال الألباس في طرد الوسواس الخناس:
   للشيخ المختار الكبير الكنتي.
- الجرعة الصافية والنفحة الكافية: للمؤلف السابق، وهـ و في التصـوّف والتاريخ والفقه والسيرة، نسخه محمد التهامي بن عبد القادر بن الحاج أبي بكر سنة ١٣٧١هـ.
- شرح الهمزية: لابن حجر الهيثمي، نُسخ في ١٣٢٠هـ.
- الجزء الأول من فتح العلي المالك على شرح
   أسهل المسالك: لمولاي أحمد الطاهر الإدريسي
   الحسني، وهو في الفقه.

- النوازل التواتية: للحاج عبد الرحمن بن محمد
  - ۲- خزائن تیدیکلت

وهذه الخزائن توجد في الجنوب الغربي من بلدية أولف، التي سبق ذكرها، وتبعد عن مقرّ ولاية أدرار بنصو ٢٦٠ من أغنى وأخصب الخزانات الشعبية ثراءً بالمخطوطات، وكثيرٌ منها من إنتاج علماء المنطقة. ومن هذه الخزائن على سبيل المثال لا الحصر:

 خزانة عائلة عقباوي بزاوية بونعامة:
 أسسها العلامة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الملقب بأبي نعامة، المولود سنة ١٠٦٠هـ.

ويعود تاريخ تأسيسها إلى ١٩٥٣هـ، وهي ترتبط بقبيلة كنته التي تنتسب للفاتح عقبة بن نافع الفهري، وزاوية كنته التي سيأتي الحديث عنها لاحقًا أسسها أحمد بن محمد الرقاد بن أحمد.

تحتفظ الخزانة بما يزيد عن (٢٠٠) مخطوطة، في علوم الشرع، واللغة، وعلوم أخرى. منها على سبيل المثال لا الحصر الأتى:

- شرح للنهج المنجوري، ومعه نوازل ابن الأعمش (۱۲) ، ونوازل القصرى.
  - المحكم في الحكم والتوحيد.
    - فتح القدوس.
    - كتاب في الجغرافيا.
  - شرح معلقة زهير بن أبي سلمي.
    - ديوان أبي الطيّب المتنبي.
  - تسهيل المنافع في الطب والحكمة.
    - روضة المناجي ووسيلة الناجي.
       ريحانة الجليس وعلاوة إبليس.

- بن عبد الرحمن البرمكي.
- شرح ابن الأعمش على إضاءة الدجلي في التوحيد.

- شرح الأوجالي في التوحيد.

- شرح خليل: للطخيخي.

- كتاب الإنسان الكامل ومعه كتاب في التصوّف: لعبد الكريم الكيلاني.
- تعبير المنام في تفسير الرؤيا (الإشارات في علم العبارات): لخليل بن شهين الطاهي.
- ضياء التأويل في تفسير القرآن: لعثمان فودية.
- نسيم الرياض في شرح الشفاء للقاضي عيّاض.
  - القاموس المحيط (ج١): للفيروز أبادي.
- إضاءة الدجنة ومعه نظم بغية النبيل على بيان
   جمل التسهيل: للمختار الكبير الكنتى.
- إعراب القرآن معه شرح ورقة الحرمين: لعبد الرحمن بن عومر التنيلاني.
  - شرح المكودي على الألفية.
  - ألفية السيوطي وكافية ابن مالك.
    - كتاب الياقوتة.
    - سيرة عقبة بن نافع.
  - الديباج المرقوم في أصول علم النجوم.
    - فضائل أية الكرسي.
- وتفاديًا للتطويل أذكر أنَّ الخزانة تحتفظ بعددٍ كبير من المخطوطات في الحديث والعبادات
- والمعاملات، ولا سيّما مخطوطات فقه الإمام مالك. - خزانة أوكشباش: أسّست الخزانة سنة
- ٦٨٣هـ، وصاحبها محمد التهامي، الذي يمثلك اليوم أبناؤه مقتنيات الخزانة. لا يعرف بدقة العدد الذي

تحتفظ به من مخطوطات، ولعل أهم ما تحتفظ به هو مخطوط (تينغ بويا) أي (قتل بويا) وهو عبارة عن كتاب قرآن [كذا كتب عنه]، وهو يقع في (٤٨٠) صفحة، نسخه إسماعيل بن أحمد بن حسن الأزهري سنة ٨٧٨هـ.

كتب في أخره: ليعلم الواقف عليه أنَّ هذا المصحف ملّكه الله للحاج محمد بن الحاج علي المايخاني أصلاً، عبيد ربه تعالى محمد الأمين بن علي ابن محمد بن محمد بن الحاج محمد.

ويوجد عليه ختم ً للك غير واضح الاسم هو الملك الطام أبو سعيد تمرنغا، وقصة تسميته بهذا الاسم أنً متخاصمين لزمهما القسم فاتفقا أن يحلفا عليه، وكان الكاذب اسمه بويا فمات بعد الحادث، فسمّوا الكتاب (تينغ بويا)، وهو محفوظ بطريقة جيّدة بمسجد أركشاش.

ومن مخطوطات الخزانة أيضًا:

- نضار الذهب في كلٌ فن منتخب: للمختار الكبير الكنتي، فرغ منه في ١٢٧٨هـ.

- قصيدة السيد محمد عبد الرحمن بن سيد الحاج محمد السكوتي، في وصف شيخه وخاله.

- خزانة الشيخ محمد بن مالك بساهل القديم: أسّس الخزانة محمد بن مالك في ٧٠١ لهجرة، الموافق للسنة الميلادية ١٩٠١)، وقد عمل الشيخ محمد على جمع المخطوطات واستنساخها، ليتمكن من تبليغ رسالة العلم التي سخّر لها نفسه طوال حياته.

ومن مؤلّفاته المخطوطة: شروح على خليل، والقاموس المحيط، والتبصرة الفرحونية، وابن سلمون.

وقد عرفت منطقة ساهل حركة علمية واسعة

بغضل رجال الطم الذين نبغوا فيها. والخزانة تحتفظ بما يزيد عن مائتين وعشرين مخطوطة، لكن الكثير منها ضاع وأتلف بسبب الطوفان الذي شهدته المنطقة سنة ١٩٦٥م، وما بقي منها في علوم الفقه واللغة والأدب والحديث والتاريخ، أذكر منه الأتي:

- التهذيب: لبومدين بن أحمد الفاسي.
- بغية السالك في أشراف المسالك: لمحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن.
- نسيم الرياض وشرح الشفاء للقاضي عياض: للخفاجي المصرى.
- فقه الأعيان مع نوازل الألباس في طرد الوسواس الخناس: للشيخ المختار الكبير الكنتي.
- شرح الولائي على نظم المكودي: بخط ابن مالك منة ١٢٠٩هـ
  - شعر زهير الذي رواه الأصمعي.
- تحفة القضاة في بعض مسائل الرعاة: للسيد امحمد بن محمد اليعقوبي.
  - كتاب التنجيم وألفية العراقي.
- شرح الميارة: للفاسي ومعه ألفية في غريب القرأن.
- شرح الرسموكي على المسمّى إيضاح الأسرار في الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المكنونة في علم الفرائض.
- مراصد المعتمد في مقاصد المعتقد: وهو نظم يشمل ٥٠٠ بيت.
- منح الوهّاب في رد الفكر إلى الصواب: لحمد ابن عبد الكريم المغيلي.
- تحريم الكلام في حكم الالتزام: لأبي عبدالله
   محمد بن الشيخ الإمام أبي عبدالله الحطاب المغرب.

- مخطوط في الحلال والحرام: لأبي القاسم بن سعيد العميري.

- معونة الأحباب على فتح أجنحة الرغاب في معرفة الفرائض والحساب: لأبي العبّاس سيّد أحمد ابن سليمان بن يعزى بن يزهج الرسموكي.

- شرح الغيشي على خليل: لإسماعيل بن الحاج البلتاجي نسبا الأزهري مهاجرًا، فرغ منه في

- الكافية الشافية: لجمال الدين محمد بن محمد ابن مالك.

- شرح المقامات (كشف المشكلات بعون ربً المخلوقات): للقاسم بن على.

- مخطوط في علم البيان: لأبي العبّاس سيدي أحمد بن محمد بن يعقوب.

- إعراب القرآن الكريم من أوَّله إلى أخره.

- شرح ابن مهيب المسمّى بالطريقة المُثلى إلى الوسيلة العظمى: لمحمد النجيب بن محمد شمس الدين بن محمد النجيب بن محمد بن عبد الصمد.

- السيرة الكلاعية.

- لباب التأويل في معالم التنزيل: فرغ منه في

- الجامع الصغير من حديث البشير: فرغ من تأليفه في ٩٠٧هـ، ونسخ في ١٢٠١هـ.

- إضاء الدجنة.

- خزانة المنصور بأقبلى: وقد أسسها الحاج محمد بن الحاج أعلى، وهو أحد تلاميذ الشيخ المختار الكبير الكنتي، تحتفظ الخزانة بما يزيد عن عشرين مخطوطة في علوم مختلفة. منها على سبيل المثال:

- فقه الأعيان للشيخ المختار الكبير الكنتي.

- المهجة من تلخيص البهجة في مناقب سيدي عبد القادر الجيلاني: للإمام نور الدين أبي الحسن علي ابن يوسف النحوى المقرى اللخمي.

- نضار الذهب في كلفة المنتخب: للشيخ المختار الكبير الكنتي.

- الكوكب الوقّاد على شرح الأوراد: للشيخ المختار الكبير الكنتي.

- القاموس المحيط (ج٢).

- المقصور والممدود: للشيخ المختار الكبير الكنتي.

– الدرّ المتين والمورد المعين على الضروري من علوم الدين: لمحمد بن محمد الشهير بمياره.

– الجرعة الصافية والنفحة الكافية: للشيخ المختار الكبير الكنتي.

– الأنوار السنيّة على الوظيفة الزروقية: لعبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد ابن أبى بكر العياشي.

قصائد: للشيخ سيّد أحمد البكاي.

بغية السالك في أشراف السالك: لمحمد بن محمد ابن أحمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الأنصاري.

وفى الخزانة مخطوطات كثيرة مجهولة المؤلفين في علوم شتّى.

وتمتاز هذه الخزانات وغيرها من المكتبات داخل القصور والمنازل في منطقة أولف بالقيمة التاريخية؛ لأنُّ أغلبها لعلماء المنطقة، وتؤرِّخ للأحداث التي عاشها السكَّان عبر الأعصر المختلفة، كما أنَّها تعكس الجانب الفكري والثقافي والاجتماعي والديني لسكًان المنطقة، ونمط الحياة التي عاشوها.

ولا بد من الإشارة إلى أنه لا يخلو بيت في المنطقة

من وجود عددٍ من المخطوطات، وهي ظاهرة تعكس حرص سكّان مناطق الجنوب على التزوّد بالعلم والتقفّه في الدين ومعرفة الأنساب.

## ٣ - الخزانات في توات وتنجرين

وهي أهم مدن إقليم توات مع أولف التي سبق الحديث عنها، ومن خزائنها:

## - خزانة ملوكة:

وتضم هذه الخزانة ما يزيد عن ثلاثمائة مخطوطة، لكن الكثير منها تعرض للتلف والنهب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- نوازل المعيار في فتاوى علماء إفريقيا والأندلس: للونشريسي.
- تبصرة الحكام في أصول الفقه ومناهج الأحكام: لابن أبا.
- لباب الألباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتّاب: لعبدالله محمد بن عبدالله بن راشد.
- مسائل الأحباس: لأحمد بابا التنبكتي المالي.
- كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج:
   لسابق.
  - عيون المذاهب: لمجهول.
- نور الشهاب شرح تسهيل الصعاب في الميراث: لجهول.
- الدرة الفائقة في ذكر سيد الخالقة: للسيد مسعود بن محمد.
- منهج البادية في الإنسانية العالية: لعبدالله بن محمد بن عبد القادر الفاسي.
- تحفة اللبيب في جمع الطرر المعلّقة على شرح

ابن النجيب: تحقيق الحاج ابن عبد الرحمن البلبالي. – الغنية البلبالية: للحاج عبد الرحمن الملوكي

- الخزين في تفسير القرأن: لجهول.

#### - خزانة كوسام

تقع هذه الخزانة في بلدية تيمي، ويتولَّى شؤونها معلم القرآن السيد شاري الطيّب، تضم في رفوفها ما يزيد عن (٢٠٠) مخطوطة، في شتى فروع للعرفة الإنسانية، وقد ضاع منها الكثير، ومما تحتفظ به على سبيل المثال:

- شرح رسالة أبي زيد القيرواني: لشمس الدين تتا:
- وسم المعاصي في شرح تحفة ابن عاصي على
   الأرجوزة: لجهول.
  - أنوار التنزيل «تفسير القرأن».
    - تفسير القرأن: لابن عطية.
      - تراجيم التحفة.
  - الخزرجية في العروض والقوافي.
- إضاءة الأدموس ورياضة النفوس، وهو قاموس: للسيد أحمد بن عبد العزيز.
- كمال فتح المقيت في شرح المواقيت: لأحمد بن محمد بن عومر.
- العيون الغامزة على خبايا الرامزة: لمحمد بن أبي بكر بن عمر المخزومي الدماميني.
  - خزانة بنى تامر
- وهذه الخزانة أيضًا توجد في بلدية تيمي، ومن مخطوطاتها:
  - شرح المرفوق في المنطق: لجهول.

- القاموس المحيط: للفيروز أبادي.
- تاريخ الدول والقبائل الإسلامية: لمجهول.
- النور الوهّاج في الإسراء والمعراج: لمجهول.
- التحفة العليا في أداب الدين والدنيا: لأبي الحسن على بن حبيب.
  - تفسير القرأن: للبغوى.
    - خزانة وجلان
- وهي تقع في بلدية تسابيت شرقًا، وممَّا تحتفظ به:
  - مجلد في الطب: لمجهول.
  - أوزان البحار: لابن أبا.
- الأرجوزة في المنطق: للشيخ سعيد بن إبراهيم
   الجزائرى.
  - شرح الرسالة: للسيّد يوسف بن عمر.
    - تفسير القرآن: لجهول.
    - خزانة زاوية سيدي حيدة
      - ومن مخطوطاتها:
      - الزرقاني في الفقه.
  - تحرير الكلام في مسائل الالتزام: لمجهول.
- منهج العمال في السنن والأقوال: للشيخ علي ابن حسن.
  - مقدمة ابن أجروم: لابن أبا.
- الأنس فيما ورد عن العرش والكرسي في الحديث الشريف: للشيخ محمد بن عبدالله العياشي.
  - أخبار الزمان: للشيخ الأكبر سعيد.
- صفحات في الاقتصاد: للسيد محمد البكري بن محمد عبد الرحمن.

## - مكتبة جمعية الأبحاث التاريخية

- وهي مكتبة حديثة، حاول القائمون عليها جمع أكبر قدر من المخطوطات من أساكن متفرقة في الولاية، قصد تجميعها في مكاز واحد ومحاولة حفظها وصيانتها، ثمَّ تمكين الباحثين من الاستفادة منها، وهي متنوعة. منها على سبيل المثال لا الحصر:
- العوارض العتيقة على الروضة الأنيقة: لابن بر.
  - هيبة المعجل: لأحمد بن أبا.
- حزب الأسرار: لمختار بن بابا أحمد بن بكر الكنتي.
  - مسائل الزجلاوي.
  - التعريف بالأشياخ.
  - شرح الهمزية في مدح الرسول: لابن أبا.
  - ديوان السيد عبد العزيز بن محمد الملوكي.
- أسماء البحور نظمًا ونثرًا وأشياء أخرى: لمحمد
  - ابن أبا الزموري.
    - الأمثال الغريبة [كذا في الأصل]: لمجهول.
    - اللؤلؤ المنظوم في علم منثور ابن أجروم.
      - \* خزائن تنجرين
- تعدّ منطقة تنجرين أيضًا من الأماكن الغنية بالمخطوطات في إقليم توات، ومن خزاناتها المشهورة:
  - خزانة المطارفة
- يوجد في هذه الخزانة حوالي (٨٠٠) مخطوطة، في كلُّ فنون العلم والعرفة، وكثير منها لعلماء المنطقة، سبق ذكر نسخ منها في الخزانات المتحدَّث عنها، ومماً تحفظ به:
- شرح الرسموكي على لامية المجرادي: للرسموكي.

- شرح التاودي على التحفة: للتاودي.
- نوازل السجلماسي: لابن هلال الفلاني.
  - نوازل القباب: لعبد القادر الفاسي.
- كتب البشرى والمرقاة الكبرى: للسيد عبد نادر.
- شجرة الأصول في نسب وأبناء الرسول: لعلي حشلاف الجلفاوي.
  - نوازل الورزازي: للورزازي.
- القرطاس على الكلام على مسألة تضمين الخامس: للقرطاس.
- شرح البرنوسي على منظومة القرطبي: للبرنوسي.
  - قصص الأنبياء: لعبد الرحمن الثعالبي.
  - شواهد العيني على ألفية ابن مالك: للعيني.
    - شرح الملوي على ألفية ابن مالك: للملوي.
      - تفسير القرآن: لابن عطية.
        - القراءات السبع: للداني.
- الغريب في علوم القرآن: لعبد الرحمن الثعالبي.
  - خزانة أقسطن
- وهي تقع في بلدية دلدول، وتتميّز مخطوطاتها بتناول العلوم الشرعية واللغوية، والعقاقير الطبية، وكذا الفقاقير (١٤٠).
- ومن الخزانات الأخرى: خزانة أولاد عيسى، وقد تعرّضت مخطوطاتها للضياع، وخزانة تتركوك وأغلب مخطوطاتها في علوم الدين، ومنها أيضًا (10)
- خزانة الحاج مبارك بن صالح: وفيها ثلاث مائة مخطوطة.

- خزانة محمد باي بالعالم: وتحتفظ بخمسين مخطوطة.
- خزانة السيد بلقاسم: وفيها أكثر من مائة مخطوطة.
- خزانة زاوية بوده: وفيها ثلاث مائة مخطوطة.
- خزانة محمد الصديقي: وفيها أكثر من سبعين مخطوطة.
- خزانة تمنطيط: وفيها أكثر من (١٠٠٠) مخطوطة.
- خزانة أولاد سعيد بتيميمون: وفيها أكثر من (٢٠٠) مخطوطة.
- خزانة با عبدالله: وفيها أكثر من (٤٠٠) مخطوطة.
- خزانة زاجلو: وفيها أكثر من (٧٠) مخطوطة.
  - خزانة باحو.
    - خزانة الزقمير.
      - خزانة سالى.
      - --خزانة عباني.
    - خزانة زاوية كنتة.
      - خزانة برنكان.
    - خزانة زاوية الدباغ.
      - خزانة تابلكوزة.
        - خزانة فاليس.
        - خزانة بادريان.
- وثمّة أمرٌ يحسن الإشارة إليه في هذا للجال، وهو أنَّ هذه الخزانات تنامت مقتنياتها وتطوّرت بفضل العلماء الذين عرفتهم المنطقة على مرّ العصور؛ إذ

كانوا يتخذون من الزوايا والكتاتيب والمساجد محطات لنشر العلم والمعرفة واستنساخ المخطوطات، لذلك يحق لنا أن نقول: إن وجود هذه الخزانات والمكتبات كان مرتبطًا (رتباطًا وثيقًا بوجود الزوايا التي انتشرت في كلً مناطق الإقليم.

يقول الدكتور أبو القاسم سعدالله: «الغالب أنُّ الزوايا هي التي كانت ترعى الكتبات: لاتَصالها بالدين والعلم. وقد عُرفت منذ القدم بأنها سوقُ رائجة للكتب، وأنُّ بعض عائلاتها الدينية قد كوّنت مكتبات معتبرة، وكانت صلة أهل توات بجامع القرويين وعلماء المغرب وعلماء إفريقيا وتلمسان قد جعلتهم في مكانة بُغيطون عليها، إضافةً إلى علماء توات الذين كانوا يؤلفون الكتب ويستنسخونها من بعضهم أو من علماء أخرين، (١٦).

ومن الزوايا التي كان لها الدور الحاسم في هذه الحركة العلمية النشيطة، وتسعى اليوم إلى بعث نشاطها من جديد(۱۷):

 ا واوية أولاد أوشن، في مقر الولاية أدرار: أسسها مولاي سليمان بن علي في القرن السابع الهجرى.

٢ – زاوية بو علي: أسسها الشيخ محمد بن عبد
 الكريم المغيلي في القرن العاشر.

٣ - زاوية رقان: أسسها مولاي عبدالله الرقان.
 وتعود إلى القرن العاشر الهجري.

 3 - زاوية كنتة: أسسها أحمد الرقاد في القرن الحادي عشر الهجري.

و اوية بودة: أسسها سيدي أحمد بن عمر
 البداوي. وتعود إلى القرن الحادي عشر الهجري.

 ٦ - زاوية تيليلان: أسسها سيد أحمد بن يوسف التنلاني، وتعود إلى القرن الحادي عشر الهجري.

٧ - زاوية مولاي هيبة بأولف: أسسها ابن عبد
 الكريم التنالاني، وتعود إلى القرن الثاني عشر
 الهجرى.

٨ - زاوية مهدية: أسسها سيد عمر بن عبد الرحمن التنلاني.

٩ – الزاوية البكرية: أسسها البكري بن عبد
 الكريم، وتعود إلى القرن الثاني عشر الهجري.

١٠ – زاوية سيدي عبد القادر: أسسها عبد القادر
 ابن عمر، وتعود إلى القرن الثاني عشر الهجري.

١٢ – زاوية مراقن: أسسها سيدي محمد سالم،
 وتعود إلى القرن الحادي عشر الهجري.

١٣ – زاوية سي عومر: أسسها سيدي عومر بن
 صالح، وتعود إلى القرن الحادى عشر الهجرى.

١٤ – زاوية بدريات: أسسها الحاج الصوفي بن سيد الحاج بن امحمد، وتعود إلى القرن الحادي عشر الهجري.

 ١٥ – زاوية الحاج بلقاسم: أسسها الحاج بلقاسم، وتعود إلى القرن الحادي عشر الهجري.

١٦ – زاوية تمصلح بتيميمون: أسسها الحاج بو
 امحمد، وتعود إلى القرن الحادى عشر الهجرى.

۱۷ - زاوية تاسفاوت بتيميمون: أسسها سيد موسى والمسعود. وتعود إلى القرن التاسع الهجري. ۱۸ - زاوية بونعامة: أسسها سيد امحمد

بونعامة. وتعود إلى القرن الثاني عشر الهجري.

١٩ - زاوية العلاَمة الشيخ محمد بلكبير (١٤٢١هـ = ٢٠٠٠م)، بمدينة أدرار، وهو أحد الطماء الكبار في المنطقة، وافته المنية يوم الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٠٠م.

هذه الزرايا والكتاتيب المنتشرة في ربوع المنطقة كان شيوخها يعملون على إذكاء حفظ القرآن والعلوم الشرعية واللغوية لدى الأطفال في سنَّ مبكرة، كما أنَّ الحركة الثقافية التي صاحبت نشاط التجارة وانتقال الحجيج عبر منافذ عديدة زادت في عزيمة سكان المنطقة، ولا سيّما طلبة العلم، على التحصيل المعرفي، فتنقل هؤلاء عبر الحواضر المختلفة، كتوقرت، وسجلماسة، وفاس، والتكرومائي والسعودية، والمغرب، وتلمسان، وصاحب هذه والسعودية، والمغرب، وتلمسان، وصاحب هذه الرغبة التعليمية حبّ استنساخ المخطوطات وقراءتها.

وقد شهدت توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين حركة علمية واسعة، غذتها ظاهرة الاستنساخ والتأليف، فنمت الخزائن وزاد عدد المخطوطات فيها وصارت حالة الاستنساخ أشبه بالطباعة العصرية في يومنا هذا.

#### ما قيمة هذه الخطوطات؟ وما حالتها اليوم؟

إنَّ الكنور التبقية من المخطوطات المشار إليها في المنطقة غنية بمضامينها الفكرية والفنية، وقيمتها تكمن في أنها خيرُ شاهدٍ على عظمة أسلافنا في أخذ الطم وتمثّله بأوجهه المتنوعة، إنها تمثّل عصارة فكر الإنسان العربي والمسلم في المشرق والمغرب، وفي أنحاء عدّة من العالم، وبالجملة فهي:

 ١ - تعكس جانبًا تاريخيًّا من حياة أمننا العربية والإسلامية؛ إذ تمكّننا من الوقوف على كثير من الأحداث والوقائح والحقائق التي طوأها النسيان، إنّها تعرّفنا أعلامنا وجهودهم الفكرية والإصلاحية عبر الأعصر، وتضع بين أيدينا الحقائق واضحة.

٢ - نقدُم لنا صورًا متنوعة لجنمعاتنا، في النولحي
 الدينية والخلقية والاجتماعية والثقافية
 والاقتصادية والسياسية والفكرية.

٣ - تسجّل العلاقات التي كانت تربط الشمال
 بالجنوب، وحركة انتقال الإسلام واللغة العربية
 إلى أفريقية السوداء.

ولا تخفى القيمة الحضارية والفكرية التي تحملها هذه المخطوطات؛ إذ إنها تحمل علم الأولين، وتعرفنا إياه ومدى التطور الحاصل في مجالاته المتنوعة عبر السنين.

أما حالتها فهي لا تختلف كثيرًا عن مثيلاتها في كلُّ أنحاء القطر؛ إذ إنَّ العناية بها نادرة، ولم يُعن بها من قبل الجهات الرسمية إلا ما تحتفظ به المكتبة الوطنية الجزائرية، وما عدا ذلك فهي محاولات على الطريق، يقوم بها عددٌ من الباحثين والمهتمين بالتراث، وهي محاولات ظهرت في العشرية الأخيرة فقط، ولا يمكن بأيَّ حال مقابلتها بالأعمال المنجزة في الأقطار العربية والإسلامية بالنسبة لهذا الحقل للعرفي؛ لأنَّ بشاعة الثقافة التراثية بين المتعلمين تكاد تكون معدومة، فكيف الحال بالعامة من ملاًك هذه المخطوطات؟

إنَّ المخطوطات في إقليم توات قد تعرَضت للنهب والسلب على يدي المستعمر الفرنسي، منذ القرن التسع مشر الميلادي، ولا سيئما الترجمان الفرنسي (مارتن الجيبي)، الذي رافق الحملة التي نزلت بالمنطقة سنة ١٩٠٤م. فقد عمل الرجل على جمع المخطوطات التي تحتفظ بها القصور والخزانات وإحصائها، ثم انتقى أجودها وحملها معه إلى فرنسا(۱۰).

كما عمل نفرٌ لخر من المستشرقين بعد الاستقلال على استغلال جهل اللّلاك بالقيمة العلمية والحضارية والأثرية والفنية لمخطوطاتهم، فانتقوا أجودها لإعداد أطروحاتهم وأبحاثهم العلمية، مع التنكر لها، ومحاولة تهريب بعضها، ومن هؤلاء المستشرقة (دومنيك شامبو) التي زارت المنطقة سنة ١٩٦٤م.

إذًا قد ساعد عامل الاحتلال الفرنسي على تدهور المخطوطات في المنطقة والتمكين له من الخروج بها خارج الحدود بطرق مختلفة، وهو أمرٌ يؤسف له.

أما العامل الأخر الذي عشش في أذهان بعض ملاك المخطوطات، فيتمثّل في امتناعهم عن فتح خزاناتهم للباحثين والدارسين للنظر فيها (١٠١)؛ تعريفًا وحفظًا وصيانة وفهرسة ودراسة وتحقيقًا ونشرًا؛ إذ يشجّع هذا الموقف على اندثار المخطوط واختزال عمره؛ لأن عاديات الزمن تأتي عليه، والملاك في غفلةٍ من أمرهم، فالسوسة والأرضة وقساوة في غفلةٍ من أمرهم، فالسوسة والأرضة وقساوة والصحراوية، صيفًا وشتاءً، في غياب الحفظ والصيانة، تصيرً الخطوطات ترابًا. وما تعرضت له مخطوطات أولف يحدى مدن إقليم توات إثر الطوفان الذي أصاب المنطقة عام ١٩٦٥م خيرُ شاهد على هذه الحال.

وقد عقدت وزارات الشقافة والاتصال، والمجاهدين، والشؤون الدينية في ماي ١٩٩٨م ملتقى وطنيًّا حول المخطوطات في الإقليم، دام ثلاثة أيَّام، أعلن بعد انتهاء أشغاله عن إنشاء مركز وطني لإحباء التراث، تسند إليه مهمة حفظ تراث الأمة وبعثه، على أساس أنَّ هذه المنطقة من أغنى مناطق الجزائر احتفاظًا بالمخطوطات، ولكن هذه المهمّة بقيت إلى يوم الناس هذا حبرًا على الورق.

ونعتقد أنَّ ما تقوم به بعض الجمعيات للحلية، كجمعية الأبحاث والدراسات التاريخية بأدرار، وبعض مشاريع البحث المسجّلة في عدّة جامعات وطنية، كمشروع إحياء التراث في جامعة باتنة، والجمعية الجزائرية للمخطوطات، وغير ذلك، خطوات نحو تحقيق حلم الذين أنتجوا هذا التراث الضخم.

ولعلٌ في الاقتراحات الآتية ما يُحقِّق الأمنية، وينفض الغبار عن تراثنا:

١ - التعريف بالقصور والخزانات والكتاتيب

والمكتبات والمساجد والمنازل التي تحتفظ بالمخطوطات، ووضع خارطة جغرافية لها.

- ٢ الإسراع في إعداد فهارس فنية وقوائم وصفية لمخطوطات كل المراكز في الإقليم.
- ٣ العمل على تصنيف المخطوطات وفرزها في
   مجموعات، حسب العلوم التي تمثلها.
- ٤ إعداد إحصاء عددي لمخطوطات كل مكتبة أو خزانة.
- العمل على حفظ هذه المخطوطات بالطرق العلمية الحديثة، وذلك بالاستعانة بالكتبة الوطنية (٬٬٬)، والجهات المتخصّصة، كالمراكز العلمية التي تعمل في هذا الحقل المعرفي، ويأتي في مقدمتها معهد المخطوطات العربية في القاهرة، الذي أوكلت له مهمة حفظ التراث العربي والإسلامي، ومركز جمعة الماجد بدبي، ومؤسسة الفرقان بلندن، ومركز المخطوطات والتراث والوثنائيق في وصركتز المخطوطات والتراث والوثنائيق في بالتراث المخطوط في البلدان العربية والإسلامية، أو في البلدان العربية والإسلامية،

فطوطات

الجنوب

زائري

٢ - العمل على تحميل هذه المخطوطات على اليكروفيلم واليكروفيش والأقراص الليزرة أو تصويرها، ثم وضعها في الكتبات الخاصة أو في المكتبة الوطنية، ليتمكن الباحثون من الوقوف عليها(٢٠).

وأخيرًا أرجو أن تكون هذه الورقة قد أزاحت قلياً من الغبار عن بعض مكنونات إقليم توات، وقرّبت الصورة للسادة أعضاء الهيئة المشتركة لخدمة التراث العربي، عمّا تحتفظ به الجزائر من كنوز التراث المخطوط، ولعلّ الأيام القادمة تمكّن الغُموات عن الدقوف ميذانيًا على هذه الذخائر. •

#### الحواشي

- ١ تاريخ الجزائر الثقافي: ٢١٤/٢.
- ٢ إقليم توات خلال القرنين ١٨، ١٩، الميلاديين: ١ وما بعدها.
  - ٣ أبار تحت الأرض موصولٌ بعضها ببعض.
     ٤ مخطوطات إقليم توات: ٢٨٢، ٢٨٢.
  - ٥ تاريخ الجزائر الثقافي: ١٤٢/٣.
- ٦ مخطوط، بالجامع الأعظم، عند العلامة المرحوم محمد بلكبير
   المتوفى في ١٥ سبتمبر ٢٠٠٠م.
  - ٧ إقليم توات: ٩٣.
- ٨- ينظر: المخطوطات داخل الخزانات الشعبية: ٧٧ وما بعدها.
   ٨- ينظر: المحطوطات داخل الخزانات الشعبية: ٧٢ وما بعدها.
- المُراد بكلمة (الخزانة) في لسان سكّان مناطق الجنوب الجزائري، وكذا في الغرب الأقصى: الكتبة الشعبية التي تحتري على عدد من الكتب الخطوطة سوا، أكانت هذه الخزانة دلخل القصر أم في السجد أم في بيت من البيوت.
  - دلخل القصر ام في المسجد ام في بيتٍ من البيوت. ١٠ - ينظر: تاريخ الخزائن الخاصة في أولف: ١٩ وما بعدها.
- ١١ يتولّى الإشراف على الخزانة اليوم محمد بن مبارك بن محمد
   الصالح سيدي أحمد العالم.
  - ١٢ علماء توات من خلال المخطوطات والوثائق التاريخية: ٢٠٨.

#### المصادر والمراجع

- أعمال الملتقى الوطني حول المخطوطات في أدرار، ماي - الجزائر، ١٩٩٨م.
- إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين، لفرج محمود فرج، ديوان المطبوعات الجامعية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ١٩٧٧م.
- **تاريخ الجزائر الثقافي**، د. أبو القاسم سعدالله، ط۱، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ۱۹۹۸م.
- تاريخ الخزائن الخاصة في أوقف «التعريف»: مذكرة التمرّج لنيل شهادة الليسانس في التاريخ والحضارة الإسلامية (مخطوط يدوي)، للحمدي أحمد، معهد الخضارة الإسلامية، دائرة التاريخ، جامعة وهران، ^^134
- القراث الجزائري المخطوط بين الأمس و اليوم، للدكتور عبد الكريم عوفي، مجلة أفاق الثقافة والتراث، السنة الخامسة، العددان ٢٠، ٢١، مركز جمعة الماجد، دبي، ١٩٩٨م.
- ~ تسجيلات من إذاعة أدرار المحلية. - تسجيلات صوتية، أعدّما الطاهر مشري لإذاعة أدرار
- المحلية (جوان/ جويلية ٢٠٠٠). - حصص تلفازية وإذاعية حول التراث المخطوط في
- الجنوب الجزائري، قدمت في مدد زمنية مختلفة.
- علماء توات من خلال المخطوطات والوثائق التاريخية،
   لأحمد جعفرى، مجلة الثقافة، السنة ٢٤، العددان، ١١٧٠.

- ١٣ ابن الأعمش صاحب زاوية ابن الأعمش في ولاية تندوف، من
   العلماء الكبار في المنطقة، له تأليف كثيرة في علوم متنوعة.
- ١٤ وهي تدخل ضمن عام إنباط المياه.
   ١٥ أسعى مع بعض الأساتذة في المنطقة لفهرسة مخطوطات الخزانات للذكورة في المستقبل القريب.
  - ١٦ تاريخ الجزائر: ١٧١/٥.
- ١٧ ينظر: المخطوطات والوثائق التاريخية بمنطقة توات «واقع وأفاق»: ١٠، ١١. ووثائق جمعية الأبحاث والدراسات
  - ١٨ للخطوطات دلخل الخزانات الشعبية: ١٠٠.
- ١٩ هذه الفكرة بدأت تتبدد من أذهان ملاك المخطوطات في السنين
   الأخيرة بفضل إشاعة الثقافة التراثية في النطقة.
- ٢٠ تعمل المكتبة الوطنية الجزائرية كل ما في وسعها لتقديم العون
   لأصحاب الخزانات والمكتبات في شتى أنحاء الوطن، حفظًا
   وتصويرًا وشراء، لكنَّ الاستجابة لندائها نادرة.
- ولتصوير، ولسوره، من المسلمية عدامه مداره. ٢١ – ينظر بحثنا: التراث الجزائري المخطوط بين الأمس واليوم: ١٢٤ – ١٢٦.
- ١١٨، عدد خاص بالمخطوطات، وزارة الاتصال والثقافة، الجزائر، ١٩٩٩م.
- المحاضرة التاريخية لأعلام بني الرقاد «زاوية كنته»،
   لأحمد مصطفى بن عمر بن محمد الحاج أعمر الرقادي
   الكنتي، الجزائر، سيتمبر ١٩٩٦م.
- مخطوطات إقليم توات، لمحمد حوتية، مجلة الثقافة، السنة
   ٢٤. العددان ١١٧٠، ١١٧٠، عدد خاص بالمخطوطات، وزارة
   الاتصال والثقافة، الجزائر، ١٩٩٩م.
- المخطوطات والوثائق التاريخية بمنطقة توات «واقع وأفاق، الأحمد جعفري، أعمال اليرمين الدراسيين حول حفظ الوثائق، «وضعية وأفاق»: المكتبة الوطنية الجزائرية ٢٢،٢١ مارس ١٩٩٨م، الجزائر، ١٤١٩هـ ١٩٩٩م.
- المخطوطات داخل الخزانات الشعبية خلال القرن ١٩ وبداية القرن ٢٠ بتوات وقرارة وتدكلت، لمبروك مقدم، (محاضرة بخط اليد)، مركز الأبحاث والدراسات التاريخية لولاية أدرار، الجزائر، ١٩٨٧م.
- مقابلات مباشرة مع بعض شيوخ الزوايا والخزانات
   في المنطقة، ١٩٩٨م.
- مراسلات مع بعض المهتمين بالمخطوطات في منطقة تسوات (الأستاذان: الطاهر مشري، والأستاذ أحمد جعفري)، ۲۰۰۰م.
- وثـائـق ومطبـوعـات مركـز الأبـحـاث والدراسات التاريخية بأدرار، تواريخ متعدّدة.

# الطب في العصر العباسي

في القرن السادس الهجري -الثاني عشر الميلادي-

الدكتور/ عبد العزيز خضر عباس الجاسم

لا بدّ لكلُّ موضوع من أن تكون له مقدمة وتعريف، قد اخترت الكتابة عن الموضوعات التاريخية، التي يمتد عمقها إلى أكثر من ثمانية قرون. وأريد أن أبرز الجوانب العلمية الكثيرة المتنوعة التي كانت أعمدة العلم والمعرفة في بلاد العرب خلال عصر الخلافة العباسية. وقد ركز هذا البحث الموجز سمات علم الطب خلال العصر العباسي في القرن السادس الهجري. وقد بدأت بتعريف الطب كمًا عرفه بعض علماء السلمين بقولهم؛ علم الطب علمُ ينظر في جسم الإنسان من حيث مرضه وصحته. وشفاء المرضى بالأدوية والأغذية بعد أن يتبيّن المرض الذي يخصّ كلّ عضو من أعضاء البدن. وأسباب تلك الأمراض ، وما لكلّ مرض من أدوية ، مستدلاً على ذلك بأمرْجة الأدوية وقواها على الرض بالعلامات المؤذنة بنضجه وقبوله الدواء(١).

الدولة والناس إليها، وقد استخدم الخليفة هارون لقد تقدّم الطب خلال تلك الحقبة، واهتم أهل بغداد به الـرشــيـد (۱۷۰ – ۱۹۳ه = ۲۸۷ – ۸۰۸م) بـعض منذ زمن الخليفة أبي جعفر المنصور (١٣٦ - ١٥٨هـ الأطباء ورعاهم ووفر لهم المستلزمات كافة، وكان من = ٧٥٣ - ٧٧٤م)، وقد اهتم الخلفاء العباسيون من بينهم أطباء آل بختشوع، ورغب الخلفاء في تشجيع بعده اهتمامًا بالغًا بالأطباء، ورعوهم أحسن رعاية، هذا الجانب العلمي المهم في الدولة، فأسسوا عددًا من ولا سيمًا أن معالجة أمراض الناسُ بأيديهم، وما الستشفيات «البيمار ستانات» على مرُّ العصور ، كما يجرى عليهم من حوادث تعالج بخصائص الطب. نرى ذلك في خلافة المأمون (١٩٨ - ٢١٨هـ = ٨١٣ -٩٣٠م)؛ إذ أمر بتأسيس أماكن على شكل مستشفيات في المدن الكبيرة؛ لتكون مأوى للعميان

ونجد أنُّ الخليفة أبا جعفر المنصور أمر بترجمة الكتب الطبية واليونانية، ولا سيّما في زمن حاجة والأيتام والنساء العاجزات (٢)، وسمى المستشفى في العصور العباسية (بالبيمارستان)، ومن أهمها البيمارستان العضدي، فقد حدّد موقع البيمارستان العضدي في بغداد، ولمَّا مرُّ الرحَالة ابن جبير بها ذكره قائلاً: « ... ويقع البيمارستان الشهير على مقربة من باب البصرة وسوق المارستان... على نهر دجلة»(٢)، ويرجع تاريخ إنشائه، كما أشارت المصادر، إلى سنة (٣٦٨ه = ٩٧٨م)، واستغرق العمل في بنائه ثلاث سنوات إلى أن تم الفراغ منه سنة ٢٧١ه = ٩٨١م، واستمر العمل بهذا البيمارستان إلى ما بعد القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي، ويقع في الجانب الغربي من بغداد، وصرف عليه المال الكثير، ورتب الأطباء والخدم والموكلاء والخازن، ونقلت إليه الأدوية والأشربة والعقاقير الكثيرة، وكلِّ ما يحتاج إليه البيمارستان(٤). وتطورت المنطقة بمرور الزمن حتى أصبحت منطقة سكانية أهلة بالناس، تضمُّ سوقًا كبيرة ومحلّة كبيرة، تسمّى بمحلة المارستان، وتمتدّ حدودها من محلة باب البصرة إلى الجنوب من محلة الشارع وإلى الشمال، وشملت معظم الأراضى التي كانت فيها حدائق قصر الخلد وقصر الفرار، وشملت المبانى القديمة في زمن خلافة المنصور إلى باب خر اسان(٥).

وعند افتتاح البيمارستان بلغ عدد الأطباء الذين انضموا إليه أربعة وعشرين طبيباً (٦)، ومن جملتهم أبو الحسن علي بن إبراهيم، وكان يدرس الطب وهو مكفوف البصر، وأبو الحسين بن كشكرايا، المعروف بتلميذ سنان، وغيرهم، وبعد مدّة ألحقت به دار أخرى تُسمّى دار المارستان خاصّة بالمجانين المغلوب على عقولهم (٧). وكان حال المارستان خلال تلك المدّة على شكل مساكن كثيرة في الموقع الذي زاره ووصفه ابن جبير، حيث كانت له ملاحق مع ذلك القصر، شملت

المخازن الخاصة بالأغذية والدواء. فهو «... قصر كبير فيه القاصير والبيوت وجميع المرافق والساكن، ويدخل الماء من دجة...ه(أ)، إضافة ألى ذلك كان له نظام خاص في معالجة المرضى وإعطائهم الدواء والغذاء، وكان الأطباء يتفقدون مرضاهم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع، ويطالعون أحوالهم، ويرتبون لهم أخذ ما يحتاجون إليه(١٠). لم تكن البيمارستانات تسير بغير نظام، بل كانت على نظام تام وترتيب محمود، وتسير أعمالها على

لم تكن البيمارستانات تسير بغير نظام، بل كانت على نظام تام وترتيب محمود، وتسير أعمالها على وتيرة منتظمة، وكانت البيمارستانات مقسمة إلى قسمين منفصلين بعضهما عن بعض، قسم للذكور، وقسم للإناث (۱۱)، وكل قسم بما يحتاج إليه من ألة وعدة وخدم وفراشين من الرجال والنساء وقوام ومشرفين. وفي كل قسم من هذين القسمين عدة قاعات للأمراض المختلفة؛ فقاعة للأمراض الباطنية، وقاعة للجراحة، وقاعة للكمالة، وقاعة التجبير (۱۱).

وكانت قاعة الأمراض الباطنية منقسمة إلى أقسام أخرى: قسم للمحمومين، وهم الصابون بالحمّى، وقسم للمحرورين، وهو لمن بهم المرض المسمّى مانيا، وهو الجنون السبعي (١٢)، وقسمٌ للمبرودين؛ أي المتخومين، ولمن به إسهال قاعة خاصة، وكانت قاعات البيمارستان قاعات واسعة وحسنة البناء، وكان الماء جاريًا فيها (١٢).

وللبيمارستان صيدلية تسمّى (خزانة الشراب)، ولها رئيس، يُسمّى شيخ صيدليي البيمارستان (١١٠)، وكناك رئيس يُسمّى ساعورًا (١٠٠)، ولكلَّ قسم من أقسامه رئيس، فكان فيه رئيسٌ للأمراض ورئيس الجداحية ورئيس للكحالين، وللبيمارستان المشرفون لخمة المرضى وإدامته (١١٠).

وللبيمارستان وظيفة من وظائف الدولة تقضي لمن يحتاج إلىه، وهناك وظائف أخرى في

البيمارستان، منها: رئيس الأطباء، وهو الذي يحكم على طائفة الأطباء، ويأنن لهم في التطبيب، وغير ذلك من أمور الطب، ووظيفة رئيس الكحالين وحكمه في الكلام على طائفة الكحالة حكم رئيس الأطباء، ورئيس الجرّاحين، وحكمه في الكلام على طائفة الجرّاحين والمجبّرين كالرئيس المتقدم (۱۲)، ومن خاصة لتكلّم مهنة الطب. خاصة لتكلّم مهنة الطب.

فقد كان الطبيب ابن التلميذ أوّل من نبّه طلاًبه على الأمراض الوافدة، فقد وصّاهم بقوله: «لا تقدروا أن تحيوا أخبرة بأكثر الأمراض، فإنّ منها ما يأتيكم من طريق السماوة»؛ أي من خارج البلاد، وقد ذكر أيضًا أن ضمرر الذباب على الجرح قبل اكتشاف المتأخرين له بقوله (۱۸)؛

لا تحقرنً عدوًا لان جانبه

ولويكون قليل البطش والجلد

فللذبابة في الجرح الممديد

تنال ما قصرت عنه يدُ الأسد

لقد تعرض البيمارستان خلال القرون السابقة إلى حوادث عديدة، وحتى خلال الزمن الذي يتناوله البحث، وصوّر لنا ابن الجوزي (ت 90 هـ) جانباً من حياة البيمارستان عندما تعرضت بغداد لفيضان كبير سنة (10 هـ/ ۱۸۷۲م) عندما ارتفع منسوب الماء في نهر دجلة: «ودخل لماء إلى البيمارستان، ودخلت السفن الصغيرة من الشبابيك التي له، فإنها كانت قد تعلقت، فمن الله تعالى على الناس بنقص الماء بعد أن أشر فوا على الغرق... (110).

لقد كان هذا الفيضان مثل الفيضانات السابقة التي حدثت في بغداد، ودمرت منازل الناس والمؤسسات التعليمية والطبية (٢٠٠).

وهل يعمر تلك المنازل إلا أصحابها وأهلها، فقد عمر العباسيون بيمارستانهم الكبير وأعادوا ديمومة الحياة فيه، كما قال ابن الجوزي: «ولم يبق فيه من يقوم بمصلحته إلا الشرف على الحواتج، فحكي أنه جمع اقطاعًا من السياج، فشدهًا كالطوق، وترك عليها ما يحتاج إليه من الطعام والشراب حتى الزيت والمقدحة، ورقى المرضى إلى السطح، وبعث بالمأمورين إلى سقاية الراضي بجامع النصور» (٢١).

تبين لنا من خلال النصوص السابقة أنه خلال العصر العباسي أضيف الكثير إلى مهنة الطب علمًا وعملاً، وكان منهج علمائها يقوم على أساس التجربة والمشاهدة، فألحقوا دراسة الطب بالبيمارستانات: ليتمكن المعلّمون والمتعلّمون من تشخيص الأمراض(٢٣)، وهم الذين هموا على بناء هذا الصرح الطبّي الشامخ وتشييده، وقد جعلوا الحياة فيه تستمر إلى زمن ما بعد البحث.

وكان من بين موظفي الخدمات القدّمة إلى المرضى من بسقي المرضى الأدوية والعقاقير وهم على فراشهم، وحتى تقديم للاء البارد والنلج إلى الأطباء والفراشين والنساء والطبّاخات والبوّابين والدّراس، وكان بجانب المارستان بستانٌ فيه أنواع الفقراء، والأطباء يتناوبون فيه بكرةً وعشيةً. وهناك أربع قواصر فيها الأهليلج الأصفو والكابلي الهندي، وأربع قواصر تمر هندي وزنجبيل وعود ومسك والراوند الصيني، وصناديق فيها ثياب للمرضى ومناديل، وأخرى فيها أكفان، وغير ذلك (٢٣).

وفي سنة (١٣٦هـ/١٢٨م) أجريت عملية جرد في هذا المارستان، فعد ما في مخازنه من حوائج يكفي المرضى مدة سنة (<sup>٢٤)</sup>.

وممن تولّى النظر في أوقاف المارستان العضدي

الشيخ أبو بكر عبيدالله بن أبي الفرج علي بن نصر بن حمزة البغدادي المعروف بابن المارستانية، المتوفى سنة ١٩٠٩/٨/٢٠٢م، وعُرف بهذا الاسم؛ لأنُّ أبويه كانا يخدمان المارستان، وقد أدارهُ إدارة حسنة، ونظر في أوقاف المارستان(٢٠).

وفي الحادي عشر من شوّل سنة ( ١٨٠ / ١٨٠ م) عُزِلَ تاج الدين أبو سعد بن حمدون عن النظر بالمارستان العضدي، ورتب عوضًا عنه عبد السلام بن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله (٢٦).

وفي سنة (١٠١هـ/١٢٠٤م) رتَب عبد المنعم الإسكندراني شيخ رباط العميد ناظر المارستان نفسه (٢٧).

أماً البنايات التي كانت ملحقة بالمارستان فمنها خزانة الشراب، وهي الصيدلية المعروفة أنذاك بالخزانة (الشرابخانه)، وهي المعبر عنها بالبيوت، وذلك أنّهم يضيفون كلّ واحد منها إلى اللفظ خانا كالشراب خاناه وغيرها (۲۸).

وكان لكلً مارستان في ذلك الوقت خزانة كاملة، كما في المارستان المنصوري وغيره (٢٩).

لقد أشارت مصادر التاريخ العربي الإسلامي إلى الكثير من الشخصيات الطبية في ذلك العصر، ونذكر ممن وقع في أيدينا ترجمة له:

أبو جعفر عبد السيد بن علي بن محمد بن الطيّب، ويُعرف بابن الزيتوني، المشرف على المارستان العضدى حتى وفاته سنة (٤٢هم/١١٤٧م)<sup>(٢٠)</sup>.

ومن أطباء العصر المتأخّر، الحكيم أبو الحسن هبة الله بن أبي العلاء صاعد بن إبراهيم التلميذ الطبيب البغدادي (ت ٥٠٥هـ/١٥٨٨م)، وكان عالمًا بالذهب والخلاف وعالمًا بجميع أجزاء الحكمة

ورعًا(٢٦)، يقول عنه البيهقي: «إنّي دخلت على ابن التلميذ بومًا، فلمًا عرف أنّي حصلت على بعض علوم الحكسة غير درسه، وأورد فيه دقائق النطق والطبيعيات، ما عرفت به أنّ له وراء الطب غاية،(٢٣).

وقد عالج ابن صاعد أحد المرضى في بغداد، وقال له: «أنا أزيل حمّاك»: أي الحمى، وكتب نسخة حسب فيها مثقالاً من السقمونيا(٢٣٠) ومثقالاً ونصف مثقال من الزبد ومثقالاً من إرياج لوغانيا ومثقالاً ونصف مثقال من شحم الحنظل، ومثقالاً من الزنجبيل، ومثقالاً ونصف مثقال من إرياج فيقراد. وغيرها من الأعشاب، وقد تناقل الناس هذه الوصفة إلى أن وصلت إلى خراسان(٢٤).

لقد كان ابن صاعد، ابن التلميذ ينفق كل سنة ما يزيد على عشرين ألف دينار على طلاًب العلم والغربًا، وغيرهم(٢٥).

ويبدو أنَّ الخلفاء العباسيين كانوا قد شجَعوا المهنة الطب خلال تلك العقبة الزمنية، فقد ذكر ابن الجوزي أنّه في سنة (٥٠٥ مـ/١٥٨٨) عندما خرج الخليفة المقتفي لأمر الله إلى الأنبار وعبر الفرات وزار قبر الحسين عليه السلام وعاد إلى بغداد، فأرسل إلى الأطباء لعالجته، وكان من بين الأطباء الذين قدموا إليه ابن التلميذ، ولما عوفي الخليفة خلع عليه ثيابًا كثيرة، وأعطاه مالاً وبغلة، وبعث إليه يتعرف أخباره ويستوحش له، فخرج الطبيب إلى المدائن يتلقى من السنة نفسها وأخذ طبيبًا أخر اسمه قويدان وخلع عليه الثياب والمال(٢٦).

ومن مؤلّفاته في مجال الطب كتاب (أقرباذينه العشرين بابًا) واشتهر به وتداوله الناس، وكتاب (لخنبار كتاب الحاوي للرازي) وكتاب (تتمة جوامع الإسكندرانيين) وكتاب (شرح أحاديث نبوية تشمل

الطب) وكتاب (مختصر الحواشي على كتاب القانون للرئيس ابن سينا) و(مقالة في الفصد) و(مختار من كتاب أبدال الأدوية لجالينوس) وغيرها(<sup>۷۷)</sup>.

وظهر الطبيب الفيلسوف أوحد الزمان أبو البركات ابن هبة الله بن علي بن ملكا (ت 10هـ/١٦٤) فيلسوف العراقيين، ممّن ادّعي أنّه نال رتبة أرسطو، وكان له خاطر حادً، وأصيب بالجذام فعالج نفسه فنصح، لكنه فقد بصره فبقي أعمى، وخدم الخليفة الستنجد بالله، ورعاه حقً الرعاية (<sup>(1)</sup>) بينما اتّهمه السلطان محمد بن ملكشاه بسبوء علاجه وسنوء تدبيره، فحبسه في سنة بسنوء علاجه وسنوء تدبيره، فحبسه في سنة

وله من الكلام الحسن، يقول: «وسعادة الدنيا لطف الحواس، وجودة الشورة في الأراء، والبراءة من الخطأ والزلل في الطلب وكرم الأصل، وأن يكون له أولاد ذكور وإناتُ حسان...،(-1.

وله طلاًب كثيرون ولا سيما أنه كان يُعلي على جمال الدين ابن فضلان وعلي ابن الدهان وغيرهم، وله مؤلفات، منها (كتاب التشريح) ومقالة في الدواء الذي ألفه وسماه (رسالة العقل وماهيته) وكتاب (العتبر) وهو من أجل كتبه وأشهرها في الحكمة، وكتاب (النفس والتفسير)، وكتاب (اختصار التشريح)، وله مقالة في الأرواح وغيرها من للة لقائد (ادا).

وممن اشتهر واختص بمهنة الطبخلال العصر العباسي: الطبيب أبو الحسن أمين الدولة هبة الله بن صاعد بن إبراهيم بن التلميذ (١٩٥هـ/١٩٥٥) والده التصانيف، وكان والده أبو يعلى صاعد طبيبًا مشهورًا، وكان جدّه لأمّه الحكيم معتدد الملك أبو الفرح يحيى بن التلميذ، فلما توفى شُسب إليه، وخدم الخفاء العباسيين وارتفعت

مكانته لديهم، وانتهت إليه رياسة صناعة الطب 
ببغداد، وكان مسؤول البيمارستان العضدي إلى 
حين وفات، وكان خبيرًا باللسان السرياني 
والفارسي، ومتبحّرًا في اللغة العربية، وممّر 
طويلاً (٢٤). وقد اهتمُ الخلفاء العباسيون بأهل الطبّ، 
بتوفير المستلزمات كافة التي يحتاجون إليها؛ لتكون 
مهنتهم شريفة وخدمة الناس واجبة عليهم (٢٤). وقد 
جاء في ترجمة صاحب اللغة الجواليقي عندما دخل 
في أحد الأيًّام على الخليفة المقتفي لأمر الله وجد عنده 
طبيبه ابن التلميذ، الذي كان قائمًا عليه، وله دراية 
بذلك العلم والطب، وكان كل أسبوع بجاسه الخليفة 
بذلك العلم والطب، وكان كل أسبوع بجاسه الخليفة 
لنفسه فقط، وباقي الأيام قد تكون في خدمة 
النّاس (٤٤).

ومن الذين مارسوا مهنة الطبخلال تلك الددّ، أبو الحسن ابن النقائش، علي بن عيسى بن هبة الله النقائش، المولود ببغداد، ونشأ فيها، ودرس على يد أبي عيسى ابن هبة الله البزاز، ومن ثمُّ درس على يد هبة الله بن صاعد بن التلميذ، وتعلّم مهنة الطب ومارسها في عاصمة الخلافة بغداد، ثمُّ تنقلُ إلى عدَّة مدن منها دمشق والقاهرة، إلى أن توفّى بدمشق عندما رجم إليها سنة (٧٤هه/١١٧)(٥٤٠).

ومن الأطباء الذين قدموا إلى مقرّ الخلافة واشتهروا صدر الدين محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن الخجندي، رئيس الأطباء وابن رئيسها، وبيته مشهور بالرياسة والتقدّم والجاه، حيث قدم إلى بغداد سنة (٨٨هه/١٩٢٨م) فأنعم عليه الخليفة المناصد لدين الله (٧٥ – ١٦٢ه = ١٧٧٩ – ١٧٢٥ موزّم، وقرّبه وخلع عليه واحترمه وولاّه تدريس النظامية وأوقافها، فأقام مدّة، وخرج إلى أصفهان، فتوفى هناك(٤١٠).

ومن أطباء القرن السادس الهجري أبو علي عبد الحميد بن عبدالله بن أسامة بن أحمد بن علي بن محمد بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي ابن الحسين بن علمي بن أبي طالب، النسابة (ت ٩٠٥/ ١٩٠٨م) وهو عالم جامع لعدة علوم (٤٠٠ على عالمًا بالأنساب علمًا لا يشاركه فيه مشارك في زمانه، وله معرفة في علوم الفقه والأنب وأبرزها الطب. وجالس أبا محمد ابن الخشاب وأخذ عنه علم العربية، وقدم إلى بغداد مرازًا، وأخرها سنة العربية، وقدم إلى بغداد مرازًا، وأخرها سنة

ومن أطباء العصر: أبو بكر عبيدالله بن علي بن نصر بن حمزة بن علي بن عبيدالله البغدادي التميمي، المعروف بابن المارسنانية، الأديب الفقيه المدّت المؤرخ، ويُلقّب فخر الدين (ت ٩٩ و٨/٢٠٢٨م)، ويرجع نسبه إلى الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طلب العلم في صباه، وسمع الحديث النبوي الشريف من أبي الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد ابن ساعان بن اليطي (ت ٢٥ هـ/١٨٨٨م)، وسمع من أبي الفتح بن شاتيل و الكاتبة شهدة بنت أحمد أبي المقاء الحراني (ت ٧٤ هـ/١٨٨٨م) وغيرهم من علماء عصره، وقرأ كثيرًا على المشايخ للتأخرين (٤٤).

وقرأ الأدب، وكان فاضلاً فصيحًا، مليح العبارة، حسن التصنيف، وكان أحد العروفين بجمع الحديث الشريف والطب والنجوم، وصنف كتاب (ديوان وستين كتابًا، وصنف سيرة الوزير ابن هبيرة (٥٠٠)، ووقم أعلم الطب والمنطق والفلسفة، وبنى بدرب الشاكرية دارًا للعلم سمّاها دار العلم، وجعل فيها خزانة كتب، ووقفها على طلاب العلم، ورتب ناظرًا على أوقاف للارستان العضدي، وسيجن في على أوقاف للارستان العضدي، وسيجن في المارستان نفسه مدّة مع المجانين، وبيعت دار العلم بما

فيها من الكتب مع سائر أمواله، وبقي مدة معتقلاً، ثمُ أَطَلق سر لحه، فصار يطبّب النّاس، ويدور على المرضى في منازلهم، وصادف قبولاً حسناً في ذلك، وعاد إلى حال أحسن مما هو عليه، وحصل كتبًا كثيرة، ثمُّ انتتبُ للديوان لحمل رسالة من الديوان، فخلع عليه الطيفة الناصر لدين الله خلعة سودا، موقيميماً وعمامة وطرحة، وأعطاه سيفاً، وأركبه مركوبًا جميلاً، وتوجه إلى تقليس (٥٠١)، ونك سنة البهاوان زعيم تلك البلاد، فأدركه أجله، وتوفي البهاوان زعيم تلك البلاد، فأدركه أجله، وتوفي البهاوان زعيم تلك البلاد، فأدركه أجله، وتوفي هناك (٥٠٠)، وكان يقول الشعر، ومن شعره (٥٠٠):

أفسردتسنسي بسالسهسمسوم

والحشا نار الجديم

لسيس لى شسخسلٌ سسواهسا

مسنخسلسيسل وحسميسم

هــــي داء لــــلـــمـــعـــافــــــ ودواء لـــــلســــقــــــــم

شدخسات قسلسبسى بسأمسر

مسقده مسقده مسقده و من ومن مرافاته أيضًا (تاريخ السلام) على منهج كتاب الخطيب، قد ذكر فيه أقوامًا وقبائل كثيرة، وصنف كتابًا سمّاه (تاريخ دار السلام) ورتبه على ثلاثمانة وستين كتابًا، ومن مؤلّفاته جمع سيرة الوزير ابن هيروة(١٥٠).

وممن اشتهر بالطب الطبيب أبو الحسن علي بن أحمد بن هبل البيع، مهذب الدين البغدادي، وهو من

تلاميذ الطبيب السابق أبي بركات بن ملكا المتوفى سنة (۱۲۵م/۱۲۱۸م)، وقد درس الطب والأدب على يد علماء كثيرين حتى أبدع في مهنة الطب، وخرج من بغداد، ودخل بلاد الروم، وصار طبيب السلطان هناك، واستقر في الموصل بعد ذلك إلى أن توفي فنها(۵۰).

وله مصنفات منها كتاب (المختار في الطب) وهو كتابٌ يشتمل على علم وعمل، وكتاب (الطب الجمالي)، ومن شعره (<sup>(10)</sup>:

لقد سبتني غداة الخيف غانية

وقد حازت الحسن في دلٌ لها وصبا

قامت تميس كخوط البان غازلة مع الأصائل ريحا شمائل وصبا

يكساد مسن دقَّة خصس تسدل بسه

يشكو إلى ردفها من ثقله وصبا

لولم يكن أقحوانًا ثغر مبسمها

ما هام قلبي بحبّها هوى وصبا

ومن الأطباء الذين برزوا في ذلك العصر الطبيب الشيخ الفاضل أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن عبد المنعم البغدادي للعروف بابن هبل، ويعرف أيضًا بالخلاطي (ت ٢٦٦هـ = ٢٦٩م). سسمع الحديث الشريف ببغداد من الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن أحمد بن السمرقندي، وقرأ الأدب والطب، ومن ثمًّ انتقل إلى الموصل، وحدّث بها حتى أبدع في الطب، وله كتابً مشهور اسمه (الختار في الطب) (٢٥٠).

لقد ذكر البغدادي شرحًا وافيًا عن الهياكل العظمية عندما زار مصر، وفي إحدى التلول الغربية من القاهرة، حيث درس فيها عددًا كبيرًا من العظام

البشرية، وانتقد، اعتمادًا على ذلك، ما كتبه جالينوس عن الفك الأسفل، وهي رسالة قيمة تبرز فيها شخصية البغدادي الطبية، ونظرته للأمور التي تمسُّ الصنعة منهاج الأطباء (لخلاص الأبدان من السقم) والفلاسفة (لخلاص النفوس من ألام الجهل إلى سلامة المعرفة)، ويهدف نقده إلى الدّعين بالمعرفة من أولئك الرجال، ويستشهد بأراء أبقراط وجالينوس وغيرهم(٥٨)، وله رسالة أخرى في الحواس، وهي مقالتان، الأولى يصف فيها الحواس الخمس المعروفة، واختصاص كلِّ واحدة منها، وفضيلتها، وكيفية الإدراك بالحسِّ، وتصنيفه على تنوَّع طبيعته ومصادره، والمقالة الثانية وضعها بصيغة السؤال والجواب، وتشتمل على اثنتي عشرة قضية تبحث في شره المشايخ على الطعام، والعطش بعد تناول السمك، وخصب الأبدان بعد المجاعات، والسمنة بعد النقاهة من المرض، والحسُّ بالبرد إذا تحرك الهواء، ونمو الكائنات الحية، وضخم أطراف ذوى المهن التي تنجز أعمالها باليد أو الرجل، كما تناول موضوع الأطفال الذين يتوقف نمو أجسادهم وما إلى ذلك من الموضوعات (٥٩).

وألف الطبيب عبد اللطيف كتباً كثيرة ومتنوعة، وكان أغلبها في مجال الطب، منها كتاب (الرد على فضر الدين الرازي) وكتاب (النبات) وكتاب (اختصار كتباً كثيرة في الطب (مقالة في حقيقة الدواء)، وشرح أربعين حديثًا في الطب، ومقالة في التأدّب بصناعة الطب، ومقالة ردٌ فيها على ابن رضوان في أخلاق جالينوس وأرسطو، ومقالة في في (الحواس)، وكتاب (الحكمة الكلامية)، ومقالة في (الدوية والدواء من جهة الكيفيات)، ومقالة في (تثيل أوزان الأدوية)، ومقالة في (الجنس والنوع)، ومقالة في في (الجال الكيمياء)، ومقالة في في (الجال الكيمياء)، ومقالة في (الجنس والنوع)،

الحكماء)، وكتاب (القولنج) (٢٠٠) إضافة إلى ذلك كانت له مؤلفات في علوم أخرى، منها (غريب الحديث للجرد منه)، و(الواضحة في إعراب الفاتحة)، وكتاب (شرح بانت سعاد)، و(خمس مسائل نحوية)، وراشرح سبعين حديثًا)، و(تفسير سورة الإخلاص)، ومقال في (الرد على اليهود والنصارى) وغيرها من الكتب(٢٠٠)، وعاد أخيرًا إلى حلب، ومنها إلى بغداد، فتوفي فيها(٢٠٠).

وممَّن برز في هذه المهنة الطبيب ابن اللباًد عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي بن سعد العلاَّمة موفق الدين البغدادي (٦٢٦هـ/١٩٢٩م)، وسمع

الحديث النبوي الشريف من ابن البطي (ت 30هـ/١٦٨٨م) ودرس على يد أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر (ت 31هـ/١١٧٠م) وتنقّل بين الأمصار بين دمشق ومصر وحرّان وبغداد، وكان لُدد الأذكياء المتضلّعين في الطب والأدب(37).

ويتبين لنا من خلال هذا العرض الموجز لأبرز أطباء العصر العباسي في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي أنَّ للطب دورًا فعالاً في حياة الناس العامة والخاصّة، وهذه المهنة اشتهرت بين رعاية الخلفاء للأطباء وحاجتهم إلى علاجهم، وكذلك الناس عامةً. ●

#### <u> واشىي</u>

- ١ الطب النبوي: ٦٣، مقدمة ابن خلدون، تاريخ العلوم عند
   العرب: ٦٣.
  - ٢ تاريخ الطب العراقي: ١٣٥ ١٣٦.
    - ۳ رحلة ابن جبير: ۲۰۱.
- ٤ دليل خارطة بغداد: ١٤١، تاريخ البيمارستانات في
   الإسلام: ١٨٩ ١٩٩.
  - ٥ دليل خارطة بغداد: ١٤٢، وتاريخ الطب العراقي: ١٣٨.
    - ٦ تاريخ البيمارستانات: ١٩٠.
    - ٧ دليل خارطة بغداد: ١٤٣ ، وتاريخ الطب العراقي: ١٣٩ .
      - ۸ رحلة ابن جبير: ۲۰۱. ۹ – الصدر السابق: ۲۰۱.
  - ١٠ دليل خارطة بغداد: ١٤٤، وتاريخ البيمارستانات: ١٨، والعلوم عند العرب: ٧٧، ٧٩.
    - ١١ تاريخ البيمارستانات: ١٩.
    - ۱۱ تاریخ البیمارستانات: ۲۰. ۱۲ – تاریخ البیمارستانات: ۲۰.
    - ١٣ دليل خارطة بغداد: ١٤٤.
  - ١٤ تاريخ البيمارستانات: ٢٠، وصورة مشرقة من حضارة
    - بغداد في العصر العباسي: ١١٣.
    - ١٥ أي بمعنى رئيس الأطباء، انظر دليل خارطة بغداد: ٢٠.
      - ١٦ المصدر السابق: ٢١.

- ١٧ المصدر السابق نفسه: ٢٤.
- ١٨ تاريخ الطب العراقي: ٤٤.
- ١٩ المنتظم: ١٠/٥/١٠، والكامل في التاريخ: ١٢٨/٩.
- ۲۰ المنتظم: ۱۰/ ۱۱۸ ۱۱۹ ، حسوادث سسنة ۵۰ هم. ۱۲۲/۱۰ ، وحوادث سنة ۵۰ هم.
  - ٢١ المنتظم: ١٠/٥٢٠.
- ٣٢ صورة مشرقة من حضارة بغداد في العصر العباسي:
   ١١٢ تاريخ الحضارة الإسلامية:
  - ٠٠٠ يوريع المسارة الإسارية
    - ٢٣ تاريخ الطب العراقي: ١٤٠.
- ۲۵ التكملة لوفيات النقلة: ۲/ ٤٣٠. ۲۰ – التكملة لوفيات النقلة: ۲/ ۶۲۹ – ۶۲۰، وتاريخ الجامعات
  - الإسلامية: ٢١ ٢٢. ٢٦ – الجامع المختصر: ٨٢/٩.
    - ۲۷ للصدر نفسه: ۹/۱۶۵.
    - ٢٨ صبح الأعشى: ١٠/٤.
- ٢٩ المصدر نفسه: ٩/٤، وتاريخ البيمارستانات في الإسلام: ٢٠.
  - ۲۰ المنتظم: ۱۲۸/۱۰.
  - ٣١ عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ٣٤٩.
    - ٣٢ تاريخ حكماء الإسلام: ١٤٤.

- ٣٢ السقمونيا: نوع من النباتات العشبية والنصف خشبية، ومعظمها معترش من فصيلة اللبلاب، يستخرج منه صمغ شديد الإسهال، للمزيد انظر: عيون الأنبا، في طبقات الأطعا، هامش، ١٩.
- وردت هذه الكلمة في المصدر السابق، وهي نوع من الأعشاب، انظر: عيون الأنباء: ٢٢٨.
   ح - تاريخ حكماء الإسلام: ١٤٥٠.
- ٣٦ المنتظم: ١٨١/١٠، عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ٣٤٩
   ٣٥٠.
- ٣٧ معجم الأدباء: ١٩/ ٢٧٧ ٢٧٨، وعيون الأنباء في طبقات الأطباء: ٣٧١.
- ٣٨ عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ٣٧٤، وسير أعلام النبلاء:
   ٢٦.٢٦.٤ م نكت الممان: ٢٠٤.
  - ٢٠/٢٠، ونكت الهميان: ٢٠٤.
    - ٢٩ تاريخ حكماء الإسلام: ١٥٢.
    - ٤٠ المصدر السابق: ١٥٤ ١٥٥.
- ١٤ عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ٣٧٦، ونكت الهميان: ٣٠٤.
- ٢٤ الكامل في التاريخ: ٩٣/٩، ومعجم الأمباء ٧٠/١٩. وميو وعيون الأنباء ٤٤٦، العبر في خبر من غبر: ٣٤/٣، وسير أعلام النبيلاء: ٤٣٠/٣٠، والبداية والنهاية: ٧٠/١٣٠ وشدرات الذهب: ٩٠/٠٤، والريخ البيمارستانات: ٩٩١.
  - ٤٢ تاريخ البيمارستانات: ١٩٦.
- 33 -- ذيل طبقات الحنابلة: ٢٠٦/١، وتاريخ البيمارستانات:
   ١٩٦١، وتاريخ الطب العراقي: ٣٥٠.
- ٥٥ الأعلام: ٥/١٣٤، ومختصر تاريخ الطب: ٢/ ٩٦ ٩٧.

## المصادر والمراجع

- إنسان العيون في مشاهير سانس القوون، لابن أبي عنية، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر القدسي الشافعي (ت٥٩٥٨-١٤٥٢م)، مخطوط في دار صدام للمخطوطات، بغداد، تحت رقم ٢٩٥٠.
- البداية و النهاية في التاريخ ، لابن كثير ، أبي الغداء عماد الدين إسماعيل بـن عـمـر بـن كثير القريشـي الـدمشـقي (ت٧٣٧م/٢٣٧٨م) ، مطبعة السعادة ، مصر (د.ت.).
- قاريخ البيمارستانات في الإسلام، لأحمد عيسى بك، ط٢، دار
   الرائد العربي، ١٩٨١م.

- ٢٦ إنسان العيون في مشاهير سادس القرون، ورقة ٦٥ ٦٦.
  - ٧٧ الجامع المختصر: ٩/٨٧.
  - ٤٨ المصدر السابق: ٧٩/٩.
- 8 عيون الأنباء: ٧ ٤، وذيل طبقات الحنايلة: ٢٤/١ ٢٤/١ وسير أعلام النبلاء: ٢٩٨/٢١، العسجد السيوك: ٢/ -١٨ -١٨١، وشسندرات السذهب: ٤/ ٣٣٩ - ٢٤٠، وتساريسخ البيمارستانات: ١٩٦.
- ٥٠ كان وزيرًا لعدة خلفاء في القرن السادس الهجري، للمزيد
   من التفاصيل يراجع المنتظم: ٥١.
- ١٥ تقليس: بلد بأرمينيا، وهي إحدى قصبات جرجان، معجم البلدان: ٢٥/٣.
- ٥٢ الجامع المختصر: ١١٣/٩، وذيل طبقات الحنابلة:
   ١٠ ٤٤٦ / ٤٤٦ والبداية والنهاية: ٣٥/١٣.
  - ٥٢ الجامع المختصر: ١/٤٤٤.
  - ٥٤ البداية والنهاية: ١٣/٢٥.
    - ٥٥ نكت الهميان: ٢٠٥.
    - ٥٦ نكت الهميان: ٢٠٦.
  - ٧٥ التكملة لوفيات النقلة: ٤/ ٥٠ ١٥.
    - ۵۸ مختصر تاريخ الطب: ۲/۱۱۰.
      - ٥٩ المصدر نفسه: ١١١٢/.
      - ٦٠ فوات الوفيات: ١٧/٢.
      - ٦١ الصدر نفسه: ١٨/٢ .
      - ٦٢ المصدر نفسه: ٢/١٩.
      - ٦٢ المصدر نفسه: ٢/١٦.
- تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى، لغنيمة محمد عبد الرحيم، دار الطباعة الغربية، ١٩٥٣م.
- تاريخ الحضارة الإسلامية العربية، لسعيد عبد الفتاح عاشور و أخرين، ط٢، دار ذات السلاسل، الكويت، ١٩٨٦م.
- تاريخ حكماء الإسلام، البيهقي، ظهير الدين أبي الحسن علي بن
   زيد (ت ٢٥ هـ/١١٦٩م)، تح. محمد كرد علي، مطبوعات
   اللجمع العلمى العربي، دمشق، ١٩٤٢م.
- تاريخ الطب العراقي، لعبد الحميد العلوجي، مطبعة أسعد، بغداد، ١٩٦٧م.

- التكملة لو فيات النقلة، للمنذري، زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى (ت ٥٦٦هـ/١٢٥٨م). تح. بشار عواد معروف، مطبعة النجف الأشرف، النجف، ١٩٦٨م.
- الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير، لابن الساعي، على بن أنجب تاج الدين المعروف بالخازن (ت ١٧٤هـ/١٢٧٦م)، تح. مصطفى جواد، المطبعة السريانية،
- دليل خارطة بغداد المفصّل في خطط بغداد قديمًا وحديثًا، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد، ١٩٥٨م.
- الذيل على طبقات الحنابلة، لابن رجب، الإمام الحافظ الفقيه زين الدين أبي الفرج بن شهاب الدين أحمد البغدادي (ت ٧٩٥ه/١٣٩٢م)، تح. محمد حامد الفقى، مطبعة السنَّة المحمدية، القاهرة، ١٩٥٢م.
  - رحلة ابن جبير، لابن جبير، أبي الحسن محمد بن أحمد الكناني (ت ۱۱۶هـ/۱۲۱۷م)، دار صادر، بیروت، ۱۹۸۰م.
- سير أعلام الخبلاء، للذهبي، محمد بن أحمد، تح. شعيب الأرناؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٥م.
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد، عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت ١٠٨٩هـ/١٦٧٨م)، دار الفكر، بيروت
- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، للقلقشندي، أحمد بن على ابن أحمد (ت ۸۲۰هـ/۱٤۱۷م)، تح. محمد حسنین، ط۱، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٠م.
- صورة مشرقة في حضارة بغداد في العصر العباسي، ليخانيل عواد، ط٢، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،
- الطب النبوي، لابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر (ت ٥٧١ه/١٢٥٠م)، دار إحياء التراث العربي، ١٩٨٢م.
- العبر في خبر من غبر، للذهبي، محمد بن أحمد، تح. أبو هاجر بسيوني، دار الكتب العلمية، بيروت (د.ت.).
- العسجد المسبوك والجوهر المحبوك في طبقات الخلفاء

- والملوك، للغسَّاني، أبي العباس إسماعيل الملك الأشرف (ت۸۰۲ه/۱٤۰۰م)، دار البيان، بيروت، ١٩٧٥م.
- العلوم عند العرب، لحسين حمادة، دار الكتاب اللبناني، بيروت،
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء، لابن أبي أصيبعة، موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزري (ت ٦٦٨هـ/١٢٦٩م)، تع. نزار رضا، دار الحياة، بيروت، ١٩٦٥م.
- فوات الوفيات، لابن شاكر، محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي (ت ٢٦٤هـ/١٣٦٢م)، تح. محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ١٩٥١م.
- الكامل في التاريخ، لابن الأثير، الإمام أبي الحسن علي بن عبد الواحد الشيباني (١٣٠هـ/١٢٣٢م) بيروت، دار الفكر،
- مختصر تاريخ الطب العربي، للسامرائي، كمال الدين، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١٩٨٥م.
- معجم الأدباء، لياقوت، الشيخ الإمام شهاب الدين أبى عبدالله الرومي البغدادي (ت ٦٢٦هـ/١٢٢٨م)، دار إحياء التراث،
- معجم البلدان، لياقوت، الشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبدالله الرومي البغدادي (ت ٦٢٦هـ/١٢٢٨م)، دار صادر، بيروت،
- المقدمة، لابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد (ت ٨٠٨هـ/١٤٠٥م)، تح. الأستاذ حجر عاصي، منشورات دار مكتبة الهلال، بيروت، ١٩٨٤م.
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لابن الجوزي، الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي (ت ٩٧٥هـ/١٢٠٠م)، الدار الوطنية للنشر، بغداد، ١٩٩٠م.
- نكت الهميان في نكت العميان، للصفدي، صلاح الدين خليل ابن أيبك (ت ٧٦٤هـ/١٣٦٢م)، المطبعة الجمالية، طبعة الأستاذ
  - أحمد زكي، مصر (د.ت.).



# رعاية المولود حديث الولادة وتطور نموه

# في التراث الإسلامي

الدكتور /محمود الحاج قاسم محمد الموصل - العراق

قبل الدخول في صلب الموضوع لا بدُّ من الإشارة إلى أشهر المؤلّفات العربية في طب الأطفال. لقد كان الرازي أول من فصل بين طبّ الأطفال والأمراض النسانية ، وجعله يأخذ شكلاً مستقلاً بذاته عندما ألّف رسالة (تدبير الصبيان) في حدود ٩٠٠٠ أصل هذه الرسالة بالعربية مفقود ، لكنها ترجمت إلى لغات أوربية عديدة قديمًا وحديثًا ، كان آخرها الترجمة الإنكليزية التي قام بها صومونيل إكس رادبل ونشرها بمجلة أمراض الأطفال الأمريكية (العدد ٥ ، من المجلد ١٢٢ ، سنة ١٩٧١). قمنا بترجمة النصّ الإنكليزي هذا ، وأعدنا الرسالة إلى العربية ، بأسلوب قريب من أسلوب الرازي ، وهي لدى بيت الحكمة ، نأمل أن يتكرّم علينا المسؤولون فيها بإخراجها إلى النور في أقرب وقت ؛ لنسدّ بذلك فراغًا في المكتبة العادية إن

> إنَّ الجزء الخاص بعلل الأطفال، الذي كتبه أحمد بن محمد الطبري في كناشه (المعالجات البقراطية) الذي لا يزال مخطوطًا، وكتاب عريب ابن سعيد الكاتب القرطبي (خلق الجنين وتدبير الحبالي والمولودين) كتبا في زمن متقارب، ولا نعلم بالتحديد أيهما الأسبق، وهما في غاية الجودة، ويمكن عدهما أقدم ما وصل إلينا من كتابات الأطباء العرب والسلمين في طب الأطفال

باللغة العربية، (على أساس عدم وجود الأصل العربي لرسالة الرازي المذكورة آنفًا).

ثم ً كتب ابن الجزار القيرواني كتابه (سياسة الصبيان وتدبيرهم)، الذي يبدو كأنه أكمل تأليف في طب الأطفال حتى زمانه، سلك فيه مسلكاً متخصصًا، إلا أنه لم يُحط بالموضوع من كلً حوانيه.

وجاء بعده أحمد بن محمد البلدي فألَّف كتابه

(تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم ومداواة الأمراض العارضة لهم)، الذي نعدًه القمة التي وصل إليها طبّ الأطفال عند العرب والمسلمين، وذلك لكونه أشمل من كلِّ ما كُتب قبله وبعده في هذا الموضوع، فقد لحتوى، إضافةً إلى مسألة الحناية بالطفل من الناحية الجسمية والنفسية والتربوية، أمراضًا لم يذكرها غيره من الأطفاء.

ونجد فصولاً عن كيفية العناية بالطفل وتربيته في بقية كتب الطب العربية مثل (كامل الصناعة الطبية) للمجوسي، و(القانون) لابن سينا، وغيرهم كثير لا يتسع الوقت لسردهم. ولن يود التفصيل يمكنه مراجعة كتابنا (تاريخ طب الأطفال عند العرب).

بعد هذا نقول إنَّ هذه المؤلفات التي ذكرناها جاءت حاوية لكلَّ ما له علاقة بالطفل منذ أن يكون جنينًا إلى أن يصبح يافعًا. نستعرض فيما يأتي خلاصة لما جاء فيها حول موضوع العناية بالمولود حديث الولادة، وتطور نموًه.

#### أولا : صفات الطفل الطبيعي والخديج والمريض:

ذكر الأطباء العرب صفات وعلامات يستدلً منها على حال الطفل، إنْ كان طبيعيًّا أو مريضًا أو ناقصًا (خديجًا)، وهي في الحقيقة لا تختلف عمًا يؤكده أطباء الأطفال اليوم، ممّا يجعلنا نقف بإجلال لتلك العقول النيرة، وهذه الدلائل عندهم:

١ - حال المرأة في أثناء الحمل - يقول البلدي: «فأماً استدلالك على حال المولود إن كان صحيحاً أو سقيماً فإنَّ ذلك يكون من تعرفك حال المرأة في حال حملها، وذلك أنَّ صحة الأم وخفّة الأعراض الردينة العارضة فيها، وقلّتها أو ضعفها في وقت حملها، بدلً على صحته، (١). ومدة زمان الحمل

علامة أخرى عنده وعند عريب تشير إلى سلامة الطفل، يقول عريب: «الولودون لسبعة أشهر يولدون قضافًا مهازيل، والمولودون لتسعة أشهر يولدون خصبي الأبدان سمانًا»(<sup>(۲)</sup>.

۲ – جودة حركات الطفل وحراسه، وبكاؤه ساعة ولادته – يقول البلدي: «وقد يدلُّ على صحته بكاؤه ساعة ولادته... وقد يدلُّ على ذلك من صحة أعضائه وقواه وجودة حواسه وحركاته: فهذه كلّها تدلُّ على صحة المولود وسلامته، فأمًا استدلالك على سقمه ومرضه وضعفه فيكون بخلاف ذلك».(۲).

وأضاف الرازي التبوّل والعطاس بوصفهما علامتين من علامات الحياة في الطفل حديث اله لادة (٤).

T – عملية الرضاعة الانعكاسي Sucking Reflex يقول ابن الجزّار: «فإن أنت وضعت حلمة الثدي في قم المولود وجدته يعصرها ويعين عليها بشفتيه، ثمَّ يقنت لسانه فيندفع اللبن إلى حلقه، كأن قد تعلم ذلك وتفنّن فيه منذ دهر طويل. فإنَّ صال اللبن إلى المري، أوصله إلى المعدة، فإذا أخذت المعدة من ذلك اللبن حاجتها دفعت عنها ما يفضل منه إلى الأمعاء، ولا تزال هذه الأمعاء من ولحد إلى واحد حتى يصير إلى الأخر، كأنّه قد عرفُ ذلك بالتعليم، (٥).

3 – كثرة النوم – يقول ابن الجزّار: «إنّه معلومٌ
 أنَّ الأمرَ الطبيعي في الصبيان هو كثرة النوم».

أماً عن المولودين لسبعة أشهر وثمانية أشهر Premature infant فنذكر قول عريب حيث يقول: «ويقال إنَّ عبد الملك بن مروان – رحمه الله – ولد لسبعة أشهر، وأنَّ الشعبي ولد لسبعة أشهر، وأنَّ الشعبي ولد لسبعة أشهر، هو مماً لا وجريزًا الشاعر كذلك ولد لسبعة أشهر، هو مماً لا

يذكره أهل الطبا وغيرهم، بل يثبته جميعهم ويأتون بالبرهان عليه، فيقولون إنَّ كمال خلق الجنين في الرحم بقوّته وحركته إنما يتمُّ في نصف سنة شمسية، وذلك منة واثنان وثمانون يوماً وخمسة أثمان اليوم». وهذا يعني بتقويمنا الشمسي بالتقريب سنة أشهر ويضعة أيام. ثمُ يقول: «فمن ولد لسبعة أشهر ويأ عاش في أكثر غير أنَّ الولودين لسبعة أشهر يولدون قضافًا غير أنَّ الولودين لسبعة أشهر يولدون قضافًا مهازيل، والمولودين لتسعة أشهر يولدون خصبي ما الزمان متى ولد قبلها أو بعدها لم يعش وكان سقطًا».

ثمَّ يقول: «قد قلنا إنّه من ولد لثمانية أشهر لم يعش على ما لختبر في طول الدهر»، إلى أن يقول: «فالجنين يموت حتمًا إن ولد فيها: لأنّها تجتمع إليه ألام الولادة وتضغطه والمرض الذي فيه والأورام التي به فيهلك بذلك»(١٠).

لا شكَّ أنَّ العلمَ الحديث أثبت خطأ قول عريب في المولودين لثمانية أشهر، وهو خطأ نقله كغيره من الأطباء العرب عن اليونانيين.

#### ثانيًا - العناية بالمولود حديث الولادة:

١ – شروط الغرفة التي يرقد فيها الطفل ومينته في أثناء النوم: لقد تكلم الأطباء العرب والسلمون في ذلك كلامًا علميًا صحيحًا؛ فمثلاً يقول ابن سينا: «وتنوّمه في ببت معتدل الهواء، ليس ببارد ولا حارّ، ويجب أن يكون البيت إلى الظلّ والظَّمة مائلاً، لا يسطع فيه شعاعٌ غالب، ويجب أن يكون رأسه في مرقده أعلى من سائر جسده، ويحذر أن يلوي مرقده شيئًا من عنقه جالراه وصلبه، (٧). ويضيف ابن الجزار على

ذلك: «ويتخذ للطفل عند ابتداء الأمر داية، وتؤمر ألاً تزجره ولا تغمّه بشيء، وتُعنى بمضجعه»<sup>(٨)</sup>.

٢ – العناية بمداخل الطفل ومخارجه: يقول ابن
 الجزّار: "وينظف وينغّى منخراه وفوه وأذناه
 برفق، ويفتح دبره بالخنصر، فيخرج جميع ما فيه،
 ويقطر في عينيه شيء من زيت»<sup>(٩)</sup>.

ويؤكّد ذلك البلدي بقوله: «وأمّا المولود فإنُ مداخله مختلفة، كالفم والمنخرين ومخارجه كثيرة كمخرج البول والبراز... فييجب أن تكون هذه المداخل والمخارج سليمة متفتحة، يعنى بتنقيحها وتنظيفها؛ لئلاً يحتقن فيها فضل يسدّها... يسهل خروج ما يخرج منها ودخول ما يدخل فيها، (۱۰۰). ويضيف ابن الجزار ضرورة مص أذنيه (۱۰).

إنَّ هذه الوصايا لا شكَّ جاءت مطابقة لما نؤكّده اليوم لدى استقبال الطفل ساعة ولادته.

7 – العناية بسرته: لقد أكد المجوسي وابن الجزار وبقية الأطباء العرب تعليمات للعناية بسرة الطفل جاءت صحيحة في أغلبها، نقتطف هنا بعضاً من أقوالهم، يقول ابن الجزار: «إنه ينبغي أن تبتدىء من تدبيره عند خروجه، فيقطع من سرته أربع أصابع... وتربط سرته وتفتل فتلاً رقيقًا، وتضع عليها خرقة قد غمست في زيت... فإذا وقعت سرته بعد ثلاثة أيام أو أربعة فينبغي أن تذر عليه رماد الودع المحرق ورصاد عرقوب عجل محرق، أو رصاص محرق قد سحق بالشراب، ثمً يطلى على المؤضع» (١٠).

3 – العناية بجلده وكيفية استحمامه: إنَّ ما جاء في كتابات الأطباء العرب والمسلمين في هذا الباب مقبولُ أكثره اليوم، نذكر، على سبيل المثال، قول ابن سينا في ذلك: «ويبادر إلى تمليح بدنه بماء الملح الرقيق؛ لتصلب بشرته وتقوي جلده، وأصلح الأملاح ما خالطه شيء من شاذج وقسط وسماق وحلبة وصعتر، ولا يملّح أنفه ولا فمه، والسبب في إيثارنا تصلّب بدنه أنّه في أوّل الأمر يتأذّى من كلّ ملاق يستخشنه ويستبرده، وذلك لرقّة بشرته وحرارته، فكلُّ شيء عنده بارد وصلب وخشن، وإن لحتجنا إلى أن نكرّر تمليحه، وذلك إذا كان كثير الوسخ والرطوبة فعلنا، ثمَّ نغسله بماء فاتر، (۱۳).

وعن كيفية استحمام الطفل ومسكه يقول ابن الجزار: «وتؤمر الحاضنة أن تحمّمه بالماء الحار العذب؛ لأنَّ عامَّة تدبيرهم إنَّما يكون بماء يرطُّب أبدانهم؛ لتبقى رطبة زمانًا طويلاً، ويكون الماء معتدلاً لا حار جدًّا. ويفعل هذا في بيت معتدل الدفء مظلم قليلاً، ويحمم أوَّل الغداة ونصف النهار وعند العشاء، وتبسط الحاضنة على ركبتيها وفخذيها خرقة كتّان ناعمة، ثمُّ تضجع الطفل عليها، وتحلّ عنه الخرق، وتبدي أعضاءه، وتلوى مفاصله. وكلّ ذلك برفق وإحكام، ويجب أن يكون إمساكه للتحميم باليد اليسرى، وتلزم الداية رأسه ورقبته، فإنَّ الصبيّ لا يستطيع أن يلزم نفسه، وتصب عليه الماء باليد اليمني، فتطليه به أوَّلاً دلكًا قليلاً ثمُّ تصبُّ قليلاً، على ذلك المروخ ما كان رويدًا رويدًا لئلاً يبرد، وتغم على عانته برفق ليبول، ولا تزال تفعل ذلك به كذلك حتى يحمر بدنه كلُّه، فإذا أرادت أن يحوّل الصبي على بطنه فتجعل الحاضنة إبهامها تحت لحى الصبيّ؛ لئلاّ يميل رأسه إلى داخل الماء، وتميل الحاضنة كلُّ عضو من أعضائه إلى ما ينبغى، مثل أن تردُّ الرجل إلى خلفها، واليدين إلى قدامها؛ لأنها إن فعلت ذلك صيرت المفاصل في مواضعها حسنة جيدة الحركة، وأن تسوى رأسه ويديه ورجليه وغيرها من سائر أعضائه، وترفع الصبى إذا فرغت من

تصيمه، وتجعله الحاضنة على فخذها بعد أز تبسط تحته خرقة ناعمة وتنشّفه، وتحمّم أوّلاً ثمُّ تضعه على بطنه، ثمَّ على ظهره، وهي في ذلك تدهنه بإحدى يديها من أسفل، وبالأخرى من فوق، وتمدّ ركبته وتمسح عينيه بإبهامها مسحًا رقيقًا، وتعدّله إلى كلّ ناحية؛ لتعد عروقه واسعة، وتعتاد مفاصله الالتواء، ثمَّ تشدّم بالخرق بعد أن تنشفه، فهكذا ينبغى أن يحمَّم الصبيان والأطفال» (١٤).

ويؤكد عريب والبلدي وغيرهما القواعد والشروط نفسها وطريقة استحمام الطفل التي ذكرناها، والتي هي في جملتها تعد قمة المعرفة والدقة العلمية في هذا الموضوع.

٥ - تغذية الوليد: يقول ابن سينا: «يكتفى بإرضاعه في اليوم مرتين أو ثلاثًا، ولا يبدأ في أول الأمر في إرضاعه بإرضاع كثير على أنه يستحب أن تكون من ترضعه في أول الأمر غير أمه حتى يحتدل مزاج أمّه، والأجود أن يلعق عسلاً ثمً يرضمه (١٥٥).

ويـقـول ابـن الجزّار: «وبـعد أن يـبـتـدأ في تدبيرهم... فيتغذى باللبن، فإنَّ غذاءه الذي أعد له اللبن».

ثم يقول: "وقال بعض الأطباء، لا ينبغي أن ترضع الطفل أمه حتى تأتي له ثلاثة أيام أو أربعة، ويرضع في اليوم مرتين أو ثلاثة لا يزاد عليها إلى أن تستمرئه معدته، ويقدر على الغذاء، فإنَّ كثرة الرضاع في هذا الوقت غير نافعة، (١٦).

بالنسبة لإرضاع الطفل من أمّه خلال ثلاثة الأيّام الأولى هناك رأيان اليوم. رأيً يؤكّد ضرورة إرضاعه؛ ليستفيد من إفرازات الثدي (اللباء: (Colostrum) الحاوية على بعض عناصر المناعة ضدً الأمراض، وبعض المواد الغذائية التي لا تخلو

من فائدة للطفل. أما الرأي الأخر فينصح أصحابه، وهم قلّة، بعدم إرضاعه، وذلك لاحتواء اللباء على هرمونات أنثرية مكثّفة، التي قد تزيد في احتمال انحلال كريات الدم الحمراء، وتؤدّي إلى زيادة ترسّب البيليروبين في الأنسجة، ومن ثمَّ تؤدّي إلى زيادة اليرقان الفسلجي الذي يحدث لدى بعض الأطفال. إلا أننا على الرغم من ذلك نرجّح الرأي القائل بضرورة إعطاء الطفل ثدي أمّ منذ الأيام الأولى.

ويقول المجوسي: «ويغذ*َى* يومين بسكّر مدقوق ناعمًا مع دهن شيرج»<sup>(١٧)</sup>.

ولا شك في أنَّ غايتهم من إعطاء العسل أو السكر تفريغ مادة الميكونيوم (العقي) من أمعاء الطفل أوَّلاً، وتغذيته حتى مجيء حليب الأم بصورة كاملة، ونحن اليوم نصف الكلوكوز (سكر العنب) مع الماء للغرض نفسه.

٦ – بكاء الطفل والعناية به من الناحية السايكولوجية (النفسية): فسر ابن القيم الجوزية فاندة بكاء الطفل تفسيرًا علميًّا صحيحًا ودقيقًا فقال: «ولا ينبغي أن يشق على الأبوين بكاء الطفل وصراخه، ولا سيّما لشربه اللبن إذا جاع، فإنه يروض أعضاءه... ويفسح صدره ويسخن دماغه... (١٨٨).

وعن أسباب البكاء الأخرى وكيفية العناية بالطفل في حالة البكاء تكلّم الأطباء العرب والسلمون كلاماً رائعًا يعد حجر الأساس في تربية الطفل وسايكولوجيته، يقول ابن الجزّار على سبيل الشال: «ولا يمكن البكاء الكثير فإنّه إذا كثر بكاؤه... فيجب أن يسكت كما ذكرنا، وبكلّ شيء يعلم أنّه يلهيه به ويحول بينه وبين البكاء، مثل أن يحمل على الأيدي حملاً رقيقاً ليناً، ويحرك كذلك

ويرفع... أصوات لذيذة، ويحرك بالغدوات بالحمل ويحسن له النغم بالتبيين، وذلك أنَّ الأصوات اللذيذة تلحق النفس والطبيعة الالتذاذ بها من غير تعب ومن أجل ذلك الأطفال إن نُعم لهم نغمة حسنة يستلذونها سكنت طبائعهم وهدأت وناموا من قريب، ويقرب إلى الصبي ما قد اعتاده من الأشياء التي تطربه وتفرحه، ويجمع بينه وين من نشاء من الصبيان، ويحذر سماع كلّ شيء له صوت... وأن شبه البراقم، والأشياء البشعة، فإنٌ هذا وشبهه شبه البراقم، والأشياء البشعة، فإنٌ هذا وشبهه مما يدخل على الصبي النظرة الشديدة، (١٩٩).

ويوكد ابن سينا هذه القاعدة المهدّ بقوله: «فإنّه من الواجب أن يلزم الطفل شيئين نافعين أيضًا لتقوية مزاجه: أحدهما التحرّك اللطيف، والأخر للوسيقا والتلحين، الذي جرت به العادة لتنويم الأطفال، وبمقدار قبوله لذلك يوقف على تهيئته للرياضة والموسيقا أحدهما ببدنه والأخر نفسه»(٢٠٠٠).

ويقول الموسى: «ويننوم ويستعمل معه التحريك بلطف ورفق، ويلحن له لحون حسنة؛ فإنّه يستلذ النغم الحسن الذي يكون من إيقاع، كما يستلذ المستكملون؛ إذ كان الإنسان مجبولاً على حبّ الحركة وحب اللحون: فإنّه يسكّن ما يجد من وجع ويجلب له النوم،(٢١).

# ثالثاً - حياة الطفل وتطوره الطبيعي: Growth and Development:

من الميزات التي اتصف بها الأطباء العرب اهتمامهم بالناحية الأكاديمية في دراسة الطب، هذه الناحية التي تسهّل على طالب الطب والطبيب الإحاطة بدقائق هذا العلم الواسع، لذلك نجدهم قد درسوا حياة الإنسان بصورة عامةً، وحياة الطفل ونموّه وتكامله بصورة دقيقة، فقسّموا حياته إلى أدوار، وبينوا حدود كلّ دور، وما يستجدً من تطوّر لدى الطفل فيه، وهم في تقسيمهم أدوار حياة الإنسان وأدوار حياة الطفل ساروا على منهج أبقراط مع إجراء التعديلات والتغيّرات التي اقتنعوا بوجوبها، وبذلك جاء تقسيمهم قريبًا من تقسيمنا اليوم، نذكر، على سبيل المثال، التقسيم الذي أورده عريب بن سعد القرطبي(٢٣)، حيث يقول: «فأمًا الأسنان فتجزأً على أربعة أجزاء في قول عامة الأطباء...» وخوف الإطالة نلخص ما ذكره:

١ - سن الصبا: حتى ١٨ سنة من العمر.

٢ - سن الشباب: حتى ٣٥ سنة من العمر.

٣ – سن الكهولة: حتى ٦٠ سنة من العمر .

٤ – سن الشيخوخة: حتى يفني العمر.

أمًا مهذب الدين علي بن هبل البغدادي فيحدّد ذلك بما يأتي:

«والطفل: هو الذي لم تقو أعضاؤه ولم يستوف للحركات. والصبيّ: هو الذي لم يستوف سقوط الأسنان. والمترعرع: هو الذي قد استوفي سقوط الأسنان ولم يبلغ، والراهق والغلام: هو الذي قد راهق وبلغ الحلم. وإلى منتهى الوقوف وهو إلى خمس وثلاثين سنة وإلى الأربعين يسمّى «سنّ خلس. ومن الأربعين إلى ستين سنة يسمّى «سن الشبابُ». ومن الأربعين إلى ستين سنة يسمّى «سن الكهولة». وما بعد فهو سنّ «الشيخوخة».

وفي تقسيم أدوار حياة الطفل وتطور نموّه وحركاته بالنسبة لكلّ دور، سنذكر أيضًا تقسيم عريب، إلاّ أنّنا سوف نضيف إلى أقواله ما لم يذكره، وذكره الأخرون مماً له علاقة بالموضوع، يقول عريب: «أمًا الأسنان فإنَّ أبقراط فصّلها على أربعة أجزاء:

الفصل الأول: وقت خروجهم من الأرحام ومباشرتهم الهواء إلى أربعين يومًا: فإنهم في هذا الفصل تتغيّر أحوالهم دفعة واحدة في الهواء الذي يكتنفهم ويستنشقونه بأنفاسهم، والغذاء الذي يتبدل عليهم، والفضول التي تخرج من أبدائهم وتنقل جميع أحوالهم في مدلخلهم ومخارجهم ...... «والأطفال في الأربعين يومًا الأوائل من أيّام ولادتهم تلحقهم ألام كثيرة ويلقون أمورًا صعبة....»(٣).

ويقول ابن قيم الجوزية: «فيضحك عند الأربعين وذلك أوّل ما يعقل نفسه «(٢٤).

الفصل الثاني: «هو من بعد استكمالهم إلى وقت نبات أضراسهم، ذلك يكون في الأسبوع الأول من الشهور على ما تقدّم ذكره.

وفي هذا الجزء من السنّ يتحرّك نمو الطفل وينهض في نشأته، ويقوى على النظر إلى الأشياء وعلى سماع الأصوات...»(٢٠٠). «تنبت الأضراس للأطفال على الأمر العام في الشهر السابع من ولادتهم، وربّما عجل نباتها لبعضهم في الشهر الخامس من ولادتهم، وربّما تأخّرت إلى عدة أشهو،(٢١).

ويؤكّد ابن الجرّار تعويد الطفل على الجلوس في هذا الفصل فيقول: «وينبغي أن يجلس الصبي على الأرض، إذا اشتدّ بدنه نعمًا، وصليت أعضاؤه، وقوي على حركة الجلوس» (٢٧٦). ويقول في إنبات الأسنان: «فتنبت الأسنان في سبعة أشهر، ومنهم لأكثر من ذلك، ومنهم من يبدأ إنبات أسنانهم من أسفل، فيكون ذلك أمارة لنباتها من فوق بلا وجع. فأمًا الأضراس فقد تنبت العليا والسطلى وكذلك الأنياب، (٢٨٥).

الفصل الثالث: «بعد إنبات أسنانهم إلى وقت

إثغارهم، فإن حركاتهم في هذا الجزء، تقوى وفهمهم يتزايد تزايدًا ظاهرًا، وأذهانهم تميّز الأشياء. وفي داخل هذا السنّ يكون الكلام والمشمى والتنقل في الرضاع إلى غيره من الغذاء»(٢٩). وفي كلام الطفل، يقول: «ينبغي إذا قرب وقت كلام الطفل أن... يتكلّم بين يديه ويلقّن لفظًا خفيفًا ويدرب عليه»(٣٠).

ويـقـول المجوسـي في ذلك: «فـإذا كـان وقت الفطام ابتدأ يتكلم وعلى الأمر الأكثر يكون بعد تمام سنتين»(٢١). وفي مشيه يقول عريب: «إذا حان حبوهم بالاستقلال بالمشى أعين على ذلك، وعملت له دراجة من خشب على قدر قامته تجري على ذلك»<sup>(٢٢)</sup>.

أمًا ابن الجزّار فيقول في مشى الأطفال: «ويكلُّف المشي مرة بعد مرّة، ويعلم أوّلاً بجنب حائط ويحمل أيضًا وقتًا بعد وقت، لا يدام عليه بصنف واحد من هذه الأشياء»(٣٢).

وقال ابن سينا في ذلك: «فإن أخذ ينهض ويتحرَّك فلا ينبغي أن يمكن الحركات العنيفة، ولا يجوز أن يحمل على المشى أو القعود قبل انبعاثه إليه بالطبع، فيعيب ساقيه وصلبه أفة، والواجب في أوَّل ما يقعد ويزحف على الأرض أن يحمل مقعده على قطع أملس؛ لئلاً تخدشه خشونة الأرض وينحًى عن وجهه الخشب والسكاكين وما أشبه ذلك مماً ينخس أو يقطع أو يحمى عن التزلّق من مكان عال<sub>»</sub>(۲۱).

ويقول البلدى: «وليس ينبغى أن يحمل الصبيان على المشي قبل وقتهم؛ لكيلا يعرض في أرجلهم... الاعوجاج، فقد يدلُّك طلب الصبيان للحركة في هذه السن مبلغ ملائمة طبائعهم الرياضية، فإنك لن تقدر على منع الصبي من أن

يركض برجليه ويطفر بيديه... فإنَّ الطبيعة (٢٥) قد بلغت في القدرة على أن جعلت في جميع الحيوان الحركات الموافقة لهم في صحتهم وسلامتهم...»(٢٦).

نجد في هذه الأقوال المتسمة بالوضوح والبيان لابن سينا والبلدي، التفاتة لم ينتبه إليها إلاّ حديثًا؛ فقد كان الرضيع حسب العادات الموروثة يجبر على الجلوس والوقوف والمشي منذ الأشهر الأولى بعد ولادته؛ للاعتقاد بأنُّ في ذلك تمرينًا لازمًا لتعويد الطفل على ذلك، وقد أثبتت الأبحاث النفسية والتربوية الحديثة أنَّه، لكي تنمو خاصيَّة أو مهارة في ناحية معينة، لا بد لعامل النضج الذي يمكن الطفل من القيام بتلك المهارة. وإنُّ هناك ارتباطًا وثيقًا بين قيام الطفل بحركات الحبو والقيام والشي وبين نمو جهازه العصبي، فعند تكامل الأخير يستطيع الطفل تقليد من حوله سريعًا - إذا لم يكن مصابًا بمرض يمنع ذلك كالكساح أو الشلل - ولو لم يكن قد سبق له أن حبا أو انتصب. وعند ذلك يمكن تناول هذه المهارات بالتمرين والتعليم، وإلا فإنه لن يتاح لها أن تصل إلى نهاية نموها الطبيعي، بل على العكس قد يصيب رجليه بعض الأذى إذا أرغم على الوقوف والتحرك قبل أن يكون جسمه قد استعد إلى ذلك.

الفصل الرابع : هو من بعد إثغارهم إلى وقت نبات أشعارهم وقرب بلاغهم.

«إن حركاتهم في هذا الجزء أقوى... بل أذهانهم فيه متزايدة، ورغبتهم في الأمر وحفظهم للأشياء في غاية التمام. وفي هذا الفصل يضمون إلى المؤدب، ويحملون على تعلم شرائع الدين، ويؤمرون بالصلاة، ويوعدون من الخير ما يبقى راسخًا في القلوب... وهذه السن أخر أسنان الأطفال، ثمُّ تأخذهم بعد ذلك أحكام الرجال»(٢٧).

«أماً أعدل الأسنان لتطهير الصبي... ما بين الثمانية أعوام إلى العشرة...»(٢٨).

لا أعلم لماذا ينصح بتأخير الاختتان علمًا بأنُّ تعاليم الرسول ﷺ تؤكّد على عمل ذلك في الأيّام الأولى من الولادة، وهو ما نؤكّده، وذلك لأنّه قد تْبت علميًّا أنُّ الاختتان مبكّرًا يقي من سرطان القضيب، ويندر الإصابة به فيمن يختن في الأيام

أمًا ابن الجزّار فيلخّص أسنان الطفل بهذه الكلمات: «إنَّ الأطباء قد أبانوا في كثير من موضوعاتهم أنُّ أسنان الصبيان تتجزَّأ إلى أربعة أجزاء، منها:

سن الولدان : عند خروجهم من الأرحام، وهي الدرجة الأولى.

سنِّ الصبيان : عند خروج أسنانهم من بعد سن ً الولدان، وهي الدرجة الثانية.

سن ابن سبع سنين: وهي الدرجة الثالثة.

ثمُّ سنَّ المحتلمين، في أربع عشرة سنة، وهي الدرجة الرابعة»(٢٩).

أمًا البلدى فإنه خرج عن تقسيم أبقراط وقسم حياة الطفل على شكل أسابيع، فهي عنده ثلاثة أسابيع: الأسبوع الأول: حتى سبع سنين. الأسبوع الثاني: من بعد انقضاء سبع سنين إلى تمام أربع عشرة سنة. الأسبوع الثالث: منذ انقضاء أربع عشرة سنة إلى تمام إحدى وعشرين

#### الحو اشي

(١) تدبير الحبالي والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم ومداواة الأمراض العارضة لهم: ١٢٦.

(٢) خلق الجنين وتدبير الحبالي والمولودين: ٣٤.

(٢) تدبير الحبالي والأطفال: ٥.

(٤) الحاوي في الطب: ج٩. (٥) سياسة الصبيان وتدبيرهم: ٦٢.

(٦) خلق الجنين: ٢٦ – ٢٧.

(٧) القانون: ١٥١/١.

(٨) سياسة الصبيان: ٥٠.

(٩) المصدر السابق: ٦٠.

(١٠) تدبير الحبالي والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم ومداواة الأمراض العارضة لهم: ١٨٥.

(١١) سياسة الصبيان: ٥٣.

(۱۲) المصدر السابق: ٦٠ – ٦١.

(۱۳) القانون: ۱۰۰/۱

(١٤) سياسة الصبيان: ٦٣.

(۱۵) القانون: ۱/۱۵۱.

(١٦) سياسة الصبيان: ٧٢. (١٧) كامل الصناعة الطبية: ٢/٢ه.

- (١٨) تحفة المودود بأحكام المولود: ١٨٢. (۱۹) سياسة الصبيان: ۸۸ – ٦٩.
  - (۲۰) القانون: ۱/۱۵۱.
  - (٢١) كامل الصناعة الطبية: ١/٥٣.
- هناك اختلاف بسيط بين المربين والمؤلِّفين اليوم حول تقسيم
- حياة الفرد وحدود كل دور والمعدل المتقارب في التقسيم الحديث هو كما يأتي:
  - ١ مرحلة الوليد: الأسبوعان الأوّلان من حياة الطفل.
  - ٢ مرحلة الرضاعة: من أسبوعين إلى نهاية السنة الثانية.
- ٣ مرحلة ما قبل الدرسة (الطفولة المِكْرة) من (٣ ٤ ٥)
  - ٤ -- مرحلة الطفولة الوسطى -- من (٦ ٩) سنوات.
    - مرحلة الطفولة المتأخرة: من (٩ ١٢) سنة.
      - ٦ مرحلة المراهقة، وتقسم إلى:
      - أ المراهقة المبكرة: من (١٣ ١٦) سنة.
      - ب المراهقة المتأخرة: من (١٧ ٢١) سنة.
  - ٧ مرحلة النضج والشباب: من (٢٢ ٣٠) سنة.
  - ٨ مرحلة وسط العمر (أو الرجولة): من (٣٠ ٦٠) سنة. ٩ - مرجلة الشيخوخة: من ٦٠ سنة فما فوق.

- (٢٢) خلق الجنين: ٨٥.
- (٢٣) المصدر السابق: ٥٧، ٥٨.
- (٢٤) تحفة المودود بأحكام المولود: ٢٢٨.
  - (٢٥) خلق الجنين: ٥٨.
  - (٢٦) المصدر السابق: ٦٦.
  - (۲۷) المصدر السابق: ۱۸. (۲۸) المصدر السابق: ۱۰۱.
  - (۲۸) شعدر الشابق: ۲۹. (۲۹) خلق الجنين: ۹۹.
  - (٢٩) حلق الجدين: ٥٩. (٣٠) المصدر السابق: ٧٤.
  - (٣١) كامل الصناعة الطبية: ٢/٢ه.

- (٣٢) خلق الجنين: ٧٤.
- (٢٣) المصدر السابق: ٦٨.
- (٣٤) القانون: ١/ ١٥٣ ١٥٤.
- (٣٥) يتردد ذكر كلمة الطبيعة لدى البلدي وغيره من الأطباء العرب في عدة أماكن، وهو خطأ متوارث من الأطباء
  - اليونانيين، والأصح أن يقال بدلها إرادة الله.
    - (٣٦) تدبير الحبالي والأطفال: ٢٠٠.
      - (٣٧) خلق الجنين: ٩٩.
      - / ٢٠ . ت. (٣٨) المصدر السابق: ٨١.
      - (۲۹) سياسة الصبيان: ۸۸ ۸۸.

## عريب.

- عريب بن سعد، مكتبة فراريس، الجزائر، ١٣٧٥هـ = ١٩٦٥م.
- **سياسة الصبيان و تدبيرهم**، لابن الجزار، تح. محمد حبيب الهيلة، مطبعة المنار، تونس، ١٩٦٨م.
  - القانون، لابن سينا، مكتبة المثنى، بغداد.
  - كامل الصناعة الطبية، للمجوسي، علي بن العباس.

#### الصادر والداجع

- تحفة المودود بأحكام المولود، لابن القيم الجوزية، دار
   الكتب العلمية، بيروت.
- تدبير الحبالى والأطفال والصبيان، للبلدي، أحمد بن محمد، تع. د. محمود الحاج قاسم محمد، ط١، وزارة الثقافة، بغداد، ١٩٨٠م.
- خلق الجنين وتدبير الحبالي والمولودين، للقرطبي،



# من الخطوطات النادرة

# الفوائد الجليَّة في الفرائد النَّاصريَّة

تصنيف وجمع

الملك الأمجد الحسن بن داود بن عيسى بن محمد الأيوبي

المتوفى سنة ٦٧٠ هـ

عرض وتحليل، الأستاذ /عبد القادر أحمد عبد القادر قسم المخطوطات - مركز جمعة الماجد دبي - الإمارات العربية المتحدة

تناثرت أوصال تراثنا الفكري المكتوب بماء عيون علمائنا وتقطّعت ، وحُملت أعضاؤه قطعةً قطعة ؛ لتدفن في مقابر أقيمت في أرض غير التي ولدت فيها تُسمَّى مكتبات، ويحرم على من يتّصلون بها بسبب أو نسب من زيارتها ، أو أن تقع عليها عيونهم.

لقد تسرّب ترائنا ، بل سُرّب إلى أماكن مجهولة ، بطرق غير مشروعة . ونحاول اليوم، بعد أن هبّت نسائم الصحوة من ركودها ، أن نستعيد ما يمكننا استرداده ، ولو كان المسترد نسخة مصوّرة على ميكروفيلم ، أو على ورق ، علّنا نستقرىء قسمًا من تراثنا الذي فقدناه قسرًا ، فنعيش في ظلال دوحه وأفيائها ، فنعيد بذلك إلى هذه الأمّة ما فقدته من جلال وعزة ومنعة ومكانة ، ونرتوي من فيض ينابيعه ؛ ليسري النسخ في العروق ، فتُستنهض الهمم ، للدفاع عن حقّنا المسلوب.

وهل تستنهض الأمة بغير الكلمة الشحونة بالكبرياء والإباء والأنفة علك الكلمة الأتية من أعماق التاريخ، التي اختلط فيها الفكر بالعاطقة والإحساس والشعور، وانطلقت مدوية ومعبرة عن ذلك الواقع المرير، عن الهزائم التي منيت بها أمتنا عبر تجمّع صعاليك الغرب، متلهفين للانقضاض على مقدرات الأمة. تلك المواجهات التي أطلق عليها بالأمس الحملات الصليعة.

وانطلقت الصرخات يومئذ متوائمة، صرخة

الكلمة، وصرخة السيف، فقام أبناء الأمة قضّهم بقضيضهم وطردوا ذلك التجمّع الغربي، وأعادوا للأرض حريتها، فتحوّلت المرارة بذلك إلى حلاوة، والشدة إلى رخاء..

فما أشبه اليوم بالبارحة

تُرى هل تعود تلك الصرخة اليوم قبل الغد ثانية، وتتبعها استجابة الأمة من المحيط إلى الخليج وتلبيتها لتحوَّل كل المعاناة من حصار، وقتل، وتجويم، وهدم بيوت، وقلم أشجار، يمارسها العدو

الصهيوني اليوم على أرض فلسطين، وتلقي بظلالها السوداء علينا، فتُستنقذ أرض الإسراء والعراج من تجمّع شذاذ الأفاق، المتكالبين اليوم، وتنقذ الإنسان من براثن يهود ومن والاهم، وتحرره، وتُحرّر الأرض المقدسة كما تحرّرت في الماضي؟

أثر تراثي خالد، يضم في أحشائه صرخات خالدة، أطلقها سلطان أيوبي، خاض المعمعة في الماضي، في وجه صعاليك الغرب وجموع التتار، من أسرة توجت تاريخها بتحرير الأقصى، هذا الأثر هو (الفوائد الجلية في الفرائد الناصرية)، انتزع من مكتبة ما في وطننا، ليستريح في إستانبول، كما قطعت سخة أخرى منه عن أصلها، لتستقر في مكتبة معهد الاستشراق، في بطرسبورغ، في روسيا. وتعيش غريبة عن أهلها، تعاني صقيع الهجرة، منتقدة دف، أهلها، يغالبها الشوق والحنين.

لذلك كله، أردنا أن نلقي الضوء على هذا الأثر، مبتدئين بالتعريف بمؤلفه، وجامعه، وبصاحب النثر فيه والأشعار، ثمَّ بالمخطوطة، ونسختها.

#### المؤلف

لم نجد في نسخة الخطوط ذكراً لمؤلفه، وكلّ ما وجدناه فيه أنّه أحد أبناء اللك الأيوبي، السلطان صلاح الدين داود بن عيسى بن محمد بن أيوب، حيث قال في مقدمته التي قدّم بها للمجموع: «وكان والدي، أنسه الله بأنسه، وأسكنه دار قدسه، ممّن بد فيهما حلبة أقرانه، وتقدّم على أهل زمانه، ولمّا صار إلى ربه الكريم... سألني سائلون من أقاربه وأولاده... أن أرضَع نثره ونظمه في ديوان جامع......

نلمس من هذه المقدمة أنَّ الابن قام بجمع كلَّ ما أثر عن والده من نثر وشعر تلبيةٌ لرغبة أقاربه وأبنانه. ولمَّا كانت هذه النسخة التي نعرضها محفوظة في خزائن مكتبة أكاديمية الطوم في بطرسبورخ – معهد

الاستشراق، كان لابدً من استقراء فهرس المخطوطات العربية، الذي وضعه المستشرق الروسي للعاصر، الدكتور أنس خالدوف، لنرى ما الذي يقوله هذا الرجل عن للخطوطة.

وجدناه يذكر تحت عنوان: (الفوائد الجلية في الفرائد الناصرية): «تأليف الملك الأمجد مجد الدين أبي محمد الحسن، وشاذ بن محمد بن شاذ بن داود ابن عيسى بن أيرب،(۱).

فهو ينسب تأليف هذا الكتاب إلى الملك الأمجد، مجد الدين، أبي محمد الحسن، وإلى شاذ بن محمد ابن شاذ بن داود بن عيسى بن أيّوب.

كما ذكر في تعريف الكتاب: «ترجمة حياة ومراسلات دبلوماسية وتراث أدبي أشعار ونثر الحاكم الأيوبي، الملك الناصر داود بن عيسى (- 170ه = 1704م) ألّف ابن الحاكم الأمجد، مجد الدين (- 170ه = 1777م)، وتابعه ابن حفيده شاذ ابن محمد الذي كان ما زال على قيد الحياة سنة - 1774م) عمل على قيد الحياة سنة - 1774م

جُلِئَةٍ في

لغرائد

ووجدنا في الفهرس التمهيدي للمخطوطات المصورة – الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية، قول صانع الفهرس، الأستاذ فؤاد السيد، تحت العنوان ذاته: «ديوان رسائل السلطان الملك الناصر صلاح الدين، أبي المفاخر، داود بن السلطان الملك الناهر ولده مجد الدين، أبي محمد، الحسن بن أبي المفاخر داود، (٣).

وفي فهرس دار الكتب المصرية، يذكر صانع الفهرس أنَّ هذا الكتاب: «ديوان رسائل السلطان الملك الناصر صلاح الدين أبي المفاخر (داود) ابن السلطان الملك المظفر عيسى ابن السلطان الملك العادل أبي بكر محمد ابن الملك الأفضل نجم الدين أيوب... جمع ولده مجد الدين أبي محمد الحسن بن أبي المفاخر داود»<sup>(1)</sup>.

ومن الجدير بالذكر أنَّ الزركلي ذكر في ترجمته للملك الأمجد: «وله الفوائد الجليّة في الفرائد الناصريّة، جمع فيه رسائل أبيه السلطان الملك الناصر صلاح الدين داود ابن المظفر عيسي، (٥)، معتمدًا في قوله هذا على فهرس دار الكتب المصرية. كما ذكر في ترجمته الملك الناصر: «وجمعت رسائله في كتاب (الفوائد الجليّة في الفرائد الناصريّة) (١) معتمدًا في هذا على الفهرس التمهيدي، الذي وضعه الأستاذ فؤاد السيّد».

أجمع صانعو الفهارس الثلاثة، ومعهم الزركلي لى:

٢ – أنَّ الذي قام بجمعه ابنه مجد الدين، أبو محمد الحسن بن أبي المفاخر داود. وانفرد الستشرق الروسي أنس خالدوف بإضافة اسم الناسخ شاذ بن محمد، إلى مؤلفه، قائلاً: «تأليف... الحسن وشاذ بن محمد»، وله عذره في ذلك، حيث سنبين عذره عند الحديث عن هذه النسخة.

وقبل أن نبدأ بإعطاء نبذة قصيرة عن المؤلّف، لا بدّ من أن نلقي بعض الضوء على صاحب هذا المجموع، قائل النثر وناظم الشعر.

وقد كشانا المؤلف البحث عن صاحبه، في ديباجته؛ إذ أوضح لنا أنّه والده، وذكر اسمه ونسبه في الفصل الأول من المقدمة، حيث قال: «هو السلطان الملك الناصر الولي المهاجر صلاح الدنيا والدين، منقذ بيت الله المقدس، أبو المفاخر داود بن السلطان

أبي المظفر عيسى بن الملك العادل أبي بكر محمد بن الملك الأفضــل أبــي ســـعــيد أيــوب بـن شــاذي بــن مروان•(``)، من سلاطين الدولة الأيوبية.

ولد في جمادى الأخرة سنة ثلاث وستمائة بدمشق (^^)، ونشأ نشأةً عسكرية وعلميةً، محبًا للأدب والشعر، واشتغل بالعلوم العقلية على الشيخ شمس الدين عبد الحميد الخسروشاهي في إربيل (^¹)، وكان معنيًا بتحصيل الكتب النفيسة (^¹¹)، وكان موئلاً للشعر، والأدباء والأطباء، والعلماء والفقهاء، يقصدونه، ويقيمون عنده (¹¹).

وقد كانت مملكة والده شرف الدين، عيسى ابن الملك العادل محمد بن أيوب «متسعة من حدود حمص إلى العريش، يدخل في ذلك بلاد الساحل الإسلامية منها وبلاد الغور وفلسطين والقدس والكرك والشوبك وصرخد وغير ذلك»(١٦).

ولًا توفي اللك المعظّم عيسى «تولّى موضعه ولده الملك الناصر صلاح الدين داود»<sup>(١٢)</sup> سنة ٦٢٤هـ.

لكن الأمور لم تمض كما ينبغي لها، «فقصده عمه اللك الكامل (11) من الديار المصرية ليأخذ دمشق منه، فاستنجد بعمه الملك الأشرف(٥٠)، وكان يومئذ ببلاد الشرق فوصل إليه، ولجتمع به في دمشق، ثمَّ خرج منها متوجيًا إلى أخيه الملك الكامل، واجتمع به، وجرى الاتفاق بينهما على أخذ دمشق من الملك الناصر، وتسليمها إلى الملك الأشرف، ويبقى للملك الناصر الكرك والشوبك ونابلس وبيسان وتلك النواحي،(١١).

وبقي في حكمه من سنة ٦٢٤ إلى سنة ١٤٧هـ، فاستخلف على الكرك ابنه الملك العظم عيسى بن الناصر داود في السنة المذكورة، الذي أخذ منه غالب بلاده، إلاّ أنَّ الأمر لم يستمر، فقد قام الصالح نجم

الدين أيوب(١٧) بانتزاع الكرك من المعظم عيسى في تلك السنة، فنتج عن ذلك أن يبقى الناصر داود بعد ذلك مشرّدًا في البلاد (١٨).

كانت حياته بين شدٍّ وجذب، ومملكته بين اتساع وانحسار. ومماً يسجُل له أنُّ صلاح الدين يوسف بن أيوب قد خلّص المسجد الأقصى من الفرنجة سنة ٨٤هـ، ولكنُّ الفرنجة استعادوه من المك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب نتيجة مهادنة جرت بينهم في سنة ٦٢٦هـ(١٩).

وكان الملك الناصر داود عندما ورد إليه الخبر بتسليم القدس إلى الفرنج قد أخذ في التشنيع على عمه الملك الكامل، وطلب من الشيخ شمس الدين يوسف سبط الشيخ جمال الدين بن الجوزي(٢٠) الواعظ، وكان له قبولٌ عند الناس في الوعظ، أن يجلس بجامع دمشق للوعظ، ويذكر فضائل القدس، وما ورد فيه من الأخبار والآثار، ... فجلس شمس الدين للوعظ كما أمره... وكان يومًا مشهودًا، وعلا يومئذ ضجيج الناس وبكاؤهم وعويلهم»(٢١).

ثمُّ انتزعه الملك الناصر داود، صاحب الكرك، منهم سنة ٦٣٧هـ.

ولكنه يناقض موقفه، فما أخذه على عمُّه من تسليم القدس للفرنجة، قام به هو نفسه؛ ليعينوه على الصالح نجم الدين أيوب(٢٢) صاحب مصر في سنة ١٤١ه، ثمُّ قام الصالح نجم الدين أيوب صاحب مصر واقتلعه من أيديهم سنة اثنتين وأربعين

ولا نريد هنا أن نعرض لحياته السياسية بكلِّ تفصيلاتها، وما كان يقع بينه وبين غيره من الملوك الأيوبيين من تنافس وحروب وتناحر، حتى لا نخرج عمًا رسمناه في هذا البحث.

لكن على الجملة «لم يكن مسعود الحركات؛ لأنه قضى عمره في أسوأ حال، مشردًا عن الأوطان، معكوس المقاصد (٢٤)، وقيل إنه حبس بقلعة حمص ثلاث مرات.

ومن الغريب أن الكتبي في وفيات الأعيان يذكر عنه: «أنَّه كان إذا يخل في الشراب وأخذ السكر منه، يقول: أشتهى أن أرى غلامي فلانًا طائرًا في الهواء، فيُرمى ذلك المسكين في المنجنيق، ويراه وهو في الهواء، فيضحك ويشرب، ويقول: أشتهى أن أشمّ روائح فلان وهو يشوى، فيحضر ذلك ... ويقطع لحمه ويشوى، وهو يضحك من فعلهم بذلك السكين»(٢٥). علمًا بأنّه في نهاية ترجمته له يذكر بيتين لابن مطروح يمدح فيهما الملك الناصر:

ثلاثة ليس لسهم رابع عليْهم معتمدُ الجُود السيحسر والسغسيث وعسر زاهما

بالملكِ السئساصسر داود (٢٦)

بينما يذكر القلقشندي أنه كان من أهل العلم

وكان في تشرَّده قد أقام في محلة بني مزيد، وتوفى بقرية البويضاء بظاهر دمشق بالطاعون، ودفن عند والده الملك المعظم، في جمادى الأولى سنة ۲۰۲<u>هـ</u>(۲۲).

أمًا جامع الأشعار والرسائل في هذا المخطوط، الذي وضع له عنوانه، فهو ابنه الملك الأمجد، الحسن ابن داود الناصر بن الملك المعظم عيسى، من بني أيوب، أبو محمد، مجد الدين، صاحب الكرك، من أمراء الدولة الأيوبية.

كان من الفضلاء، له معرفة جيدة بالأدب،

ومشاركة في كثير من العلوم، شأنه في ذلك شأن جده عيسى، وشأن أبيه، ويقراءة متأنية للمخطوط، وبخاصة المقدمات التي كان يقدّم بها نثر والده أو قصائده، نجد علوً ملكته الأدبية، وسموً ملكته البلاغية.

ولعل النموذج الأتي، الذي قدّم به لأبيات قالها والده، خير مثال على أسلوبه الأدبي الرصيع، فقد جا، في الورقتين ٤٠٤ – ١٠٥: «وجرت بينه وبين الشيخ شمس الدين الخسرو شاهي، جمعهما الله في مستقر رحمته، وأجزل عليهما جزيل نعمته، مباحثة في الصفات الإلهية المقدسة العلية، فتنقّع له الغامض، في الصفات الإلهية المقدسة العلية، فتنقّع له الغامض، بهجة وسرورًا، ثم أخذ الشيخ يسرد عليه أبحاثه الجلية، وما فتق فيها من المأخذ الخفية، وهو قد شغلته الجابة، وما فتق فيها من المأخذ الخفية، وهو قد شغلته مراقبة العبرة عن مراجعة الفكرة، فلما سُري عنه انبري يترجم بمقاله عن حقيقة حاله فعمل:

وصاحب علّمتني الخير صُحْبتُهُ

علاَمة بفنونِ النُّقْلِ والنُّظَرِ

أَشَارَ نَحْوي لأَصغي مِنْ مَقَالتِهِ إلى مَعان كَنْظُم السَّلُك بِالدُّرَر (٢١)

ذكر مرتضى الزبيدي (٢٠٠) عنه: «له مخاطبات إلى مجد الدين ابن طاووس»(٢٠١، نقيب العراق، تدلّ على علوّ مكانته. وقال: «رأيت له كتابًا ألَّفه في مأثر جدوده، أحسن فيه، وأورد فيه من نظمه ما يخجل وشي الورود». تزهد وصحب للشايخ، وكان لا ينخر عنهم شيئًا، وكان كثير المروءة والاحتمال.

لم نتمكن من الوصول إلى تحديد الزمن الذي تولًى فيه الكرك، كما لم نصل إلى معرفة المدة التي

مكثها حاكمًا، وما وجدناه شذرات قليلة، في كتابي (النجوم الزاهرة)، و(ترويح القلوب).

انتقل إلى ذمّة الله سنة ٦٧٠هـ بدمشق (٢٢)، ودفن بتربة جدّه الملك المعظّم بسفح قاسيون.

#### الخطوط

ذكرنا في بداية البحث أنَّ هذا الكتاب يجمع بين دفّتيه ما أثر عن الملك السلطان الأيوبي، الناصر صلاح الدين، داود بن عيسى بن محمد بن أبّوب، من نثر وشعر، لذلك قسّم المؤلّف الكتاب إلى مقدمة، وقسّمين. وقبل أن نعرض لما جاء في المقدمة وما جاء في كلّ قسم، لا بدً من ذكر الدوافع التي جعلت المؤلف يقوم بتصنيف هذا الكتاب.

جاء في تقديمه للكتاب، وهو ما نطلق عليه الديباجة، أو المقدمة التي يبدأ بها المصنفون كتبهم، فيعرضون فيها دوافعهم، ومنهجهم: «... وكان والدي أنسه الله بأنسه، وأسكنه دار قدسه، ممن بذ فيهما حلبة أقرانه [النثر الأدبي، والشعر] وتقدّم على أهل زمانه، ولمّا صار إلى ربِّه الكريم، وتجرّع فراق كلّ صديق حميم، سألنى سائلون من أقاربه، وأولاده وذوي الاختصاص بمحبته ووداده، أن أرصّع نثره ونظمه في ديوان جامع، يجلوه أبدًا على العيون والمسامع، وأن أسرد من كلامي في أثنائه ما يكون كفيلاً بمعرفة أنبائه، فاستعفيتهم من قرن الحالى بالعاطل... فلمًا رأيت تنصّلي يغريهم بسؤال لا يصد عن بلوغ هذا المراد، أقدمت على الإجابة... ثمُّ لم تزل الأشغال عن هذا المراد شاغلة... وأخى الملك المظفر شهاب الدين غازي لا ينفكً يغزوني بجيش الطلب، ثمُّ لا يقنعه غاية عن إدراكه ذلك الأرب، فحرك بصدق رغبته عزمي الحريص على تقييد تلك الأوابد، فأقبلت على إجابته إقبالاً أغتنم به صلة الأخ وبر الوالد...»(٢٢).

# سيرةصلاح الدين ابن اپوپ

مثلم النقراتموه الخيركمو

نستنتج من هذا القول: أنَّ جماعة من أقارب السلطان وأولاده ومن محبّيه وأهل وداده، وكان على رأسهم الملك المظفر شهاب الدين غازي، وأنّه استجاب لهم بعد لأي؛ نتيجة لأشغال كانت تعرض له، فتصدُّه عن الإجابة، ولكنُّ الملك المظفر لا ينفكَ يلحَ عليه في ذلك، فتحرك بعزمه على تسجيل ما تمكن من تسجيله، وسمحت به أيدي الحوادث على الرغم من بخلها، مغتنمًا بعمله هذا صلة الأخ وبر الوالد.

وخلال البحث عمن يكون الملك المظفر غازى وجدنا اثنين من الأيوبيين يسمى كلّ واحد منهما ويلقب بالمظفّر، وبغازي، وبشهاب الدين، أحدهما شقيق المؤلِّف، غازي (المظفر) بن داود (٦٢٩هـ - ٧١٧هـ) (٢٤)، والثاني: عم والده، غازي (المظفر) بن محمد (أبي بكر) بن أيوب (- ٦٥٤هـ)(٢٥). فمن يكون الذي غزا المؤلّف بجيش طلابه؟ أهو أخوه، أم عم أبيه؟ علمًا بأنه ذكر في المقدمة عبارة (وأخى الملك المظفر شهاب الدين)، وهذه

العبارة يستخدمها السلاطين والملوك، في مخاطبة من هم مثلهم، واللقب شهاب الدين تلقّب به عم والده، كما ورد في الأعلام «كنيته شهاب الدين».

ووجدنا في نهاية المخطوط ما ذكره الناسخ في ختام كتابه: «ووجدت أبياتًا امتدح بها الشجرة التي وضعها عم والدي الملك المظفر شهاب الدين أبو السرايا غازى...

ومولده يوم السبت عاشر جمادى الأول سنة تسع وثلاثين وستمئة بالكرك، ووفاته يوم الاثنين بعد أذان العصر ثاني عشر شهر رجب سنة اثني عشر وسبعمئة بالقاهرة، ودفن بالقرافة، وأنا مباشر ذلك، وهو الذي كان السبب في جمع هذا الديوان»(٢٦).

فما قاله الناسخ، وهو من العائلة الأيوبية، وهو شاذ بن محمد بن شاذ بن داود، في الخاتمة يقطع الشك باليقين، أنُّ شقيق المؤلَّف، المظفَّر غازي هو الذي كان يلحُّ على أخيه الحسن، على جمع ما أثر عن والده من نثر وشعر، ولعلُّ أمتلاكه ناصية البلاغة والبيان، ومعرِّفته بالأنب، ومخاطبات ومراسلات، دفعت شقيقه إلى ذلك الإلحاح.

#### منهجه في الكتاب

بدأ المؤلف كتابه بديباجة، ذكر فيها على عادة المسنفين في مناهجهم في تقديمهم لكتبهم (٢٧)، حيث حد الله «الذي شرّف الفصاحة، ورفع شأنها، وشيد بإعجاز كتابه الكريم قواعدها وأحكم بنيانها»، ثمُّ ثنّى المحدلة بالصلاة على «رسوله محمد الذي نضر بكلمه الجامعة عيوناً عمياً، وأسمع أذاناً صمناً، ونؤه من الشعر لحكمة)، وعلى أله وصحبه «الذين راعتهم من الشعر لحكمة)، وعلى أله وصحبه «الذين راعتهم براعة التنزيل، فشهدوا يقيناً بأنّه الكتاب المهيمن على التوراة والإنجيل»، ثمُ بين أنْ علم الفصاحة هو العلم الكاشف عن أسرار القرآن، والسبب الذي يرفع المؤمنين بإعجازه إلى مقام الإيقان، (٢٨)، بعد ذلك بين أنْ قطبي سما، الفصاحة النظم النظمية والنظم.

ثم بين أن والده قد ملك ناصية البلاغة بشعره ونثره الأدبي.

انطلق بعد ذلك إلى ذكر السبب الذي دفعه إلى تصنيف هذا الكتاب، حيث يجمع فيه ما كتبه والده من نثر، وما أنشده من شعر، استجابةً لطلب أبنائه ومحبيه. بعد ذلك ذكر العنوان الذي سماه به بقوله: «وسميته بالفوائد الجليةً في الفرائد الناصرية».

ثمُّ ذكر تقسيمه له: «ولمَّا كان مقصوده منحصراً في نوعين، صدرته بمقدمة ورتبته على قسمين»، فيكون الكتاب بذلك مكونًا من: مقدمة وقسمين، وشغلت الديباجة الأوراق من ١ – ٤، ووجدناه يقسم المقدمة إلى فصلين:

#### الفصل الأول: في ذكر نسبه

ذكر في هذا الفصل اسمه بقوله: «هو السلطان الملك الناصر الولي المهاجر صلاح الدنيا والدين... منقذ بيت الله المقدس... أبو المفاخر داود بن السلطان... أبي المظفر عيسى بن... الملك العادل... أبي بكر محمد بن الملك الأفضل... أبي سعيد أيوب بن شاذى بن مروان... (٣٩).

ثمَّ ذكر أنَّ النسب إلى مروان مقطوع به.

ومن الجدير بالذكر أنه اعتمد في هذا الفصل على أقوال من تناولوا نسب الأيوبيين في كتبهم ككتاب الروضتين (<sup>(2)</sup>)، لأبي شامة (<sup>(1)</sup>).

ويعد أن أثبت الأقوال بدأ بمناقشتها، قولاً قولاً، ومن أهم ما ناقشه أصل الأيوبيين، حيث ذكر النسابون أنهم من بلد دوين (١٤٠) من أذربيجان (١٤٠)، وأنّهم من قبيلة الروادية الكردية، ووجدناه ينفي النسب الكردي عنهم، وإنّما ذكر أنَّ أحد أجداده نزل مضارب قبيلة الروادية، وأصهر إليهم، وأنّهم تجمّعوا حوله. وقد حوى هذا الفصلَ الأوراق ٤ – ٨.

#### الفصل الثاني : شيء من مآثره وكرم خلاله

لا نريد أن نعرض ما قاله هنا عن والده. شغل هذا الفصل الأوراق ٨ب – ١٣.

بعد أن أنهى المقدمة التي قسّمها إلى فصلين، بخل في الموضوع الرئيس للكتاب، حيث قسّمه إلى قسمين:

## القسم الأول: في ذكر ما وجده من نثره

وبمطالعة ما أثبته في هذا القسم من الكتاب نلاحظ غلبة مراسلاته إلى السلاطين والقُواد والعلماء، وخطبة، وقطعه الأدبية، وحلَّ بيتين، وحلَّ بيت من أبيات المتنبى.





وهذا تفصيلُ ما أورده من نثره:

بدأ هذا القسم بإثبات خطبة منبرية، أنشأها في رمضان سنة ٦٤٦هـ، أمر بعض الخطباء فجودها بين يديه لفظًا، ثمُّ أحكمها في ليلة واحدة حفظًا، وخطب بها بحضرته على رؤوس الأشهاد يوم العيد.

ثمُّ أردف الخطبة بقطعة أدبية من نثره، عنونها بـ «صفة مشروب يعالج به داء الذنوب».

ثمُّ أورد كتاب الذي كتب إلى الديوان الستعصمي(٤٤)، على يد فخر القضاة نصر الله بن هبة الله، ابن بصاقة (٥٤)، وقد سيره رسولاً إليه، وأتبعه بتهنئته إلى الديوان المستعصى بعيد الفطر سنة ١٥٢هـ، وبجواب عن كتاب يتضمن وعده بالنظر الجميل والإحسان الجزيل.

ثم أورد مر اسلاته إلى السلاطين والعلماء:

- رسالته إلى عمِّه السلطان عماد الدين إسماعيل(٤٦)، مستشفعًا لناصر الدين داود بن النقيب البصروي، وكان من قدماء غلمانه حين صرفه، وقطع عنه إدرار إحسانه.

- رسالة ثانية ردّ بها على رسالة عماد الدين إسماعيل.

بْرَالْهُ وَالْمُعَالِّةُ الْدِيلَاوُلْ وَالْمِلْكِلِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تعقيلاتوك فللفراء الفرحمت

- رسالة إلى ولده المك الظاهر غياث الدين

- رسالة إلى إبراهيم بن أسد الدين شيركوه (٤٧) عقيب فراقه، يصف فيها ترادف أشواقه.

 رسالة إلى عز الدين أيبك<sup>(٤٨)</sup>، مملوك والده، جوابًا عن كتاب استدل به على صدق محبته.

 رسالة إلى الملك الأشرف مظفر الدين موسى ابن الملك المنصور ناصر الدين إبراهيم (٤٩)، صاحب حمص، يستشفع بها لسراج الدين الجعبري.

– قطعة نثرية أدبية بعد انتصار جيشه على

- رسالة إلى سيف الدين، على بن قلج عندما كتب إليه رسالة بشأن وفاة ابن أخيه عماد معزِّيًّا.

- رسالة إلى عزّ الدين بن عبد السلام<sup>(٥٠)</sup>، يشكو إليه فيها ما عنده من البث، وما لقى الإسلام من إهلاك النسل والحرث. - رسالتان إلى السيد الشريف محمد بن عبدالله الخليلي الحسيني.

 رسالة إلى السيد الشريف رضي الدين ابن طاووس<sup>(٥١)</sup>، رئيس الشرفاء بمشهد أمير المؤمنين

رسالة رد بها على ابنه (مؤلف الكتاب) عندما
 طلب منه رضاه بالانقطاع إلى العبادة.

- رسالة إلى الشيخ يوسف الفقاعي (٥٢).

- رسالة إلى شيخه عبد الحميد بن عيسى بن عمويه الخسروشاهي<sup>(٥٢)</sup>، في رابع رمضان سنة معرب

- رسالة إلى الشيخ محمد بن الحسين الأرموى (<sup>10)</sup>، يتشوّق فيها إلى لقائه.

بعد ما أثبته من رسائله أتبع هذه الرسائل بحلً بيتين من الشعر هما:

وعـاهـد عـيـنـي أن يشــجَ بمائـها ففاضَتْ دمًا في يـوم بـينِهِمُ هَمَى

فَــقُـلتُ لــهــا عينُ عُــذْرًا أهــكــذا

فقالَتْ ضَمِئْتُ الدَّمعَ لَمْ أَضَمَنِ الدُّما ثُمَّ أُورِد حلَّ بيت لأبي الطيّب المتنبي:

إنَّ الـقَـتـيـلَ مُضَرَّجًا بِـدُمـوعِـهِ

مثلُ القتيلِ مُضَرَجًا بِدِمائِهِ كان ما ذكرناه ما أثبته من نثر والده،

وقد شغل هذا القسم الأوراق ١ – ٥٩.

أمًا القسم الثاني فيتضمن ما وجده من نظمه. وقد ربّبه في عشرة أبواب، حسب الأغراض التي نظم أشعاره فيها:

الباب الأول: في الإلهيات والزهديات - الأوراق ٥٩ب - ٧٧ب.

الباب الثاني: في المديح، وضم إليه الحماسة والفخر - الأوراق ٧٧ب - ١٠١٠.

الباب الثالث: في عتاب الأصحاب والاستنصار عليهم بالله... - الأوراق ١٠١ب - ١١٠.

الباب الرابع: في المراثي، الأوراق ١١٠ - ١١٤.

الباب السادس: في النسيب – الأوراق ١١٧ – ١٢٢.

الباب السابع: في الغزل – الأوراق ١٢٤ب – ١٢.

الباب الثامن: في الخمريات - الأوراق ١٣٧ب -١.

الباب التاسع: في الطرديات - الأوراق ١٤١ -١.

الباب العاشر: في اللغز - الأوراق ١٤٢ - ١٤٥. وقد شغل النثر من المخطوط ٥٩ ورقة، وشغل الشعر الأوراق من ٥٩ب - ١٤٢، وبه ينتهي ما كتبه المؤلف من نثر والده وشعره.

لكننا نرى أنَّ الكتاب لم ينته، ووجدنا الناسخ لم يقتعه ما وجده في هذا الكتاب، حيث يقول: «يقول شاذ بن محمد بن شاذ بن داود صاحب هذا الديوان: هذا أخر ما وجدته في ترجمة الديوان، وكان يجول في ذهني أن مثل هذا الفاضل شعره في غاية القلّة، وصرت أتطلب ما يمكنني من شعره...(٥٥٠).

وأسفر تطوافه بين الكتب عمًا أثبته قاضي القضاة، ابن واصل<sup>(٥٦)</sup> في ترجمته للملك الناصر، حيث كان ممن عاصره، وأقام في خدمته هو ووالده للدّة الطويلة، والترداد الكثير، حيث كان يطارحه

الشعر، ويسمع منه الكثير، ولم ترد في هذا الديوان، في كتابه (مفرج الكروب في أخبار بني أيّرب). فقام الناسخ بإثبات ترجمة الناصر من هذا الكتاب، بما فيها من أشعار، وكانت حصيلة ذلك ٥١ بينًا.

كما نجده يثبت ترجمة الناصر التي كتبها القاضي شافع بن علي<sup>(٥٧)</sup>، كاتب الدرج النصوري للسلطان، حيث نقل فيها تقريظ القاضي قصيدة الناصر الجهمية في باب الخمريات التي مطلعها:

#### ياليلة قطعت عمر ظلامها

#### بمدامَة صفراء ذات تَاجُب

ولم نجد فيها أيّ بيت، ثمَّ يردف تقريظه برسالة مختصرة من تصنيف القاضي شافع، عنونها: «نبذة يتعطر بشذاها الوجود فيما اتقق بين الملك الكامل وابن أخيه الملك داود».

وبعد هذه الرسالة أثبت أبياتًا يفتخر بها الملك الناصر بنسبه، ويمدح بها الشجرة التي وضعها عم والد الناسخ، الملك المظفر شهاب الدين أبو السرايا غازي، وهي أربعة أبيات.

هذا ما أضافه الناسخ شاذ بن محمد بن شاذ إلى الديوان الذي قام بجمعه الملك الأمجد حسن بن الملك الناصر داود.

وهذه الزيادة التي بدأما الناسخ بقوله: «يقول العبد الفقير إلى عفو ربه وغفرانه، كاتب هذا الديوان، شاذ بن محمد بن شاذ بن داود، صلحب هذا الديوان، وكان يحول في ذهني أنَّ مثل هذا الفاضل شعره في غاية القل، وصرت أتطلب ما يمكنني من شعره، فلم أقم منه إلاً على ما ذكره قاضي القضاة نجم الدين ابن واصل في كتابه المعروف بعفرج الكروب، .. وذكر له

أشعارًا كثيرةً سمعها منه لم ترد في هذا الديوان، فأحبيت إثباتها وإثبات ما وجدته أيضًا من كلام القاضي ناصر الدين شافع... هي السوّغ والضوء الذي دفع إلى ذهن المستشرق الروسي، ثمَّ إلى قلمه؛ ليكتب في الفهرس الذي صنعه للمخطوطات للكتب في الفهرس الذي صنعه للمخطوطات المخفوظة في مكتبة معهد الاستشراق، أنَّ هذا للخطوط له مؤلفان، هما الحسن بن داود، وشاذ بن محمد بن شاذ، وله عذره في ذلك. ووجهة نظره، وفقًا لقواعد فهرسة للخطوطات التي اتخذها له منهجا(٩٠).

#### وقد شغلت هذه الزيادة الأوراق ١٤٢ – ١٥٣.

ومن الجدير بالذكر أنَّ جامع هذا الديوان، وبناءً على طلب سائليه، الذين رغبوا... في "أن أرضّع نثره ونظمه في ديوان جامع، يجلوه أبدًا على العيون والسامع، وأن أسرد من كلامي في أثنائه ما يكون كفيلاً بمعرفة أنبائه، كان يقدم لكل قطعة نثرية، أو رسالة، أو قصيدة، بمقدمة تعريفية لها، وتحديد مناسبتها، تعد هذه المقدمة بحق قطعة أدبية تدل على بلاغته وفصاحته، وجمال بيانه، وعلى تملكه ناصية الأدب النثري، بأسلوب مجود رائق، يميل فيه إلى استخدام السجع للتعبير. ولعل النموذج الأتي خيرُ

«وكتب كتب الله في أعداد عباده الشاكرين، وجله من ورثة الجنة التي أعدها للمتقين، إلى ولده لللك الظاهر غياث الدين شاذ، بيشره فيه ببعث في سنة أزمت أهلها، وأمسكت وبلها وطلّها، فتبدلت عن للعصرات بالصراد، وعمّت بجدبها الأغوار والأنجاد، فحين كاد اليأس يستولي على القلوب أرسل الله سحابًا مرته الصبا وانتحته الجنوب، تهادى والرعد يخفق بعزاهره كالعرائس، وينثر من

حلية الدرر النفائس، وتشيم فترى البرق من ثناياه شنباً، ويجري ذائب لجين جعل لؤلؤ القطر له حبباً، ففجر الصخور أنهارًا، وصير القفار بحارًا، وطغى للاء فكانت الجبال كأمولجه، ولختلط نوعاه، فأذهب عنبه سورة ملحه وأجاجه. هذا والديم تجود دائمًا بالجداء، والحالة للشهودة تخرّف بقايا دعوة نوحية، لا تترك على ظهرها أحدًا، هنالك أنزل الله الرحيم رحمته، وأتم على عباده للدنين نعمته، فيدت السماء متزيّنة بالكواكب، والقمر بينهما ملك أحاطت به لحاطة لله الكي، (٩٥).

#### وصف النسخة

تعدُ هذه النسخة من النسخ الخزائنية، فناسخها يمتُ إلى مؤلفها بصلة القرابة، ومؤلّفها سلطان.

تبدأ هذه النسخة بورقة، يطلق عليها اصطلاحًا ورقة العنوان، كُتب عليها: سيرة السلطان صلاح الدين الأيوبي، وفي رأسها من جهة اليسار كتب: الفوائد الجلية، ثمَّ كتب تحت العنوان: تملك الفقير أحمد وأخيه محمد أولاد إبراهيم عفي عنه سنة كلادد،

يلي ذلك الورقتان الأولى والثانية، الوجه الأول من الأولى بياضً لم يُكتب فيه شي، والوجه الثاني رسم فيه إطارً مزخوف، مزين، وهي ورقة حديثة، أضيفت إلى المخطوط بعد أن قام أحدهم بتزيينها ورخرقتها وتأطيرها بالزخرفة نفسها الموجودة في الوجه الأول من الورقة المأتفية، وأبقى الورقة خالية من الكتابة، لعلم لم يدر ما كان مكتوباً في الورقة المفقودة، التي وضع هذه بدلاً منها. ونكاد نجزم أنَّ ما كان مكتوباً في الورقة المفقودة هو بداية اسم صاحب الديوان؛ لأنَّ الوجه الأول من الورقة الثانية المزخونة والمزينة بإطار الوجه الأول من الورقة الثانية المزخونة والمزينة بإطار لا روردي، كتب داخل الإطار: «الشهيد اللك العادلُ سيف الدنيا والدين أبي بكر محمد الملك الأفضل نجم

الدنيا والدين، والد الملوك والسلاطين أبي سعيد أيوب، تغمدهم الله برحمته».

والصفحتان الأخيرتان مزخرفتان أيضًا، وأطرتا بإطار مزخرف، كتب فيهما داخل الإطار: «هذا أخر ما سمع من جواهر كلمه وجمع من بدايع حكمه، وجلى من أبكار عرايس فكره، وجنى من ثمار نفايس نظمه ونثره، فجل الذي يسر عليه في البداية أعلام الهداية، ونظر إليه بعين العناية، فبلغ من النهي أقصى النهاية، فغير بديع أن قصّر عنه العلماء، وقد أتى الله داود الملك والحكمة، وعلَّمه ممَّا يشاء، سقى الله تربته صوب العها [كذا] جفّ ماء الجفون وروى أقربيه، وقلوب محبّيه، فإنه بسوادها مدفون، وجعل الأخرة خير داريه، وخيره فيما لديه، وغفر له ولأولاده ولوالديه، وتقبل منهم شفاعة المصطفى على وعلى أله الطاهرين وصحبه النجبا الأكرمين وعلى الأنبياء والمرسلين، والحمد لله ربِّ العالمين. وكان الفراغ من کتابته علی ید شاذ بن محمد بن شاذ بن داود بن عيسى بن أيوب في السادس والعشرين من المحرّم سنة أربع وثلاثين وسبعمائة»(٦٠).

وكتب في الإطار أبيات شعرية بالخط الكوفي، لكنها غير مقروءة؛ لأنَّ الصورة غير واضحة.

تتكون هذه النسخة من ١٥٤ ورقة، قياسها ١٩٨ مرقة، قياسها ١٩سم م ١٨٠٥ سم. كتبت هذه النسخة بخط النسخي المجود المقرد، وكتبت العناوين بخط الثلث الجميل، وبشكل أكبر من الخط الذي كتب فيه المخطوط.

وقد نسخها فرد ً من أفراد العائلة الأيوبية، هو شاذ بن محمد بن شاذ بن داود بن عيسى بن أيوب، وهو ابن حفيد صاحب الديوان، وحفيد شقيق المؤلف، وقد انتهى من نسخها كما ذكر في نهاية المخطوط في السادس والعشرين من المحرم سنة أربع وثلاثين وسبعمتة.

ولا يفوتنا أن نذكر أنَّ في استانبول – في تركيا نسخة ثانية من هذا الكتاب، تاريخ نسخها سنة ٧٩هم، وهي بخط شاذ بن محمد بن شاذ بن داود بن أبي بكر بن أبوب، أي النسختان ناسخهما واحد. وعن هذه النسخة نسخة مصورة في معهد المخطوطات، تحمل الرقم ٢٢٩٣، تتكوّن من ٢٩١ صفحة، قياسها ١١ × ١٧سم، ونسخة أخرى مصورة عنها بالتصوير الشمسي في دار الكتب المصرية تحمل الرقم ٢٢٩٣.

فهل كتب الناسخ نسختين منها؟ أم أنه نسخ الأولى (نسخة استانبول) وقام ناسخ أخر فنسخ عنها نسخة أخرى، لم يزد عليها شيئًا حتى اسمه، نستبعد هذا؛ لأنَّ الناسخ الأول ذكر أنَّه انتهى منها سنة ٣٤٤هـ. ولا يحسم هذا الأصر غير مقابلة النسختين معًا، ولم نستطع القيام بذلك لتعذر الوصول إلى نسخة إستانبول، أو النسخة المصورة .

وتوجد نسخة أخرى في الخزانة العامة بالرباط، تحت رقم ٢١٥٥ق، عنها نسخة مصورة في مركز جمعة الماجد الثقافة والتراث، تتكون من ٢٧٩ صفحة، قياس ٢٤٠٥/٥٢٠سم، في كل صفحة ١٢ سطرًا، مخرومة من أوّلها قدر ورقة أو ورقتين. تاريخ نسخها العشرون من رجب سنة ست وثمانين وستمانة، ناسخها محمد بن محمد بن الحسن بن عبد الكريم.

الورقتان الأخيرتان مزخرفتان، بالزخرفة نفسها التي زخرفت بها أوراق للخطوطتين السابقتين، وهذه النسخة لعلها نسخت عن نسخة الحسن بن داود، لأنها تختلف عن النسختين السابقتين بنقصها من الزيادة التي أثبتها الناسخ شاذ بن محمد في النسختين الأخريين.

المنه الذي تروف النساكة وزائع كافا وشبك بلبطا المنطقة المنطقة

# نماذج نثرية وشعرية

۱ – النثر

من أجل أن تكتمل الصورة، ومن أجل أن يتضح تلمّسنا لما يتضمنه المخطوط، لا بدّ من إيراد شيء من نثره، ومقطوعات من شعره، فنثبت أولاً قطعة أُدبية وُضِعَ لها عنوان: صفة مشروب يعالج به دا، الذنوب:

والله الشافي بلطفه، شرابٌ مركّب نافع لشاربه يوم الفزع الأكبر، شافع، يؤخذ من مستحكم مرير الصبر، وما لحلولي من لذيذ الذكر، فيغربلان بغربال التفكير السهري، ويدافان بماء العين النظري، ثمُّ يصفّى المجموع بلباب العلم التجردي، ثمَّ يعجر بعسل للحبة الإلهية، وسفوف النشوقات القدسية، ويطيّب بأفاوية العزائم الصادقة، وأبازير القرائح للسابقة، إلى أن يظهر في ألسنة العقول لهبه، ويبقى في شهوة الجدل طلبه، ويعطبخ بعد ذلك بسكر الإشلاص وللصافاة، وما، ورد الموافاة، طبخًا يظهر في

الأحكام أثاره، على لهب لبّ تضرمت أنواره، ويستعمل ممزوجًا بدموع جرت على ما أجرمت، وفرَطت على ما فرطت بعد الحمية التامة عن موارد الشبهات، والتجنب عن دواعي الشهوات، والتغذي بما لا يوجب التبعات، إلى أن يظهر في قارورة القلب استنارة الاعتدال، ويذهب عنها رسوب الحيرة والضلال. لعله بعد الإرادة الإلهية يوجب الحياة الدائمة لمرضى نفوس بجلال ملكوته هائمة، فيوصلها عين الواد المقدِّس سالمة؛ لتبقى على متدفَّق نهره حائمة، إذا شربت من كوثره صفت عيشتها، ودام أنسها بدوحة بهجتها، وعادت تغرُّد على غصون السعادة الأبدية بنغمات متَسقة النسب إلى الدار الأحدية، بما منحته من تعديد صفات جلاله، وترجيع عجايب فعاله الدَّالَّة على كماله، وهي مختالة في حلل الكرامة، متوجة بتاج البقاء في دار المقامة، حيث الظلُّ ظليل، والنايل جزيل، والملك الحقُّ بكرامة وفده قائمٌ وكفيل، ورضاه لهم نعم الموئل والمقيل.

يا مَنْ هَجَرِتُ لَهُ الأُهلونَ والوَطَنا وصارَمتْ مُقَلَتي في حُبّه الوَسَنا لأشْ كُرنُ اجْ تِهادًا كانَ أخرَه ما قلدَ الجيدَ من تِلقَائِك المِنْنا فاسْمَحْ بِقُربِكَ للنَّفْسِ التي حَكَمَت لَهَا المطالبُ أنْ تُحيِي بكَ الرُّمَناه(۱۱) ومما أورده له المؤلف في نهاية القسم الأول (النثر) حل بيت التنبي:

إنَّ السَقَتَ بِيلَ مُضَرَجًا بِدُمُوعِهِ مشلُ الشَّتَ بِيلِ مُضَرَجًا بِدِمَائِه قتيل الهجران في ذكر شهاده كقتيل الران في

معترك جهاده، إلاّ أنَّ هذا بإعانته يُقدُ فيه السلاح، وهذا بمدافعته أنفذته الرماح، وهذا حياته موجبة لماته، وهذا ميتته سببُ لحياته، وهذا يصلى في معاده جحيمًا، وهذا يجزى فيه جنّة ونعيما، (١٣).

٢ – الشعر :

ومن أشعاره التي أوردها الجامع في هذا المخطوط، قوله:

الاليت أمّي أيّم طول َ دهرِهَا ولم يَقْضِهَا ربّي لمولَى ولابعل ولم يَقْضِهَا ربّي لمولَى ولابعل ولي يقضِها السيّد لبيدٍ أريبٍ طيّبِ القَرْع والأصل قضاها من اللاتي خُلقنَ عُواقِرًا وَلابُشَرَتْ يومًا بِأَنتُى وَلاقَحل وَيَا لَيْ تَها لَمُ عَدَتْ بي صَامِلاً وَيَا لَيْ تَها لَمُ عَدَتْ مِن الحَمْل وَيَا لَيْ تَتَها لَمُ وَلَيْتُ وَأَصبَحَتْ عَليهِ مِنَ الحَمْل وَيَا لَيْ تَتَها لَمُ وَلَيْتُ وَأَصبَحَتْ لَيْ السَّدَةُ مِيلًا ت بِالرُحل لِيَّا السَّدَةُ مِيلًا ت بِالرُحل ولمْ أَنْ في الإسلامِ ما فيهِ مِن تُكُل (٢٢) وقوله من قصيدة كتبها إلى وزيره فخر القضاة وقوله من قصيدة كتبها إلى وزيره فخر القضاة

يَ الَيلةُ قطُعتُ عمرَ ظَلامِها بِ مدامَةٍ صفراءَ ذاتِ تـاَجُج بالسَّاحِل النَّامِي رَوائِحُ نَشْرِه عـنْ روضِ إللنَّصَوَعِ المَّــارُجَ

ابن بصاقة:





قَلُو عاينَتْ عَيْنَاكَ فِي اللّهِلِ حَالَتِي وَقَدْ هَرُنِي شُوقِي وَأَقَلَقْنِي الْفِكْرُ رَائِي شُوقِي وَأَقَلَقْنِي الْفِكْرُ رَائِيتَ سَلَيمًا فِي شَيَابِ مُسَلّمٍ وَمُسْشَعْرًا قَدْ ضَمُ شُرسُوفَهُ السَّعْرِ ((1) وقوله متغزَلاً:

ح صَبْحاني بِوَجْهِهِ الشَّمَرِي صَبْحاني بِالسُّلْسَبِيلِ الرُّويَ صَبْحاني بِالسُّلْسَبِيلِ الرُّويَ عَلَي بَيْمُ مِن يَهارٍ واصْبِحَاني بِالسُّلْسَبِيلِ الرُّويَ عَلَي بَيْمُ مِن يَهارٍ مُسْبِهَا لِحَبْدَ النَّاعُ شَهِي مُسْمُ اللَّهِ وَيَ مَنْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْجَبُا لِاجْتِماعِ شَمْسِ وَبِيرٍ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْجَبُا لِاجْتِماعِ شَمْسٍ وَبِيرٍ فَي سَنْانِا السَّنَا كَمَالِ بَهِي فِي سَنْانِا السَّنَا كَمَال لِبَهِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْجَبُا لِاجْتِماعِ شَمْسٍ وَبِيرٍ فِي سَنْانَا السَّنَا كَمَال لِبَهِي فِي سَنْانِا السَّنَا كَمَال لِبَهِي اللْهِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَعْلِقُولُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ا

قُلتُ هذا مِنْ وَجْههِ الفِضِّيَ

وَالسِيَمَ زَاهِ قَدْ جَسَرَى تسيَّسارُهُ من بَعدِ طول تفلَت وَتَموَج طَوْرًا يُدَعَدِعُهُ النَّسسِيمُ وتارة لِكَرى قَتُوقِظهُ بناتُ الخَزْرَج والبدرُ قَدْ الْفَقى سَئا أنوارِه في لُبجًه المُشَجَعَدِ المُسَدَبَعِ فكائمه إذْ قَدْ صَفْحة مثنيه بشُفاعاً عبه المشوقيد المتوهيج بشُفاعاً عبه المشوقيد المتوهيج نشفاعاً المشوقيج نيجري على أرضٍ من الفَيْرُوزَج (١٤)

تَراخَيْتَ عنى حنَ جِدَّ بِيَ الهَوَى

و حرَّىتَ صَبْرى عندَما نَفَدَ الصَّبْرُ

يا وَلُوعَا بِالنبلِ أَصْمَيتَ قَلْبِي

بِسِهَام مِن لحظِكَ البَالِلِيَ

رَشَقَتُهُ مِنْ حَاجِبَيكَ سِهَامٌ

منتضاة أحسِنْ بِهَا مِنْ قِسِيُّ (١٦)
وقوله أيضًا:

طَرْفِي وَقَـلْبِي قَاتِلُ وَشَهِيد وَدَهِي على خَـدَيُّ مـنهُ شُهُودُ يـا أيّها الرُشَا الذي لَـحَظائُهُ كَـمْ دُونَـهُ بِنَ صَـوارِمُ وأُسُودُ مَنْ لِي بِطَيْفِكَ بعدَ ما مَئعَ الكَرَى عنْ ناظِريَ البُعْدُ والتُسْهِيدُ وَأَنا وَحُبُكَ لَسُتُ أُضْمِرُ تَوبَةً عنْ صَبْوَتِي وَنَعِ الفَقَ ادَيَبِيدُ وَالذَّما لاقَيْتُ فِيكَ مَنِيئتي

وَمِنَ العَجائِبِ أَنَّ قَلْبَكَ لَمْ يَلِنْ لِسي وَالحَديدُ أَلانَــهُ داودُ<sup>(١٧)</sup>

بعد أن قُمنا بالتعريف بهذا المخطوط، وبمؤلفه، وبصاحب النثر والشعر فيه، وبمحتوياته، وبوصف نسخته التي اعتمدنا عليها في هذا التحليل، وبعرض نماذج من نثره وشعره، لا بدٌ من كلمة أخيرة نوضًح فيها أهمية موضوع هذا الكتاب، وأهمية هذه النسخة

أهمية الكتاب

تكمن أهمية هذا المخطوط في الموضوع الذي

يضمه بين جلدتيه، فقد جمع كما قلنا نثر ملك من الملك الأيوبيين، الذي كان له سهم كبير في مقارعة الصليبيين ومصاولتهم، وحقق الكثير من الانتصارات عليهم، كما جاهد من مالأهم وسار في ركابهم.

لذلك تستطيع أن نتلمس من نثره وشعره بعض الجوانب التي لا يمكن أن توجد في كتب التاريخ، سواء التي عاصر مؤلفوها صلحبها، أو الذين جاؤوا بعده؛ لأنه قبل قديمًا؛ «المعاصرة حجاب»، ومن بعده اعتمدوا على معاصريه، لذلك تبقى جوانب كثيرة مظلمة، لا يضيء متاهاتها إلا صاحبها،

كما أنَّ الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، وإنما هي متقلبة، بين جدً وهزل، بين حبُّ وكراهية، بين إعجاب وضغينة، وكلُّ تلك الأشياء أمور باطنية، لا نستطيع الوصول إليها إلاّ من خلال ما نقرؤه بين السطور، خلف سدف الكلمات، فقراءة نثره، والاستمتاع بشعره، والقيام بتحليل ما نقرأ وما نستمع، نصل إلى بعض ما يكشف عن شخصية كاتده، ناظه.

وإنَّ الرسائل، سواء الرسمية منها أو الإخوانية، تعدَّ وثانق تاريخية، تضفي على الفكّر التي يطرحها للحلُلون وكاتبو التاريخ، فتكونَ أدلةَ واقعيةَ على صحة ما يسجلونه، وصحةً ما يستنتجونه.

ولماً كان الشعر ديوان العرب، كما قيل، فإنّنا نتلمس من خلال قراءة ما أورده للصنف من أشعار أبيه وعرضها ملامح المئة الزمنية التي قبلت فيها كلّ قصيدة، وإن كانت العاطقة المشحونة بكلِّ الانفعالات التي أثمرت تلك الآبيات، وهل هناك أصدق من تلك الصرخة التي حملتها أبيات القصيدة التي تعبِّر عن ألم هذا الشاعر الشديد، حيث نحسُّ من خلالها باليأس القاتل، حيث تمنّى لو أنّه لم يُخلق، وذلك بقوله:

## ألالسيتَ أمَّسي أيَّسم طول دهرها

#### ولم يسقضها ربئي لمولى ولا بعل

فنستنتج من ذلك أنَّ حياة من أوكلت إليهم الأمور لا تظلّلها السعادة فقط، وإنّما يخالطها الهموم والأحزان، وليست السعادة في حياتهم سوى محطّات معدودة يريحون فيها ويستريحون: ليعاودواً نشاطهم، محيط به عقبات وأشواك عليهم أن يتخطّوها وهم حفاة.

ومن خلال ما وجدناه في نهاية المخطوط من أنُ الناسخ ابن حفيد صاحبه، تتضع أهمية هذه النسخة،

نجد منها سوى نسختين أخريين، فهذه النسخة تعدّ فريدة أيضًا: ونادرة: لأنَّ الفرادة فيها تكمن في ناسخها، والندرة تكمن في العدد للحدد النسخ منها. فلم نتمكن من العثور إلاّ على ثلاث نسخ: الأولى في استانبول، والثانية في بطرسبورغ، والثالثة في الرباط في الخزانة العامة. عن نسخة إستانبول نسختان مصورتان، مصورة في معهد المخطرطات بالقاهرة، ومصورة في دار الكتب المصرية. أما نسخة بطرسبورغ، فعنها نسخة مصورة على ميكروفيلم في مركز جمعة اللاجد للثقافة والتراث بدبي. •

وتكتسى ثوب النفاسة، فالنسخة بذلك نفيسة، ولمَّا لم

#### الحواشى

- ١ فهرس مخطوطات معهد الاستشراق: ٢٦/١١.
  - ٢ المصدر نفسه.
  - ٣ فهرس المخطوطات المصورة: ١٠٢١ه.
    - ٤ فهرس دار الكتب المصرية: ٢٧٤/٣.
      - ه الأعلام: ٢/٢٢٤. .
      - ٦ الأعلام: ٢/١٩٠ .
      - ٧ المخطوط: الديباجة.
      - ۸ فوات الوفيات: ۲۱۲/۱.
         ۹ فتح مفرج الكروب: ۲۰٦/٤.
        - ۱۰ فوات الوفيات: ۲۱۲/۱.
- ١١ توجد مخطوطة في مركز جمعة الملجد تحت الرقم ٢٩٧٧. ضمعن مجموع، تحمل عنوان «عقيلة العقلاء في علم القصد عن الفضلاء»، مؤلفها مجهول, صنفها مؤلفها الملتاك الناصر داود بن عيسم، حيث قال في ديمياجته: «... وبعد ذلك فالرغية إلى الله تعالى في إدامة من خصة من خلقه بتدلال الأمم ومحبة الطوم والحكم مولانا السلطان الملك الناصل صملاح الدين والدنيا داود بن اللك لفظم عيسم بن أبي بكر عظم الله شأنه... فمنفذ لولانا مقالة حاوية لجميع ما يحتاج إليه من علم القصد وعله...».

- ١٢ وفيات الأعيان: ٣/ ٤٩٤ ٤٩٥.
  - ١٢ وفيات الأعيان: ٣/٢٩٦.
- 16 اللك الكامل، محمد بن محمد العادل بن أبي بكر محمد بن أبوب. أبو العالي، ناصر الدين، من سلاطين الدولة الأيوبية، كان عارفًا بالأثرب، له شعر، سمع الحديث ورواه، ولد بصر، وأعطاه أبوه الديار المصرية، فتولاًها مستقلاً بعد وفات سنة ١٩٦٥ه. أدفي سنة ١٩٦٥ه. الوافي بالوفيات:
- ١٥ اللك الأشرف: موسى بن محمد العادل بن أبي بكر محمد ابن أيوب، مظفر الدين، أبو الفتح، من ملوك الدولة الأيوبية بحصر والشام، كان أول ما ملكه مدينة الرها، مولده بالقامرة، وقبل بقلمة الكرك، روفاته في دمشق. كان شجاعًا حازمًا توفي سنة ١٣٥٨ه. وفيات الأعيان: ١٣٨/٢ ، الدارس:
  - ١٦ وفيات الأعيان: ٥/٨١، ٣٣١.
- ٧١ أيوب (لللك الصالح) بن محمد (اللك الكامل) بن أبي بكر (العادل) نجم الدين، أبو القنوح، من كبار اللوك الأيوبيين بمصر. كان شجاعًا مهيئًا توفي سنة ١٤٤٧م. ترويح القلوب: ١٠.
  - ١٨ صبح الأعشى: ٤/٥٧١ .

- ١٩ ينظر صبح الأعشى: ١٧٦/٤.
- ٢٠ يوسف بن عبد الرحمن بن على، ابن الجوزي القرشي التيمي البكري، محيى الدين، أبو المحاسن، أستاذ دار الخلافة المستعصمية وسفيرها، تفقه على أبيه وغيره، قتل على يد التتار شهيدًا، هو وأولاده الثلاثة يوم دخول هولاكو سنة ٢٥٦هـ. الدارس: ٦٢/٢، شذرات الذهب: ٥/٢٨٦.
  - ٢١ فتح مفرج الكروب: ٢٤٥/٤، ومرأة الزمان: ٢٣٢/٨.
    - ۲۲ لم نجد من ترجم له.
    - ٢٢ صبح الأعشى: ١٧٧/٤.
    - ٢٤ فوات الوفيات: ١/٢١٤.
    - ٢٥ فوات الوفيات: ٢/٤/١.
    - ٢٦ فوات الوفيات: ١/٢١٤.
    - ٢٧ صبح الأعشى: ٤/١٧٥.
    - ۲۸ شذرات الذهب: ٥/٥٧٠. ٢٩ - المخطوط: الورقتين ١٠٤ - ١٠٥.
- ٣٠ هو محمد بن محمد بن محمد، الحسيني الزبيدي، أبو الفيض، الملقب بمرتضى، علامة باللغة والحديث والرجال والأنساب، من كيار المصنفين، أصله من واسط في العراق، ومولده بالهند في بلجرام، ومنشؤه في زبيد باليمن، له: تاج العروس في شرح القاموس، وغيره كثير. توفي بالطاعون في مصر سنة ١٢٠٥هـ. فهرس الفهارس: ١/ ٣٩٨ – ١٤.
  - ۳۱ ستأتى ترجمته.
- ٣٢ ترجمته في: النجوم الزاهرة: ٢٣٦/٧، ٢٣٨، ترويح القلوب: ٧٦، شدرات الذهب: ٥/٢٢١، الأعلام: ١٩٠/٢.
- ٣٤ الملك المظفر غازي بن داود بن عيسى، ابن العادل، الأيوبي، من أمرائهم، ولد في الكرك ونشأ بالقاهرة، وقرأ الحديث وحدَث، مات هو وزوجته في يوم واحد، فدفنا معًا بالقاهرة سنة ٧١٧هـ. شذرات الذهب: ٢١/٦، الدرر الكامنة: ٣/ ٢١٥، ترويح القلوب: ٧٥.
- ٣٥ هو الملك المظفر غازي بن أبي بكر محمد العادل بن أيوب، صاحب ميافارقين وخلاط والرها وإربل، من ملوك الأيوبيين، كان فارسًا مهيبًا جوادًا. له أخبار مع أخيه الملك الأشرف موسى. أجازه ابن العربي بالرواية عنه، توفي سنة ١٤٥ه. شذرات الذهب: ٢٣٣/، النجوم الزاهرة:
- ٣٦ المخطوط الورقة قبل الأخيرة، والأبيات يمتدح بها شجرة النسب الأيوبية، وهي:

- هززتها فرأيت المجد منتثرًا
- أرت بمن أثمرت من سادة شرفوا
- أصلأ وفرعاً وفاقت سائر الشجر

يا حبدًا ثمر العلياء من ثمـــر

- تفرعت عن ملوك جلً مخبرهم
- وظلٌ يُربي على ما شاع من خبر
- ٣٧ ينظر كتابنا فهرسة المخطوطات: ٦٢، ٦٦، ٦٧، ١٨٨.
  - ٢٨ المخطوط، الديباجة.
  - ٣٩ -- المخطوط، الدبياجة.
- ٤٠ كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية.
- ٤١ عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم، القدسي، الشافعي، شهاب الدين، أبو محمد، محدث حافظ مؤرخ مفسّر (-٦٦٥هـ). فوات الوفيات: ٢٥٢/١، شذرات الذهب:
- ٤٢ دوين: بلدة من نواحي أران، في أخر حدود أذربيجان، بالقرب من تفليس، منها ملوك الشام بنو أيُوب. معجم البلدان: ١١٢/٤.
- ٤٣ أذربيجان: في الإقليم الخامس، طولها ثلاث وسبعون درجة، وعرضها أربعون درجة، واسمها مكوّن من مقطعين أذر: اسم النار بالفهلوية، وبايكان: معناه الحافظ والخازن، فمعناه بيت النار أو خازن النار، وحد هذ الإقليم من برذعة مشرقًا إلى أرزنجان مغربًا، ويتصل حدَها من جهة الشمال ببلاد الديلم والجيل والطّرم، وهو إقليمٌ واسع. الغالب عليه الجيال. معجم البلدان: ١/ ١٥٩ - ١٦١.
- ٤٤ المستعصم العباسي، عبدالله بن منصور (المستنصر) بن محمد (الظاهر) بن أحمد الناصر، من سلالة هارون الرشيد العباسي، كنيته أبو أحمد، أخر خلفاء الدولة العباسية في العراق، ولد ببغداد، وولى الخلافة بعد أبيه سنة ٦٤٠هـ، والدولة في شيخوختها، لم يبق منها للخلفاء غير دار الملك في بغداد، توفي مقتولاً على يد هولاكو سنة ١٥٦هـ. فوات الوفيات: ٢٢٧/١.
- ٥٥ نصر الله بن هبة الله بن أبي محمد بن عبد الباقي الغفاري، أبو الفتح، المعروف بابن بصاقة، كاتب مترسًل، من الشعراء، ولد بقوص (صعيد مصر)، وقرأ الأدب بمصر والشام، وولى كتابة الإنشاء في الديار المسرية، كان مختصًّا بالمعظّم عيسى، ثم بابنه الناصر داود، كان أكتب أهل زمانه، وأجودهم ترسّلاً، وأطولهم باعًا في الأدب، له ديوان شعر، ورسائل. توفي سنة ١٥٠هـ. شذرات الذهب: ٥/٢٥٢، حسن الماضرة: ٢٤٣/١.

73 – اللك الصالح الأيوبي، إسماعيل بن محمد أبي بكر العادل الن أيوب عدال الدين، أبو الخيش من ملوك الدولة الأيوبية، تسلطان بدمشق سنة ١٦٠٥م، بعد محسار، فرجل إلى وجاء اللك الكامل فأخذها منه بعد حصار، فرجل إلى بعلبك، ثم هامج دومشق وملكها في صفر سنة ١٦٧هـ، ولكن الناس مقتود عندما سالم فلة الشفيد للفرنجة سنة ١٦٨هـ، ولنها ابن انتهى أمره بالخروج لاجئاً إلى حلب سنة ١٤٤٥م، وفيها ابن أخيه اللك الناصر، مات مقتولاً سنة ١٩٤٥هـ. شذمات الذهب:

٧٤ - إبراهيم بن شيركوه بن محمد بن أسد الدين شيركوه الأيوبي، أمير، بلقب باللك المنصور، كان صاحب حمص، وكان شجاعًا متواضعًا، مرض بالسل، توفي بدمشق، ودفن في حمص سنة ١٤٤هـ. النجوم الزاهرة: ٢٥٦/٣.

84 - هو أييك للعظمي، أبو منصور، عزّ الدين، أمير من الماليك، يعرف بصاحب صرخد، كان معلوكا للمك المعظم شرف الدين عيسى الأيوبي في دمشق، و أقطعه مدينة صرخد، وعين أستاذ دار للمعظم، ثمّ أخذ منه الصالح أبوب صرخد، وعرض عنها، فأقام بدمشق، ووشي به أنت الصالح إسماعيل، فحجز عليه وعلى أمواله، ثم اعتقل بالقاهرة إلى أمات سنة ١٤٣هـ الدارس في أخبار المدارس: ١/٧٥٠.

٩٤ - اللك الأشرف موسى بن إبراهيم، النصور بن اللك الجاهد أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد. ملك حمص والرحية، وراثة، وكانت ولايته سنة ١٩٤٤هـ، وحارب التتار. توفي بحمص سنة ١٦٦هـ. شذرات الذهب: ٢١١/٥٠.

- - عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، عزّ الدين، سلطان الطعاء، قنه شافعي، بغ ربية الاجتهاد، ولد رنشأ في دمشق، ورار بغداد سنة ٩٩٥. ذهب إلى مصر فولاً نجم الدين أيوب القضاء والخطابة، توفي سنة ١٣٨٠. فوات الوفيات: ١٨٧٨/٠ طبقات السبكي، ٩/ ٨٠ - ١٠٠.

 ٥١ علي بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسني، رضي الدين، أبو القاسم، فقيه إمامي، توفي سنة ١٦٤هـ. الذريعة: ٣٤٣/٢.

۵۲ – لم نجد من ترجم له.

٥٢ عبد الحميد بن عيسى بن عمُويه بن بونس بن خليل، الخسروشاهي، شمس الدين، أبو محمد، من علما، الكلام، نسبته إلى خسروشاه من قرى تبريز، ومولده فيها، تقدم في علم الأصول و العقليات والفقه، وأقام في دمشق و الكرك عدد اللك الناصر داود سنين كليرة. له: فتخصل البقيب في فقة

الشافعية، توفي سنة ٦٥٢هـ. شذرات الذهب: ٢٥٥/٥، النجوم الزاهرة: ٣٢/٧.

أو - محمد بن الحسين بن عبدالله الأرموي، تاج الدين، أبو الفضائل، فقيه أصولي، من القضاة. له: حاصل المحسول في أصول الفقه، توفي ببغداد في المحرّم سنة ١٥٦٦هـ. طبقات الشاهية للأسنوي: ٧٨/٨.

ه ٥ – الخطوط.

١٥ - محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم بن واصل، المارني، التميمي، الحموي، جمال الدين، أبو عبدالله، مؤرخ عالم بالنطق والهندسة والأصولين، من فقهاه الشافعية، مولده ووقاته في حماة، أنام مدة طويلة في مصر، وأنصاه بلالك الظاهر بيبرس، فخلح عليه بلقب فاضمي القضاء وشيخ الشيرخ. له: مفرح الكروب في أخبار بني أيوب، وغيره. توفي سنة ۱۹۷۷هـ الولفي الوفيات: ۱۹۷۸».

٧٥ - شافع بن علي بن عباس الكتاني، المسقلاني، ناصر الدين، كاتب مؤرخ، له شعرٌ جيد، باشر ديول الإنشاء بمصر زمانًا، وأصابه سهم أهي صدغه في وقفة عمص بين الجيش المصري والجيش المغولي سنة ١٨٠هـ، فعمي، وكان جماعًا للكتب، خلف ١٨ خرانة، له: سيرة اللك الناصر، وديوان شعر، توفي سنة ١٧٠هـ، فوات الوفيات: ١٨٢/١٨ التجوم الزاهرة: ١٨٥/٨٨.

11

علنة في

واند

تاصرية

٨٥ - تقضي قواعد الفهرسة التي يتبعها معظم الفهرسين أن ينسب الكتاب إلى واضعه، أما ما يضيغه الناسخ في لخره، لا يعتد به، ولا يعطيه شرعية أن يضاف اسمه إلى الولف، وإنّما يسجل في خانة اللاحظات، من الورقة كذا إلى الورقة كذا. أضاف الناسخ ما فيها إلى الكتاب ويحدد موضوع ما أضافه الناسخ. ينظر كتابنا فهرسة المخطوطات: ٢٦٦ / ٢٧٤

٥٩ – المخطوط.

٦٠ - المخطوط، الورقة الأخيرة.
 ٦١ - المخطوط.

٦٢ - المخطوط.

٦٢ - المخطوط، والأبيات في صبح الأعشى: ١٧٥/٤.

٦٤ - المخطوط، والأبيات في فوات الوفيات: ٢١٢/١.
 ٦٥ - المخطوط، والأبيات في فوات الوفيات: ٢٦٣/١.

--71 - المخطوط، والأبيات في فوات الوفيات: ١/ ٢١٢ - ٢١٣.

-٦٧ - المخطوط، والأبيات في فوات الوفيات: ١/ ٢١٢ - ٢١٤.

#### المصادر والمراجع

- الأعلام، لخير الدين الزركلي، طه، دار العلم للملايين، بيروت.
- ترويح القلوب، لمرتضى الزبيدي، طبعة مجمع اللغة العربية،
- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، للجلال السيوطي، دار السعادة، القاهرة، ١٢٩٩هـ
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر العسقلاني، حيد أباد الدكن، ١٩٤٥ – ١٩٥٠م.
- الذريعة إلى تصانيف الشيعة، لمحمد محسن أغابزرك الطهراني، النجف الأشرف، العراق.
- شنرات النهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، ط١، دار الفكر، ١٣٩٩ه.
- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي، طبعة
   مصورة عن الطبحة الأميرية، وزارة الثقافة والإرشاد
   القومي، المؤسسة المصرية العامة.
- الطبقات الكبرى، لتاج الدين عبد الوهاب السبكي، طبعة مصر، ١٣٢٤هـ.
- عقيلة العقلاء في علم الفصد عن الفضلاء، لجهول،
   مخطوط في مركز جمعة الماجد بدبي.
- **مفرّج الكروب في أخبار بني أيُوب، لا**ين واصل، محمد بن سالم، دار الكتب للمسرية، تع. حسنين محمد ربيع، مركز تحقيق التراث، وزارة الثقافة، جمهورية مصر العربية، 1947.

- فهرس دار الكتب المصرية، ج٣، ط١، مطبعة دار الكتب،
   مصر، ١٣٤٥هـ = ١٩٣٧م.
- فهرس المخطوطات المصورة، لفؤاد السيد، معهد إحياء
   المخطوطات العربية، دار الرياض للطبع والنشر، القاهرة.
   ١٩٥٤م.
- فهرس مخطوطات معهد الاستشراق، لأنس خاليدوف، دار ناؤوكا، موسكو، ١٩٨٦م.
- فهرسة المخطوطات، مشكلات وحلول وقواعد، لعبد القادر أحمد عبد القادر، ط١، مكتبة الدرر، عماًن - الأردن،
- قوات الوفيات، لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبي، تح. محمد
   محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر.
- مرأة الزمان في تاريخ الأعيان، لسبط ابن الجوزي، حيدر أباد الدكن، ١٣٧٠م.
- معجم البلدان، لياقوت الحموي، ط١، مطبعة السعادة، مصر، ١٣٢٣هـ.
- معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي،
- النجوم الزاهرة، لابن تغري بردي، طبعة مصورة عن طبعة
- دار الكتب المصرية، ورارة الثقافة والإرشاد القومي، مصر.
  - وفيات الأعيان، لابن خلكان، طبعة مصر، ١٣١٠هـ. - الوافي بالوفيات، للصفدي، طبعة استانبول، ١٩٢١م.

# القول المجمل في الرد على المهمل

لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي

المتوفى سنة ٩١١ هـ

تحقيق الدكتورة / أحلام خليل محمد كلية الدراسات الإسلامية والعربية دبي – الإمارات العربية المتحدة

المؤكف

الجلال السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الشافعي، الحافظ، المؤرّخ، الأديب، النحوي، اللغوي، الفقيه، المفسّر، المحقّق، المتوفّى سنة ٩١١هـ(\*). توفر على العلم والتأليف والتحصيل والتصنيف، فترك ثروة علمية كبيرة، تشهد له بالألعية وغزارة العلم، وسعة الاطّلاع، وبُعد الفور، ودقّة التحقيق، وجودة الفهم، والفضل والنبل.

ألَف في موضوعات شتَى متنوّعة المشارب والأغراض:

علوم القرآن ، والحديث وعلومه ، والفقه وأصوله ، والقراءات القرآنية، والتحو، والماني ، والبيان ، والتصريف، والجدل ، والفرائض ، وغيرها .

وقد بلغت مؤلّفاته (٧٢٥) مصنّف كما في الكتاب:

كتاب (مكتبة الجلال السيوطي) لأحمد الستهل السيوطي أثره النفيس الذي نهدنا إلى الشرقاوي إقبال، و(٩٨١) مؤلف كما في كتاب (دليل مخطوطات السيوطي وأماكن بذكر السبب الباعث له على تأليفه، فقال: «فقد قرأ وجودها) لأحمد الخازندار ومحمد إبراهيم قوله: «ويخصّنا بخصيصي زمرة نبينا وجماعته،

فقر أما (بخصيصيّ) بسكون الياء، بصيغة التثنية المخدوفة النون، فقانا له: إنّما هي (خِصَيصى) بألف التثنية القصورة، وأقمنا له العفر في ذلك كونه رأما مرسومة بالياء، فظنُ أنّها ياء، فأنّعى أنّها رواية، وكذب في ذلك، ثمَّ التجأ إلى رجل واحد هو عندنا في عداد المهملين... فأفتاه بصواب ما قاله مستنداً إلى وجود نسخة معتددة مضبوطة فيها على الياء صورة السكدن...

وقد رمى السيوطي هذا المهما الذي لجَّ في عناده وغوايته بالجهل المطبق الذي اكتنفه من جميع نواحيه، وأنّه عن العلم بمنقطع الثرى، «بحيث إنه لا يعلم من علم الشريعة ما يصحح به عبادته، ولا من العربية ما يحرّر به عبارته، فلا يفرّق بين الفاعل والمفعول، ولا بين المرفوع والمجرور، ولا بين المدود والمقصور...».

وبيّن السيوطي بعد ذلك أنَّ لفظة (خِصَّيصى) إنّما هي بالألف المقصورة، وأنّها مصدر للفعل (خصَّ)، بوزن (فعّيلى) بكسر الفاء وفتحها وتشديد العين.

وطفق السيوطي يحشد الأدلة الواضحة، والحجج اللائحة على صحة هذا الضبط، وركن في ذلك إلى الرواية واللغة والمعنى، فقال: «فأقول ما ادعاه من أنها باليا، باطل روايةً ولغةً ومعنى».

وأخذ يبسط القول في كل جهة من هذه الجهات الثلاث بأسلوب العالم البارع المُحقّق الراسخ في علمه، فقال في الرواية: «أما رواية فالذي تلقفناه من المعتمدين في الضبط، وضبطه من يرجع إليهم في النقل، أنّه بالألف لا غيره.

وذكر من هؤلاء الأعلام الحافظ برهان الدين الحلبي، إبراهيم بن محمد سبط ابن العجمي صاحب (القتفي في ضبط ألفاظ الشفا) المتوفى سنة ٤٩٨هـ، والشيخ تقيّ الدين أبا العباس أحمد بن محمد بن الشُمني صاحب (مزيل الخفا عن ألفاظ الشفا)

المتوفّى سنة AVYه. وأمّا اللغة فقد نقل أقوال اللغويين الأئمة الأعلام، وأحال على مصنفاتهم، ومنها:

الصحاح للجوهري، والقاموس للفيروز أبادي، والعباب للصاغاني، والمحكم لابن سيده، وشمس العلوم لنشوان الحميري وغيرهم.

«فهؤلاء أثمة اللغة ذكروا الخصّيصى بالألف المقصورة، مصدرًا لخصّه، ولم يذكروا في المادة الخصّيص لا مصدرًا ولا وصفًا...» حتى يُتشَى على خصّيصيْن.

وقد فزع السيوطي أيضًا إلى كتب النحو والتصريف، فأخذ من كتاب سيبويه وشروحه، والمتع في التصريف لابن عصفور، واللباب لأبي البقاء، والمقصور والمدود لأبي علي القالي، وغيرها.

ونقل إجماعهم على أنَّ (خصَيصى) لم يرد إلاَّ اسمًا في الصادر، وأنَّه مقصور، وحكى بعضهم فيه المدَّ، وهو بعيد.

ولقد كان استقراء ما سُمع عن العرب، ودُون في كتب اللغة والنحو والتصريف سبيلاً سلكه السيوطي للرد على المخالف، وهو سنن أهل العلم والتحقيق.

قال السيوطي: «ولقد رأيت في اللغة والنحو والتصريف أكثر من منة مؤلف، فلم أر أحدًا منهم ذكر أنه سمع خصيص. ومن ادعى سماعه فليأت بنقل معتمد يرجع إليه، وأماً من اعتمد على ضبط نسخة، وكونه رأى على الياء سكونًا، فقد أبان عن جهل مفرط... هذا مع أنّه جرت عادة الكتّاب وأهل الخط أن يرسموا على الألف المقصورة صورة السكون؛ لئلاً يتومم أحد أنّها مهموزة...».

ونقض السيوطي أيضًا مقالة ما ذهب إليه المخالف (المهمل) من جهة المعنى، والمعنى حكم عدل

في مثل هذه المسائل، فقال: «وأمَّا بطلانه من حهة المعنى فلأن المقصود من الكلام المصدر لا الوصف بقرينة ذكر الفعل معه، والمقصود أن بخصَّنا بهذه الخصوصية، وهو أن يكون من حملة الحماعة المنسوبين إليه على، والزمرة الداخلين تحت لوائه، وليس المراد الاختصاص بالذوات».

ومضى السيوطى يفصل القول في هذه اللفظة من جهة المعنى مستفيدًا من علماء البيان أيضًا إضافةً إلى علماء اللغة والنحو .

### قيمة هذا الأثر العلمية

إنَّ هذا الأثر نفيسُ مانع بلا ربب، أدارهُ مؤلَّفه على لفظة بعينها هي (خصبيصي) في سياقها الذي جاءت فيه، ونقّب عنها في بطون الموارد اللغوية والنحوية والصرفية، واستقرى استعمال العرب لها، ورجع إلى ما يزيد على مئة مؤلّف حتى يستبين سبيل الحقّ، وقد أحسن وأفاد، وبرع في أثره النفيس هذا وأجاد، وسيبقى هذا الأثر دليلاً حيًّا على عبقرية السيوطى وتضلّعه من علوم العربية، وإحاطته بمواردها، حتى كأنَّه يراها رأي العين، يتلقَّط منها ما يعن له من أراء؛ لإحقاق حقّ وإزهاق باطل.

#### مصادره

أوى السيوطي إلى أمات كتب اللغة والنحو والتصريف، وأفاد منها، ونقل عنها، وهي من الأصول الشريفة والموارد المنيفة المعتبرة في فنها، وسأكتفى بذكر أهم هذه المصادر منسوقة على وفق حروف الهجاء:

- تسهيل الفوائد لابن مالك.
- التوضيح لابن هشام الأنصاري.
  - جمع الجوامع لابن السبكي.
    - جمهرة اللغة لابن دريد.

- الخلاصة للقيسي.
- الدرر المكلَّة للتجيبي اللاردي.
  - ديوان الأدب للفارابي.
    - الزينة لأبي حاتم الرازي.
- شرح ألفية ابن مالك لابن أُمّ قاسم المرادي.
- شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم بدر الدين محمد بن محمد بن مالك.
  - شرح التسهيل لأبي حيان الأندلسي.
    - شرح جمل الزجاجي للحفاف.
  - شرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي.
- شرح لامية الأفعال لابن الناظم بدر الدين محمد ابن محمد بن مالك.
  - شمس العلوم لنشوان الحميري.
    - الصحاح للجوهري.
      - العباب للصاغاني.
  - القاموس المحيط للفيروز أبادي.
    - الكتاب لسيبويه.
- اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء العكبري.
  - مجمل اللغة لابن فارس.
  - المحكم والمحيط الأعظم في اللغة لابن سيده.
    - مفاخر المعانى للزمخشرى.
    - المقصور والممدود لأبي على الفارسي.
      - المتع في التصريف لابن عصفور.
    - منظومة ابن مالك في المقصور والمدود.
- منظومة ابن جابر الهوارى في المقصور والمدود.

والحقُّ أنُّ السيوطي راجع على هذه اللفظة، التي أدار بحثه عليها، أكثر من مئة مؤلِّف، وهو سنن أهل العلم المحقَّقين، ونبَّه على ذلك بقوله: «ولقد رأيت في اللغة والنحو والتصريف أكثر من مئة مؤلَّف، فلم أرَّ أحدًا منهم ذكر أنّه سمع (خصبيص)». ولمّا ذكر له مناظره أنه اقتصر على القاموس المحيط ولسان العرب، قال السيوطى: «قلنا: هذه مرتبته القاصرة، وأمًا نحن فلا نقتصر على هذين الكتابين، ولا أضعاف أضعافهما، فقد راجعت على هذه اللفظة مع ذلك الصحاح في حواشيه للزبيدي، والمجمل، والمحكم، والخلاصة، والعباب، والتكملة للصاغاني، ومجمع البحرين له، والجامع للقزار، والديوان للفارابي، والجمهرة لابن دريد، واليواقيت للمطرز، والأبنية لابن القطَّاع، والأفعال لابن طريف، وليس لابن خالويه، والدر لمغلطاي، وشمس العلوم لنشوان، والدرر المكلَّلة للاردى. ومن كتب النحو والتصريف: كتاب سيبويه وشرحه للسيرافي والصفار ولابن خروف، وشروح الجمل، واللباب لأبي البقاء، والمستوفى لابن فرخان، والمنصف لابن جني، وشروح الجزولية، وشروح المفصل، وشروح الإيضاح، والمتع لابن عصفور، وشروح التسهيل، وشروح الخلاصة، وشروح الشافية، والكتب المؤلِّفة في المقصور والمدود، إلى غير ذلك من الكتب المطوّلة والمختصرة، ولم يذكر أحدُّ منهم فيها أنّه سمع خصّيص».

ولعمر الحقّ: إنَّ هذا لهو مهيع أهل العلم والتحقيق، الذين يستقرون الموارد والمظان التي لها أدنى سبب أو مُسكة بما يعنيهم من السائل، بله المصادر الرئيسة، التي يأوون إليها ويعولون عليها في تحرير المسائل الطمية وتحقيقها.

#### النسخة المعتمدة

اعتمدت في تحقيق هذا الأثر وإقامة نصُّه، على

نسخة مصوَّرة من مكتبة باريس في فرنسا برقم ۲۸۰۰.

وكان لمركز جمعة للثقافة والتراث الفضل في تصويرها، ومن خزائنه العامرة حصلت على مصورها، ومن خزائنه العامرة حصلت على مصوراتها وتقع في أربع ورقات، ضمن مجموع (الأوراق من ٢٣٨ - ٢٤١). وتحتوي كلّ صفحة من صفحاتها على (٢١) سطرًا، ويشتمل كل سطر على (٢٠) كامة تقريبًا.

وقد كتبت بخط النسخ، ولم يُذكر اسم الناسخ، ولا تاريخ النسخ، ولا مكانه.

وتتسم هذه النسخة بالوضوح، وقد عريت في مجملها عن السقط والتصحيف والتحريف.

#### النص المحقق بسم الله الرحمن الرحيم

يقول عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي، عفا الله عنه ورحم سلفه: «الحمد لله الذي محن (١) المسلما و الأشراف بمعاندة الجهال و الأطراف، و الصلاة و السلام على سيّدنا محمد و أله وصحبه أولي الفضل و الإنصاف، وبعد.. فقد قرأ بعض العوام أخر كتاب (الشفا) للقاضي عياض (٢) قوله: «ويَخُصنًا بِخِصنَّيصى رُمرة نبينا وجماعته، (٣) فقرأها بسكون اليا، بصيغة التثنية المحذوفة النون، فقلنا له: إنّما هي خِصنِّيصى بألف التثنية المقصورة، وأقمنا له العنر في ذلك كونه رأها مرسومة باليا، فظنٌ أنّها ياء فادعى أنها رواية، وكذب في ذلك، ثم التجأ إلى رجل هو عندنا في عداد المهملين، وممن تتلو عند ذكره قوله تعالى (٤) : ﴿وأعرضُ عن الجاهلين﴾، فأفتاه بصواب ما قاله، مستنداً إلى وجود نسخة معتمدة مضبوطة فيها على الياء الذكورة صورة السكون.

وهذا لعمر الله أمرٌ يطول منه التعجّب، إنَّ رجلاً يفتي بتصويب أمرِ اعتمادًا على ضبط القلم، مع

لسميه للعالرجم الرصم بغولك عبدالرجم بن ال كرالشبوط الشاذوع فياته ورج سلفته الميريد الذي محن العيا والمشراف بمعاندة الحمال والإطراف و. والمسكلاة والسكام علىسسك ناتجل والدوصحسداو لجالفضيل والإنصاف وبع فِيَّدِهُ البِعِمَ العَوْامُ آخِرُكَا بِالشَّعَالِكَتَا حَيْعِيا مِنْ فُولِهِ وَيَحْصَدُ نَا بَعْمِيدِهِ رَبِيهِ مَنِينِنَا وَجَاعَتُونَةُ إِنَّا لِيَسْتَلُونَ الْيَاسِينَةُ الْتَثْنِيَةُ الْجُدُو وَقَدَّا لَهُولِ فقلتا لداننا هرجوت متربلات التشبية المفصورة والخينالدالعذور فالكركونية والعاموسومة والما فنارا الفاما فادعى لفارواً مذوكذب ليذلك لا النزااليوجل الموعند النهاد المملئ وبمن سلعند ذكمة فركمة والوامر ف عن الحالها فافتاه بمسواب بلقاله مستنال وحود لنوزة معتلة بمنبوطة مهاعل لمالاكون صورة السكون وصفالكوالاتعالى بربطول وندالنعد لانطلابية بتصويب امر اعتماداعل منسبطلنهم سراطهات احكاللغظ والعربيبة والتعريف علىالبضويجنكلات ولكولب بعداللشك وأزرح فان اعداالمهله فالعارمول افتصارك أمره كَتُرَةُ النَّمَا يَرِعَا كِلَّهُ حِنْ وَيَحْوَقُ وَالْمَا كِلَّادِ صِنْ كُلَمَةُ الْبَرَاجِ وَالْمَوْ الْرَبِح عَانِهُ عَنْدِ مِنْ تَطْعِ وَالشَّرِيِّ مِنْ مِنْ إِنْ مُولِيهِ مِنْ عَلَيْلِسَانِي مِنْ عَلَيْلِ مِنْ عَلَيْ العربية ما يجروب عبارية فلليغرق بين الفاعل والمنعول ولا يتين المرفوع ولمحدوث والمبين المدود والمقصور ولدا الحديث فينها ديسي فله افتصرمن على تصير الكتب والرجزاه غابذا فتخاده الالعة ليذات حزيما لأنصاري علركة أوكدأ مليم أه وحزيزي فةعل كذا وها هرسمة بكاو فلانة إجازاها فلان ومحدث فلصار عَا بَهُ عَلِمَا جَزًّا بِرويِمَا عَيْ الدِيسَاطَ وَعَلَانَهُ تِرُويُ حَدِيثُ عَالِيا وظان بُرويُ دَلِكَ عراسساط والنزق بين عربهم وغزيزه وامترعن لخساط واكتناطه والخلات مالسمه وسزالن كمسلعت بين المنام لينيسنا طرف وعلج دين العاتما لمنادن جهرة صنانهان فيعط يساط وقدر في علمال سطولسان حظا عداالمهلة طلة وكشبف حهله وزلكة وسمهت عطالة وللمجاش الردعل كمهمل وقلت وظه عادت على وكة مستغتيه وذادته لليه عافيه ومهمله جاعنه والتساليث بعذبان نزلهت عندلسالي مابع جهله العديم ولكن اركتد معرة النعالي فا فدل سادعا وسنآنها بالياما لمارواية ولغة ومعتم وحيرة وذلك وأحضة وشبهدة مندضة اماروابة فالذى تلغقتاه من المعتملين فالضبط وصبطه من يرجم البهم والنقلا ندماط لفترغيرومرزيت عاد لك الحا فظار عان الدين العلى وشرح السننا وشبيحنا الم مام تذالدب ورانسيت وكذلك فوانا وعليدوسمعنا وعاعبوه ظان تال بعيذا المهاقِلَ تُراتُّا وبالباقلنا فرائدهم الخطا وليبست فرانكا كحيده ولنطُّفكُ بعياة تألبت مشعدى على من فزأه على ذلان السيوفي و فلانذ العيوز فان آدع إنه فواع عاماً الايكون بعدى بنعول وضيانا بال بعدى بنعوال كان متنبيا فكيف و الاوعبور مديس ووجه المتوقف بالما في المتواجه وجرح فلا المعا بنال عليه بعضول لا معا مثال بعد المديد الذي تدمي بعدا المديد المديد المديد بديا المديد بعدا المديد بديا المديد بعدا المديد بديا المديد المديد المديد بديا المديد المديد المديد المديد بديا المديد المديد المديد المديد المديد المديد المديد بديا المديد الم

- والعدالوج الرجيم بغو الصحيف الوحموس أيكرا اسيوطيمنا المتعالى مناو الحسينه الذبيكاوا ولمتعنا ليقواشهد النطالط لمأبوعله وخله عظ بشوكيتاه في بناية واستيدان ليكاعسده ورسوله خاترا نبياييه حبال سبليدوعا بالدوا صحارا الإقام لقابده وبعسك فهذاكاب اودحا المطادي الواددة فيستن الوم ومنتقرا عاسونها حادظ للاسنا ويتروي الاكبار ويتطي المنتوسي عديه الحسن التى سالصاس نناد وسمي النعط النطار والمطعنا لناوي تطفا ورتيب عاضول العصب والأول في في ب الوالدي عن الاحسان قال قلت على هو مرة دله تنى سبية سعتد سن سول السحال المعلمة وسيلم طيب مع الفساعات موتانا كالبغرصعا وهريط مبيص لجنة يتات إحلاه إباه لحناحة بتوسوفلايتهي عنى بدخله الالمواطه الجنة روا صسياروا لدعاسير معدعمون وهوالدخال فآلم مورود مناه انعمسيا حؤن والجبنة دخالون وسنا ولها كأيمنعون مبوضع سمناكاان الصبتيان فح المذياطي عورسن الدحول على الخري وعب السروسية ع لر عال رسول السصل السعلية وسراما تعدون الرفوب في قال فلنا الذي لول له قالىيىدنك بالونوب ولكوالوفوب المان كم يبتدم من ولد منشيا روا منسر كاله ابوعبسية الوقوب فباللنة احنآه فقندام وسأ وفحالدنيا فجعلعان لقالح فقداهم والوحرة عن بريدة كالكنت عندالنبي صلى الاعليد وسط فبلغفدان ادراة مراط نصال

إطباق أهل اللغة والعربية والتصريف بخلافه، ولكن ليس هذا عشِّك فادرجي (٥). فإنُّ هذا المهمل عن العلم بمعزل؛ إذ قصاري أمره كثرة السماع على كلُّ شيخ وعجوز، والإكثار من كتابة التراجم والتواريخ، وأمًّا العلم فإنَّه عنه بمنقطع الثري، بحيث إنَّه لا يعلم من علم الشريعة ما يُصحُّح به عبادته، ولا من العربية ما يُحرِّر به عبارته، فلا يفرق بين الفاعل والمفعول، ولا بين المرفوع والمجرور، ولا بين المدود والقصور. وأماً الحديث فهيهات، قد اقتصر منه على تحصيل الكتب والأجزاء، وغاية افتخاره أن يقول: قرأت جزء الأنصاري(٦) على كذا وكذا شبخًا، وحزء ابن عرفة(٧) على كذا، وهاجر سمعت كذا، وفلانة أجاز لها فلان، ومحدَّث قد صار غاية علمه أجزاء يرويها عن الدمياطي (<sup>٨)</sup>، وفلانة تروى حديثًا عاليًا، وفلان يروى ذلك عن أسباط، والفرق بين غريبهم وعزيزهم، وأفصح عن الخباط والحناط، وأبو فلان ما اسمه، ومَنْ الذي ملقب بين الأنام بسناط:

## وعلوم ديسن البلبه نبادت جبهرة

وقد رقمت هذه الأسطر؛ لبيان خطأ هذا المهمل وخطله، وكشف جهله وزلله، وسميّته: (القول المجمل في الردّ على المهمل)، وقلت وقد عادت عليه بركة مستفتيه، وزادته بليّة عماً فيه:

هــذا زمــانٌ فــيــه طــى بســاطــى

#### مهملُ جاء عنه في التبيان

هذيان نرهت عنه لساني

#### ما به جهاحه التقديم

ولكن أركته معرة النعمان (<sup>()</sup>) فأقول: ما ادعاه من أنّها بالياء باطلٌ روايةً ولغةً ومعنى، وحجّته في ذلك دلحضة، وشبهته مندفعة.

أمًا رواية: فالذي تلقّفناه من المعتمدين في النقل، أنّه الضبط، وَضَبْبَلَهُ مَنْ يرجع إليهم في النقل، أنّه بالألف لا غير، وممّن نبّه على ذلك الحافظ برهان الدين الحلبي (١٠٠) في (شرح الشقا)، وشيخنا الإمام تقي الدين (١١) في حاشيته. وكذلك قرأناه عليه وسمعناه على غيره، فإن قال هذا المهمل قد قرأناه باليا، قلنا: قراءتك على الخطأ، وليست قرأناه باليا، قلنا: قراءتك على الخطأ، وليست من قرأه، على فلان السوقي وفلانة العجوز، فإن أن وأدى أنه قرأه على فلان السوقي وفلانة العجوز، فإن أدعى أنّه قرأه على عالم /٢٣٩/ فما للانع أن يكون سمه في الردّ عله.

وأمًا لغةً فقال الجوهري في (الصحاح)(١٢): خصَّهُ بالشيء خُصُوصًا أو خَصُوصية وخُصُوصية وخصّيصَى.

وقال المجد الشير ازي في القاموس (١٣): خَصَّهُ بالشيء خَصَّا، وخُصوصًا وخُصوصيةٌ ويفتح، وخصيصَى وتُمدَ.

وقال ابن فارس في (المجمل) (۱<sup>۱۶)</sup>: خصَّه بالشيء خُصوصية، بالفتح، والخِصِّيصَى مثل الخُصوصية.

وقال الصاغاني في (العباب) ومن خطّه نقلتُ: خصّه بالشيء يخصّه خَصّا وخصوصًا وخصوصية وخصّيصى وخصّيصاء.

وقال ابن سيده في (الحكم) (10): خصّه بالشيء يخصّه خصَّا وخُصسوصًا، وخصَّهاً وخُصسوصًا، وخصَّه والخستمسة: أفسرده بعدون غيره، والاسم الخُصوصية والخُصيُّة والخاصُّة والخصِّيصَى وهي تمد وتقصر. ولا نظير له إلاً الكُشُي

هذه عبارته، انتهي.

وقال القيسي (١٦) في (الخلاصة) ومن خطّه نقلتُ: خصّه بالشي، يخصّه خصًا وخصوصًا، وخصً حسه ولخـتصّه: أفـرده به، والاسـم الخصوصية والخُصِّيةُ والخاصّة والخصّيمَى،

فهؤلاء أئمة اللغة ذكروا الخِصِّيصَى بالألف المقصورة، مصدرًا لخَصُّه، ولم يَذكروا في المالدة الخصيص لا مصدرًا ولا وصفًا.

وقال الفارابي (۱۷) في (ديوان الأدب) باب فعيل، ثمَّ ذكر فيه ألفاظًا ليس فيها خصيص، ثمَّ قال: باب فعيلي، وذكر فيه ثمانية ألفاظ:

الجثِّيْنَ: الحثَّ على الشيء، الردِّيدى: الردِّ. السِّيسَى: السَّ، الخِصَّيصَى: الخَصـوصية. الجِضَّيضى: الحضَّ، الدِلِّيلى: الدلالة، الزِلْيلى: الزِلْ، اللَّيْنِي: النَّ.

وقال نشوان (<sup>۱۸)</sup> الحميري في كتاب (شمس العلوم) في اللغة: الخِصِّيصى: الخصوصيّة، وزنها: فعِّيل بكسر الفاء وتشديد العين.

وقال سيبويه (١٦) في كتابه: باب ما جاء من المصادر، وفيه ألف التأنيث فذكر أشياء، ثمَّ قال: والغعّيلى وذكر من أمثلته: الرِقِّيَّا والحِجِّيزى والخَيْتِي، والدِلِّيل، والقَيِّيتي والعِجْيري.

قال السيرافي في شرحه: فعيلى عند النحويين والذين حكوا عن العرب مقصور كلّه، ولا يعرف فيه الذي الأما حكي عن الكسائي أنّه سمع خصيصاء بالدّ، وذكر الخفاف في شرح الجمل مثل عبارته بحروفها (۲۰).

وقال ابن عصفور في التصريف (٢٠١): فِعِّلِى لم يجىء إلاّ اسمًا في المصادر، نحو: هجِّيرى وقِتْيتى، وقد يُمدُّ شاذًا نحو: الفِخِّيراء والخِصِّيصاء.

وقال أبو البقاء العكبري صاحب إعراب القرأن

في كتابه (اللباب في النحو)(۲۲): كلّ مصدر كان على فغيلى فهو مقصور، نحو: الخِلّيفى والخِطَّيبى: أي الخلاف ق والخطابة، وأمّا الخِصِّ يصسى فعقصورة. وحكى الكسائى فيها للدً، وهو بعيد.

وقال الزمخشري في كتاب (مفاخر الماني) في مصادر الأفعال: الخُصوص والخُمسوصيّة، والفتح أفصح، والخِصِّيصي والخاصّة مصادر خصّه.

وقال أبو على القالى في كتابه (القصور والمدود)(٢٢). باب ما جاء من المقصور على مثال فعيلى اسمًا للمصدر، ولم يأت صفة، يقال: ما زال ذلك هجيراه، أي عادته. والهجيري أيضًا كثرة القول والكلام بالشيء. كذا قال بعض اللغويين، وهو راجع للى المعنى الأول. والهزِّيمي من الهزيمة. ويقال: هو قتيلٌ عمّيها بالإضافة؛ إذا لم يعرف قاتله. والحضِّيضي من حضضت؛ أي: حشتت. والحطِّيطي من الحطِّ، والحثِّيثي من حثثت، والحجِّيزي من حجزت بين القوم، والخصِّيصى من خصَصْت، يقال: هو لك خصّيصى /٢٤٠/؛ أى: خاصة. حكاه ابن دريد (٢٤). والظِّيفي الخلافة، والخطِّيبي من خطبت، ويقال: مال القوم خلِّيطى: إذا كان مختلطًا، ويُقال أيضًا: خُلِّيْطى بالضم والتشِّديد، وخُلُيْطي بالتخفيف، وَخلِّيبي من الخلابة، وهي الخديعة، والخلِّيسي من الخلسة، والخبيشي من الخبث، والقتّيتي من القت، وهي التميمة، والحدِّيثي من الحديث، والردِّيدي من رددت، وفي الحديث: (لا رديسسدي في الصدقة)(٢٥). والرمينا من رميت، والرزيزي من الوجع، والربيثي من رَبثْتُ، أي: حبستُ، والدُّلِّيلي من الدلالة، والدِّسنيسي من التدسيس، والزلّيلي من الزلل، والسِّبِّيبي من سبيت، والمنَّيني من مَننتُ، والمُكَّيثي: المكث، وليس في هذا ما يمدّ إلاّ

هو فيما حكاه اللحياني وليس بجيد. وحكى أيضًا المد في الزلَّيلي، وهو شاذُّ نادر، ولا يؤخذ به، وليس فيه ما يكتب بالألف إلا الرمّينا والعمّينا لكراهة الجمع بين اليائين. انتهى كلام القالي.

وقال ابن مالك<sup>(٢٦)</sup> في منظومته في المقصور والممدود: باب ما يُكسر فيُمدُّ ويُقصر والمعنى

# زمِکًی صِئًا مشقی زمجی وهنْدَبی

ومِیْئی وخِصَیصی زِنی وشراء وقال في شرحها: خصِّيصي القوم وخصيصاؤهم: خواصهم.

وقال ابنه بدر الدين (٢٧) في شرح الألفية، في باب التأنيث: من أبنية ألف التأنيث المقصورة فعِّيلي كحثيثي وخصًيصَي.

وقال(٢٨) في شرح لاميّة الأفعال: يجيء المصدر من فعل على فعيلى للمبالغة، نحو: حثَّه حثِّيثي، وخصُّه خصِّيصَي.

وقال أبو حيًان (٢٩) في شرح التسهيل، ومن خطه نقاتُ: فعيلى تشترك في القصور والمدود، نحو فخيري وخصّيصَي.

وزاد أبو الحسن (٢٠) الهنائي: مكَيثي. وهذه الثلاثة تقصر وتمدّ، ولا يحفظ لها رابع، وذكر مثله بحروفه ابن قاسم<sup>(٢١)</sup> في شرح الألفية.

وقال ابن هشام في (التوضيح)(٢٢): أوران المقصور فعيلى بكسر أوكه وثانيه مشدّدًا نحو حِثِّيتي وخِصِّيصي. وحكى النسائي هو من خصِّيصاء قومه بالمدِّ، وهو شاذ.

وقال محمد بن عتيق التجيبي اللاّردي(٢٢) في كتاب (الدرر المكلِّلة في الفرق بين الحروف

المشكلة): الخصوصية الاسم من خصَّني بالشيء، والخصوصية والخصية والخاصة والخصيصي، وهو يمد ويقصر، والخصيص بوزن الخسيس الختصّ، هذه عبارته، فاستوفى أبنية المادة مصدرها واسم مصدرها ووصفها، وذكره على مقيل، وهو البناء المقيس ككريم ورحيم، ولم يذكره على فعيل.

وقال ابن جابر الهواري (٢٤)، المسهور هو ورفيقه بالأعمى والبصير، في منظومته في المقصور والمدود، باب ما يكسر فيقصر ويُمدّ.

وممًا مجال الــقصــر والمدّ كســره

ومعناه معنى (٢٥) واحد عند من يدري

صنا: أي رماد، والزُّمكَى مؤخَّر من الطير ذا كافٍ وجيم لدى الذكر

كذا الهندبي نبت كذا مصدر اشترى

شـرًا وخـصَّـيصَـى: أنَّـاسٌ ذوو قدر فهذه نقول أئمة النحو واللغة متضافرة على أنُّ خصِّيصَى بوزن فعِّيلي مصدر، ولم يذكر أحدُّ منهم أنّه سمع خصّيص على وزن فعيل حتى يُثنى على خصيصين. وباب فعيل في الصفات مسموع، لا يجوز القياس عليه، كما هو مقدر في علم العربية. ولقد رأيت في اللغة والنحو والتصريف أكثر من مئة مؤلف، فلم أر أحدًا منهم ذكر أنّه سمع خصيص. ومن ادعى سماعه فليأت بنقل معتمد يرجع إليه. وأمَّا من اعتمد على ضبط /٢٤/ نسخة، وكونه رأى على الياء سكونًا، فقد أبان عن جهل مفرط، وأعلمنا أنُّ هذا مبلغ علمه، فليته وقف لستر نفسه وعدم الافتضاح من أبناء جنسه. هذا مع أنَّه جرت عادة الكتاب وأهل الخطِّ أن يرسموا

على الألف المقصورة صورة السكون؛ لئلاً يتوهّم أحدً أنَّها مهموزة، واستمر ذلك على الألف المرسومة، وعلى تقدير خلاف ذلك، فهل يعوّل على مثل هذا، وتترك النصوص الصريحة لأمثال هذه الأمور التي ليست بشيء، وما أحسن مَن قال: النقط والشكل شاهدا زور.

وأماً بطلانه من جهة المعنى فلأن المقصود من الكلام المصدر لا الوصف بقرينة ذكر الفعل معه. والمقصود أن يخصنا بهذه الخصوصية، وهو أن يكون من جملة الجماعة المسويين إليه ﷺ والـزمـرة الـدلخـلين تحت لـوائـه، ولـيس المراد الاختصاص بالذوات.

هذا أمرٌ لا يخفى إلا على جاهل بليد، فإن قال جاهلُ: فقد قالوا في نحو: المال لزيد، إنَّ اللام للاختصاص، وكل من المال وزيد ذات. قلنا: هذا غلط وسوء فهم، والجواب عنه من وجهين:

الأول: أنَّ المراد بالاختصاص (٢٦) في كلامنا: الاختصاص البيانيان الاختصاص البياني، السمَّى في فن البيان بالقصر، ويقولون فيه: قد تدخل الباء على المقصور وعلى المقصور على نحو: ﴿وَيَحْتَصُنُ بِرحمته مَنْ يَشَاءَ﴾ (٢٧)، وهذا لا يكون إلاَّ قصر معنى على ذات أو بالعكس، لا قصر ذات على ذات.

قال أهل البيان قاطبة: القصر إما لموصوف على صفة، أو لصفة على موصوف، فلا يتصور قصر موصوف على موصوف، ولا صفة على صفة، فلا يكرن القصر بين ذاتين، ولا بين معنيين، بل بين معنى وذات.

يقال: اللهم اخصصنا برحمتك أو بكرمك أو بفضك أو نحو هذا، ولا يُقال: اللهم اخصصنا بزيد ولا بعمرو. والاختصاص المذكور في المثال إن سلم نحويًا، وهو غير المذكور في البيان.

الحواب الثاني: من المثال الذكور أنُّ اللام فيه لم يقل النحاة إنها للاختصاص، بل قالوا: إنَّها للملك، وإنَّ لام الاختصاص مثل قولك: الجُلِّ للفرس(٢٨). وفرَّقوا بين الملك والاختصاص، فإن قلت: فالجُلُّ والفرس ذاتان. قلت: هو على تقدير مضاف؛ أي: ليس الجُلِّ مختصًّا بالفرس؛ إذ لا معنى لاختصاص الفرس به إلاً لختصاصه بلبسه لا غير، فهو قصرٌ بين ذات ومعنى. فإن تمحل فتمحل بجعل خصَّيصي مثنى مضافًا لما بعده، قلت: لا يصح ذلك؛ لأنَّه إن ثُنَّى على أنَّه وصف بطل من حيث النقل؛ إذ لم يسمع خصّيص. ومن حيث المعنى لما تقرّر في الاختصاص. وإن ثُنّي على أنّه مصدر حذفت ألفه لم يصح؛ لأنُّ المصدر لا يُثنَّى إلاَّ عند اختلاف الأنواع، وهو مفقودٌ هنا، فإن ادّعى وجوده، وأنَّ المراد أن يخصَّنا بخصوصتين هما كذا كذا. قلنا: فتكون الإضافة حينئذ بيانيّة، وإضافة البيان بجب فيها أن يكون المضاف إليه مطابقًا للمضاف في الإفراد والتثنية، فلا يجوز إضافة المثني منها إلى مفرد أو لفظين بمعنى واحد، تقول: تميّز زيدٌ بمرتبتين، علم وجود، والأصل بمرتبتين هما علمٌ وجودٌ، ولا يجوز أن تقول بمرتبتي علم فقط؛ لانتفاء الطابقة بين المبيِّن والمبيِّن، وهو ممنوع كما تقرّر في العربية.

وكلام صاحب الشفا لم ترجد فيه الإضافة إلى أمرين متغايرين، فإنّه ليس بعده إلاّ زُمرة /٢٤٢/ وجماعة، وهما بمعنى واحد.

كما قال في الصحاح (٢٦): الرُمرة: الجماعةُ من النّاس. وحينئذ فيصير المعنى: وأن يخصّنا بخصوصيتين هماً: كوننا من زمرته وجماعته، وذلك خصوصية واحدة، هذا على جعله مصدرًا، وعلى جعله وصفًا تقدّم فساده. وقد بان لك مماً قدرةُ اندفاعُ اعتراض الجاهلين على حجج قررتها

موجزة بحيث عزّب عن فهمهم إدراك مقاصدها، فأوردوا على قول الاختصاص لا يليق بالذوات نحو: المال لزيد، وعلى قول لو كان مثنى لوجبت إضافته إلى اثنين متغايرين نحو: غلاميٌ زيد، وشيخيٌ عمرو، وزيدٌ وعمرُو علما البلد.

ومَن هذا مبلغ علمه حقّه أن يُصفَع بالنعل إذا تكلُّم فيما لا بد له فيه، ولكن هذا مصداق قوله على: (من أشراط الساعة أن يؤتمن الخائن ويُخون الأمين، وتعلو التحوت الوعول)(٤٠). وما أحسن قول الأصبهاني في تفسيره: دأب المحجوج البهوت الذي لا يبقى يستمسك بدليل ولا يتشبُّ بإمارة ولا إقناع؛ إذ يرمي لفرط الحيرة والعجز عن إعمال الحيلة بدفع الواضح وإنكار المستقيم والتعويل على المكابرة والمغالطة؛ إذ لم يجد سوى ذلك معولاً. ومن رفع في هذا الأمر سؤالاً إلى شيخنا الإمام العلامة محيى الدين الكافيجي(٤١)، فكتب عليه ما ملخصه بعد الحمد لله: خصِّيصي وزنها فعيلي من المسادر التي تجيء للتكثير والمبالغة كالدليلي والحثِّيثي غير منصرفة للتأنيث ولزومه. وألفها مقصورة تكتب بالياء تنبيهًا على الإمالة فيها، يشهد بذلك كل من تعلم الصرف والاشتقاق ولا اعتبار يقول من قال: إنَّها بالياء الساكنة، ولا يلتفت إليه لغةً بشهادة استعمال كلام العرب، وبمقتضى رعاية القاعدة العربية، بل هو افتيات وتقوّل من تلقاء نفسه محوناه من دفتر المخاطبين، وهو القائل (٤٢):

# ومن البلية ِعَدْلُ من لا يرعوي

# عن جَهْلِهِ وخطابُ مَنْ لا يفهمُ

وقد تقرر أنَّ ما لا دليل عليه يجب نفيه؛ لأنُّ الأصلَ المنعُ حتى يقومَ دليلٌ على الثبوت. ومن الدليل على ذلك بخول الباء عليها؛ فإنها داخلة على

المقصور. والحاصل أنّه لا يتصور فيها إفصاح الياء الساكنة لا لغةً ولا معنى لشهادة العقل والنقل. انتهى كلام شدخنا ملخصًا.

فائدة : وقد أردت أن أستوعب هنا ما سُمع من الصفات على فعُيل ليُعرف منه أنّه لم يُسمع خصّيص وإلاّ لنُقُل كما نُقل السموع.

ذكر الفارابي منه أربعة وخامسًا اسمًا لا صفة فالأربعة: ضرير، وضلًيل(٢٠)، وعنتين(٤٤)، وقسّيس، والخامس الاسم التنتين، ضربً من الحيّات، وليس منه ما نحن فيه، ويجوز أن يكون القِسّيس اسمًا أيضًا لا صفة.

وزاد في الصحاح (٤٥): خريج فلان، والصديق الدائم التصديق، والسكّيت: الدائم السكوت، والخريت: المدليل الحاذق، والشريب المولع بالشراب، والخمير والفسّيق، والمسيك: البخيل، والحريف: الذي يلذع اللسان بحرافته، والجبير: الشديد التجبّر، والنطّيس: العالم بالطب. ورجل عرِّيض: يتعرّض للناس بالشرِّ. فهذه جملة ما ورد من الصفات على فعّيل فيما ذكره حَملة اللغة وعلماؤها المطلّعون المستوعبون. ولم يذكروا فيها خصيص /٢٤٣/، ولو سُمع لم يُهمل ذكرُه على كثرتهم. وقول هذا المهمل: اللغة بحرُّ لا ساحل له. قلنا: صحيح، ولكنُّ المنوع القياس المسموع لا يجوز الإقدام عليه بمجرّد الاحتمال، حيث يثبت بنقل معتمد سماعُه، مع أنَّ الغالب على الظنَّ عدمُه؛ لكون أهل اللغة مع سعة اطلاعهم وحرصهم على الاستيعاب لم يذكروه. وقوله: غاية الماهر منًا أن يراجع القاموس ولسان العرب، والاقتصار عليهما لا يُسنوِّغُ إطلاق النفي. قلنا: هذه مرتبته القاصرة، وأمًا نحن فلا نقتصر على هذين الكتابين ولا أضعاف أضعافهما، فقد راجعت على هذه اللفظة مع

ذلك الصحاح في حواشيه للزبيدي، والجمل، والمحكم، والخلاصة، والعباب، والتكملة للصاغاني ومحمع البحرين له، والجامع للقزاز، والديوان للفارابي، والجمهرة لابن دريد، واليواقيت للمطرّز، والأبنية لابن القطّاع، والأفعال لابن طريف، وليس لابن خالویه، والدر لمغلطای (٤٦)، وشمس العلوم لنشوان، والدرر المكلَّة للاردى. ومن كتب النحو والتصريف: كتاب سيبويه، وشرحه للسيرافي والصفار ولابن خروف، وشروح الجمل، واللباب لأبى البقاء، والمستوفى لابن الفرخان، والمنصف لابن جنى، وشروح الجزولية، وشروح المفصل، وشروح الإيضاح، والمتع لابن عصفور، وشروح التسهيل، وشروح الخلاصة، وشروح الشافية، والكتب المؤلَّفة في المقصور والمدود، إلى غير ذلك من الكتب المطوّلة والمختصرة، ولم يذكر أحد منهم فيها أنَّه سمع خِصَّيص، ومثل ذلك يوجب القطع بنفيه كما قال العلماء، منهم: ابن السبكي في جمع الجوامع: إنَّ من المقطوع بكذبه ما نقب عليه عند أهله فلم بوجد. وقد فسر التنقيب بمراجعة صدور الرواة في الزمن الأول، وبطون الكتب في الزمن الأخر. ومن ادعى وجدان ما لم يوجد في مثل هذه الكتب التي سمّيناها، ولم يأت مع ذلك بنقل على وجدانه، فهو غني عن الردّ عليه، لما انطوى عليه من الجهل والبلادة والحماقة، اللّهم إلاّ أن يدّعي أنّه أوتي فصاحة العرب بحيث يحتج بكلامه، ويكون مجرد قوله حجّة في اللغة كامرىء القيس ونحوه. ومن العجب إنكار هذا المهمل ما هو معروفٌ مقرر في كتب اللغة المعتمدة، وجزمه بما لا مستند له، ولا لديه كتاب ولا شبهة كتاب إلا صورة السكون وحدها على الياء، وكفى بهذا دليلاً على جهله.

فائدة : استقريت الصفات التي وردت على فعّل بالتشديد فلم أز لها وصفًا على فعيل بالفتح

والتخفيف. بل صرح الجوهري بنفيها في بعضها. وما ورد على فَعيل بالتخفيف فلم أرَ له وصفًا على فعّيل بالكسر والتشديد، فكأنّه استغنى في كلُّ بإحدى وصفى المبالغة، فإن ثبت هذا انتهض أيضًا دليلاً على منع خصّيص، فإنّه قد نقل خُصيص بوزن كريم كما تقدّم عن اللأردى، وظهر لى أمرٌ أخر، لكن توقّفت فيه، وذلك أنَّ الصفات التي جاءت على فَعيل كلُّها بمعنى فاعل، ولم يأت منها شيء بمعنى مفعول، وخصيص الذي يدّعيه هذا المهمل لا يصح أن يكون بمعنى فاعل؛ لأنَّه ليس المعنى أنَّه خصّص غيره، وإنّما المعنى أنُّ الله تعالى خصّصه بالمحاسن والفضائل والقرب والزلفى، وهذا يقتضي /٢٤٤/ أن يكون بمعنى مفعول. وفعيل لا يأتي بمعنى مفعول لو كان مقيسًا، فكيف وهو غير مقيس؟ ووجه التوقّف أنُّ الجوهري(٤٧) قال في الصحاح: خِرَيج فلان على مثال عنين بمعنى مفعول. فإن صحُّ هذا لم يتمُّ الدليل.

لكن قال النشواني في (شمس العلوم): الجريج الأديب الذي يعلم أصحابه، وهذا يقتضي أن يكون بمعنى فاعل لا مفعول، فإن صحع هذا دون ما ذكره صاحب الصحاح انتهض ذلك دليلاً أخر على المنع وإلاً فلا تنبيه وقع في كلامي الفرق بين الاسم والصفة، وكأني بهذا المهمل يقول: أليس الاسم فرقوا بينهما، وذلك مذكور في أول التسهيل حيث قال: وهو لعين ومعنى اسما أو وصفا، والمتنع قياسه هو الوصف. ومن ثمُ أخطأ هذا المهمل في عده لسجين وسجيل فإنهما اسمان لا وصفان، على أنه لنطأ في سجيل من وجه أخر فإنه فارسيًّ لا عربي، بل سجين أيضًا غير عربي كما صرّح به أبو حاتم اللغوي (41) في كتاب الزينة.

أخر كتاب القول المجمل في الرد على المهمل. ●

#### حہ اشہ

- لم أبسط القول في حياة السيوطي وأثاره لفزارة ما ركم عنه.
   وألف فيه، فقد ترجم السيوطي لنفسه في أثرية النفيسين:
   التحدث بنعمة الله، وحسن المحاضرة. وقد اختصه بالدراسة
   باحثون أجلاً، فضلاء، توفروا على درسه، وبيان مكانته
   العلمية، ومن هذه الدراسات الجادة البارعة.
- السيوطي النحوي، للأستاذ الدكتور عدنان محمد سلمان، وجلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية للأستاذ الدكتور عبد العال سالم مكرم، إضافةً إلى الترجمات الكثيرة البثرثة في مقدّمات كتبه للطبوعة.
- ١ محن: محنه: ضربه، واختبره كامتحنه، ينظر القاموس: ١٥٩٢.
- كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ٢/ ١١١٥ ١١١٦.
   يقول أدعد شهاب الدين في شرح الشفا: ٤/٢٥.
   « ريخصنا أي يميزنا بما عملناه من العمل المسالح
- بخصيصى زمرة نبيتا ﷺ وجماعت؛ أي أتباعه من أمته. وخص يتعدى بالباء، وتشخل على اللّغوذ كما هنا، وعلى المتروك، والكلام فيه مشهور، والزمرة والجماعة متقاربان. وقال الملاّ على القاري في شرحه: ٢/١/٥ : ويخضن بخصيصى يكسر الناء وتشديد الصاد الكسورة، وفي
  - أخره ألف مقصورة». ٤ – الأعراف: ١٩٩.
  - ٥ هذا القول من الأمثال، ينظر: جمهرة الأمثال: ١٩٧/٢.
- ٣ هو محمد بن عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن انس بن مالك، الأنصباري، البحسري، أبو عبدالله، قاض من الفقها، العارفين بالحديث، روى له الأئمة السنة في كتبهم، توفي سنة ٣٠٥هـ تاريخ بغداد: ٩/٥٠ ٤، ميزان الاعتدال: ٨٢/٣.
- هو الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي، أبو علي، معمر بغدادي،
   من رجال الحديث، له جزء مروي على العصور، توفي سنة
   ٧٣٧٨ بسامراء. شذرات الذهب: ٢٣٧٧.
- هو عبد الؤمن بن خلف الدمياطي، شرف الدين، أبو محمد،
   من أكابر الشافعية، حافظ للحديث، توفي سنة ٧٠هـ.
   شذرات الذهب: ١٢/٦٠.
- مَمَرَةُ النَّمَانَ: بلد لجتاز به الصحابي الجليل النعمان بن بشير رَحِيُّكَ، فدفن فيه ولدًا له، فأُصيفَ إليه، ينظر: القاموس: ١٠٠٧، معجم البلدان: ١٩٦٨.
- ١٠ إبراهيم بن محمد، سبط ابن العَجَسي (ت ١٩٨٤) واسم كتابه: (للقتفي في ضبط ألفاظ الشفا). كشف الظنون: ١٠٥٤.
- ١١ أبو العباس أحمد بن محمد الشمني (ت ٨٧٢هـ)، واسم

- حاشيته: (مزيل الخفا عن ألفاظ الشفا). كشف الظنون:
  - ۱۲ الصحاح: ۱۰۲۷/۲.
  - ١٢ القاموس المحيط: ٧٩٦، وينظر: الأفعال: ٣١٤/١.
    - ١٤ مجمل اللغة: ٢/٢٥٥.
- ١٥ المحكم: ٤/ ٣٥٩ ٣٦٠. ١٦ – محمد بن عبدالله المعروف بابن ناصر الدين، (ت ٤٤٨هـ).
  - ١٦ محمد بن عبدالله المعروف بابن ناصر الدين، (ت ٤٢ الضوء اللامع: ١٠٣/٨. وشذرات الذهب: ٢٤٣/٧.
    - ١٧ ديوان الأدب: ٢/ ٥٧ ٥٨.
- سيون معهد . ۱۸ – شمس العلوم: ۲/۰، وفيه: (الخِصَيص ولم تكتب بالألف المقصورة).
  - ١٩ الكتاب: ١٤/٤.
- ٢٠ ينظر السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه:
   ١٢٨.
- ٢١ المتع في التصريف: ١٢٨/١. وقال السيوطي في همع الهوامع: ١٩٧٦ (وفعيلي بكسرتين وتشديد العين، فالمقصور لم يرد إلا مصدراً كحثيثي للحث وهجيري للعادة والمدود لم يحفظ منه إلا فخيراء وخصيصاء ومكيلاء).
  - ٢٢ اللباب في علل البناء والإعراب: ٢٧/٢.
- ۲۲ المقصور والمدود: ۲۰۲ ۲۰۰، وينظر: شرح ابن عقيل:
  - ٢٤ جمهرة اللغة: ١٢٢٧.
  - ٢٥ النهاية في غريب الحديث والأثر: ٢١٤/٢.
- ٣٦ تحفة الودود في القصور وللعدود: ٧٤، ورَحِكُم بالزاي، ويَحِكُم بالزاي، ويَحِكُم بالزاي، ويكم بالطائر. ويكس الطائر، وللشفي: الشط، والهندين: لتصد بنت معروف، والميني واليناء: الحجر الذي يصنع به الرجاح، و ولوضع الذي ترفأ به السفن، ينظر: إدراك القصود من تحفة الودود: ٧٦٧.
  - ۲۷ شرح ابن الناظم: ۲۹۱.
  - ٢٨ شرح لامية الأفعال: ١٥١ ١٥٢، وينظر: الطرَّة: ١٠١.
- ٢٩ النحري الأندلسي (ت ٧٤٥هـ). وصدر من كتابه (شرح التسهيل) أربعة أجزاء فقط.
- ٢٠ علي بن الحسن المشهور بكراع النمل (ت ٢١٠هـ).
   ٢١ يقول المرادي المعروف بابن أم قاسم فى شرح الألفية:
- ٩/٥. (فغيلي: وهو مشترك، فالقصورة نحو حفيثى وهِجّيرى ولم يجى، إلا مصدراً، والمدودة فخيرا، وخصّيصا، ومكّينا،، وهذه الثلاثة تعد وتقصر ولا رابع لها).

- ٣٢ أوضح المسالك: ٣/ ٢٣٨. ٣٢ - الأندلسي الغرناطي، (ت ١٣٧هـ). الوافي بالوفيات: ٣٤ - محمد بن أحمد بن على الأندلسي الهواري (ت ٧٨٠هـ). الدرر الكامنة: ٣٣٩/٣، وشذرات الذهب: ٢٦٨/٦، ومعجم المؤلفين: ٨/٢٩٤. ٣٥ - في المنظومة (ومعناه أيضًا). ٣٦ - ينظر معجم المصطلحات البلاغية وتطوّرها: ٧٤/١. ٣٧ – البقرة: ١٠٥. ۳۸ – ینظر: شرح ابن عقیل: ۲۰/۲. ٣٩ – الصحاح: ٢٧١/٢. ٤٠ - وفي رواية أخرى: (قالوا يا رسول الله: وما التحوت والوعول؟ قال: الوعول، وجوه النَّاس وأشرافهم، والتحوت
- المصادر والمراجع - أبنية الأسماء والأفعال والمصادر، لابن القطاع الصقلي،
- تح. د. أحمد محمد عبد الدايم، دار الكتب المصرية، القاهرة،
- إدراك المقصود من تحفة المودود، لإبراهيم ابن خطري بن محمد الشنقيطي، دار صحف الوحدة، الإمارات.
- الأعلام، لخير الدين الزركلي، ط١٠، دار العلم للملايين،
- بيروت، ۱۹۹۲م. - الأفعال، لأبي القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بابن
- القطاع، ط١، بيروت، ١٩٨٢م.
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام الأنصاري، تح. محمد محيى الدين عبد الحميد، ط٨، بيروت، ١٩٨٦م.
- تحفة المودود في المقصور و الممدود، لابن مالك الطائي، تح . إبراهيم اليازجي، مصر، ١٨٩٧م.
- تسهيل الفو ائد، لابن مالك الطائي، تح. محمد كامل بركات، مصر، ۱۹٦٧م.
- تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية، لأبي حاتم السجستاني، تح. د. محسن بن سام العميري، مكة المكرمة،
- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، للمرادي ابن أم قاسم، تح. د. عبد الرحمن علي بن سليمان،
- جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد، تح. د. رمزي منير بطبكي، ط١، بيروت، ١٩٨٧م.
- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، لابن حجر العسقلاني، أحمد بن على، دار الجيل، بيروت.

- الذين كانوا تحت أقدام النّاس لا يعلم بهم). ينظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري.
- ٤١ محمد بن سليمان، (ت ٨٧٩هـ). الضوء اللامع: ٧/٩٥٧، وشذرات الذهب: ۲۲٦/۷.
  - ٤٢ ديوان المتنبى: ١٢٧/٤.
  - ٤٢ الضِلِّيل: الكثير الضلال. ينظر القاموس: ١٣٢٤.
- ٤٤ العنِّين: الذي لا يأتي النساء عجزًا أو لا يريدهن. ينظر: القاموس: ١٥٧٠.
  - ٥٤ ينظر: الصحاح (عنن): ٦/٢١٦٦.
- ٤٦ مغلطاي بن قليج بن عبدالله البكرجي المصرى، (ت ٧٦٢هـ). الدرر الكامنة: ٢٥٢/٤، والأعلام: ٢٧٥/٧.
  - ٤٧ الصحاح (عنن): ٦/٢١٦٦.
  - ٤٨ ينظر كتاب الزينة: ١٣٦/١.
- ديوان المتنبى بشرح العكبري، تح. مصطفى السفا وأخرين، البابي الطبي بمصر، ١٣٩١هـ = ١٩٧١م.
- الزيئة في الكلمات الإسلامية العربية، لأبي حاتم الرازي،
  - ط٢، القاهرة، ١٩٥٧م.
- السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه، ت. د. عبد المنعم فائز، ط١، دمشق، ١٩٨٣م.
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، (ت ۱۰۸۹هـ)، دار المسيرة، بيروت، ۱۳۹۹هـ = ۱۹۷۹م.
- شرح ألفية ابن مالك، لابن الناظم بدر الدين محمد بن محمد بن مالك، بيروت، ١٣١٢هـ.
- شرح الشفا للقاضى عياض، للإمام اللا على القاري،
  - شرح لامية الأفعال، لحمد بن يوسف اطفيش، ١٩٨٦م.
- شرح لامية الأفعال، لابن الناظم بدر الدين محمد بن محمد بن مالك، تح. محمد أديب عبد الواحد جمران، ط١، ١٩٩١م.
- شرح المفصل، لابن يعيش، إدارة الطباعة المنيرية بمصر (د.
- الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضى عياض بن موسى بن عياض، تح. علي محمد البجاوي، بيروت.
- الصحاح، الإسماعيل بن حماد الجوهري، تح. أحمد عبد الغفور عطَّار، بيروت، ١٩٨٤م.
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للسخاوي محمد بن عبد الرحمن، مكتبة القدسي، مصر، ١٢٥٢هـ.
- الطرّة: شرح لامية الأفعال لابن مالك، للحسن بن زين الشنقيطي، تنسيق عبد الرؤوف علي، ط١، ١٩٩٧م.

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني أحمد بن على.
- القاموس المحيط، لمجد الدين الفيروزأبادي، ط۲، مكتب
   التراث، بيروت، ۱۹۸۷م.
- الكتاب: لسيبويه، أبي بشر عمرو بن عثمان، تح. عبد
   السلام هارون، ط۲، القاهرة، ۱۹۸۲م.
- كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون، لحاجي خليفة، إستانبول، ١٩٤١م.
- اللباب في علل البناء والإعراب، لأبي البقاء عبدالله العكبري، تع. د. عبد الإله نبهان، ود. غازي طليمات، ط١، بيروت، دهشق، ١٤١٦ه = ١٩٩٦م.
- مجمل اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس، تح. زهير عبد
   المحسن سلطان، ط١، بيروت، ١٩٨٤م.
- المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، لعلي بن إسماعيل بن
   سيده، تح. عبد الستار أحمد فراج، ط١، مصر، ١٩٦٨م.
  - المخصّص، لابن سيده، بولاق، ١٣١٦ ١٣٢٢هـ.
- معجم البلدان، لياقوت الحموي، ط١، مطبعة السعادة بمصر، ١٣٢٣هـ = ١٩٠٦م.

- معجم المصطلحات البلاغية وتطوّرها، د. أحمد مطلوب، بغداد، ۱۹۸۲م.
- المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم، لمحمد فؤاد عبد الباقى، بيروت.
- معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي،
- بيروت. - المقصور و الممدود، لأبي على القالي، تح. د. أحمد عبد المجيد
- هويدي، القاهرة، ١٩٩٩م. – **المتع في التصريف**، لابن عصفور الإشبيلي، تح. د. فخر
- الدين قباوة، بيروت، ١٣٩٨هـ = ١٩٧٨م.
- منظومة المقصور والممدود، لابن جابر الأندلسي، تح. د.
   علي حسن البواب، الرياض، ١٩٨٧م.
- شهاب الدين الخفاجي المصري. - النكت في تفسير كتاب سيبويه، للأعلم الشنتمري، تح.
  - المعدد في تعلمين عداب سيبويه، درعم المستمري، دع زهير عبد المحسن، الكويت، ١٤٠٧هـ = ١٩٨٧م.
- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، لجلال الدين
   السيوطى، تح. د. عبد العال سالم مكرم، الكويت.

# الدرُّ اليتيم في التجويد

**تصني**ف محمد بن بير علي البركوي عمد 427 هـ

تحقيق وتعليق محمد عبد القادر خلف كلية العلوم الإسلامية - قسم الشريعة جامعة بغداد - العراق

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد معلم الأولين والآخرين، وعلى أله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغرّ لليامين، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. وبعد :

فإنَّ الله سبحانه يقول ﴿إِنَّا نحن نزلنا الذكر وإنا له تحافظون﴾(١).

حفظ الله القرآن الكريم من كل تحريف وتبديل؛ لأنه الكتاب الذي ختم به الكتب السماوية، والدستور الذي أنزله لإصلاح الخلق، والقانون الذي أكرم به أهل الأرض، فهو المصدر لكل تشريع، وفيه السعادة لكلِّ متّبع، وهو الشاهد بالرسالة، والناطق بالنبوة، والدليل على صدق النبي وأمانته، ومصدر العقائد والعبادات والأداب والمعاملات.

وهو القوة المحوّلة التي غيرت صورة العالم، ونقلت حدود المالك، وحوّلت مجرى التاريخ، وأنقذت الإنسانية الحائرة.

لذلك كلّه كان القرآن الكريم موضع العناية الكبرى من الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم من سلف هذه الأمة ومن خُلَفِها إلى يوم الدين.

وقد اتخذت هذه العناية أشكالاً وأساليب متنوعة؛ فتارةً ترجع إلى لفظه وأدائه، وتارةً إلى أسلوبه وإعجازه، وتارةً إلى رسمه وكتابته، وتارةً إلى تفسيره وإعرابه، وغير ذلك.

وقد أفرد العلماء كلّ ناحية من هذه النواحي بالبحث والتأليف، ووضعوا من أجلها العلوم، ودوّنوا الكتب، وتباروا في هذه الميادين الواسعة أشواطًا بعيدة حتى زخرت المكتبة الإسلامية بتراث مجيد من آثار سلفنا الصالح وعلمائنا الأعلام.

و البركوي أحد هؤلاء العلماء، الذين أدلّوًا بدلوهم في خدمة كتاب الله الكريم، فكان كتابه (الدر اليتيم) وهو مختصر في فنّ التجويد.

جاء كتاب الدر هذا مختصرًا مفيدًا نافعًا، فيه تعريفات شافية مختصرة لمصطلحات علم التجويد، ويصلح أن يكون متنًا يحفظ لصغر حجمه.

يبدو الشيخ البركوي من خلال مؤلفاته عالمًا متمكنًا في العربية وبخاصّة العلوم الإسلامية، كالفقه والعقائد والتصوّف وغيرها، وقد نهج في هذا الكتاب نهج الاختصار حتى إنَّه كان مخلاً في مواضع (٢).

وقبل أن نقدَم النصّ المحقّق لا بدّ لنا من أن نقدّم تعريفًا مختصرًا موجزًا بالمؤلف؛ اسمه ونسبه ومولده ونشأته ومؤلفاته، ونسخة الكتاب المخطوطة، التي اعتمدناها، ومنهجنا في تحقيقه.

١ – الحجر : ٩.

٢ - ينظر شرحه لأحكام الراء وتنبيهاته على النطق بالحروف، وشرح الدر اليتيم.

#### المؤلف

اسمه ونسبه : محمد بن بير علي بن إسكندر ، تقي الدين الرومي، الفقيه الصوفي، درس في قصبة بركي، فنسب إليها، ويقال: بركوي وبركلي<sup>(٣)</sup>.

مولده ونشأته : ولد بقصبة بالى كسرى عام ٩٢٦هم، ونشأ فيها، وهو من أصل تركى(٤).

**مؤلفاته** : للبركري مؤلفات عديدة ومصنفات مفيدة في علوم ٍ شتّى، ذكرها السيد إسماعيل باشا في هديته، وهي<sup>(ه)</sup>.

# أ – في علوم الشريعة:

- ١ رسالة في الحديث.
- ٢ جلاء القلوب، في المواعظ.
  - ٣ روضة الجنان.
  - ٤ متن في الفرائض.
  - ٥ محك المتصوفين.
    - ٦ نوادر الأخيار.
      - ٧ نور الاحيار.
  - ٨ راحة الصالحين.
- ٩ السيف الصارم في عدم جواز وقف المنقول والدراهم.
  - ١٠ الطريقة المحمدية.
  - ١١ إيقاظ النائمين وإلهام القاصرين.
  - ١٢ إنقاذ الهالكين في عدم جواز الاجزاء بالأجرة.
  - ١٣ تحفة المسترشدين في بيان مذاهب فرق المسلمين.
    - ١٤ الدر اليتيم في التجويد.
    - ١٥ حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعة.
  - ١٦ نخر المتأهلين والنساء في تعريف الأطهار والدماء.

٣ – كشف الظنون: ٧٧٧٧، وهدية العارفين: ٢٥٢/٢.

٤ - هدية العارفين: ٢٥٢/٢، والأعلام: ٦١/٦، ومعجم المؤلفين: ١٢٣/٩.

٥ - هدية العارفين: ٢/٢٥٢، وينظر: إيضاح المكنون: ٢/١، ٤٤٢، والأعلام: ٦١/٦، ومعجم المؤلفين: ٩٣٢/٩.

١٧ - رسالة في حرمة التغني ووجوب استماع الخطبة.

١٨ - دامغة المبتدعين في الرد على الملحدين.

ومن خلال أسماء الكتب التي تقدمت يتبين أنها في موضوعات عدّة، فهي في الفقه والحديث والتصوّف والفرائض والعقيدة وغيرها من علوم الشريعة.

#### ب - علوم العربية :

١ - إظهار الأسرار في النحو.

٢ - امتحان الأذكياء في النحو.

٣ – متن العوامل في النحو.

٤ - شرح مختصر الكافية في النحو.

٥ – شرح لب اللباب للبيضاوي في الإعراب.

٦ – إمعان الأنظار في شرح المقصود في الصرف.

٧ - كفاية المبتدي في الصرف.

# النسخة المعتمدة

ورد ذكر الدر اليتيم للمؤلف محمد بن بير علي البركوي في أكثر من مكان، ونبّه عليه المصنفون والباحثون. ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون(<sup>()</sup>، وإسماعيل باشا في الهدية<sup>())</sup>، والدكتور أحمد حسن فرحات في مقدمته لكتاب الرعاية (<sup>()</sup>، والدكتورة ابتسام مرهون الصفار (<sup>()</sup>).

ولهذا الكتاب نسخة مخطوطة في القسطنطينية بتركيا برقم ١٢٥٣ ضمن مجموع، لم أقف على غيرها، ومنها نسخة مصورة في دار صدام للمخطوطات في بغداد برقم ٢٧٠١٦° ضمن مجموع أيضًا. ولمّا كان هذا الأثر مهمًا في بابه، نفيسًا في فنّه، رأيت من الواجب عليَّ إظهاره وإحياءه موشحًا ببعض التعليقات التي تكشف دقائقه، وتجلي حقائقه، والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل.

يتألف المخطوط من ثلاث ورقات، يبدأ بقوله: «الحمد لله في الأولى والأخرة…» وينتهي بقوله: «… وقلب هاء التأنيث هاءً، والتنوين ألفًا ونحو ذلك». ثمَّ يعفّب الناسخ بقوله: «تمت الرسالة المسماة بدر اليتيم، هذه الرسالة التي كتبت نصها للعالم العامل اللغوي محمد أفندي البركوي غفر الله له ولقارىء هذه الرسالة».

٦ - كشف الظنون: ١/٧٣٧.

۷ – هدية العارفين: ۲۰۲/۲. ۸ – الرعاية : ۱۳.

٩ - معجم الدراسات القرأنية: ٥٠٨.

كتبت بخط النسخ، وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة خمسة عشر سطرًا، والحروف واضحة نسبيًّا ومقروءة، عدد الكلمات في السطر الواحد من سبع إلى عشر كلمات. تناول المؤلف معظم موضوعات التجويد في هذا المختصر، وتكلم فيه أيضًا على مباحث الوقف والابتداء التي لا يعدها الكثير من الطماء من ضمن مباحث مصطلح التجويد. وضارع العلماء القدامي بتنبيهاته على النطق لحروف الهجاء.

# منهج التحقيق

- ١ كتابة النص وفقًا للقواعد الإملائية المعاصرة.
- ٢ ضبط النص، معتمدًا في ذلك على أمّات كتب التجويد، وعلى شرح الدر اليتيم للسيد أحمد فائز الرومي، وقد حلٌ هذا الشرح كثيرًا من الإشكالات التي وقعت بها من خلال الاعتماد على نسخةً واحدة.
  - ٣ شرح العبارات الغامضة والتعليق عليها وبيان المصطلحات.
- ٤ وضع عناوين للفقرات يقتضيها السياق. وكلُّ ما كان بين قوسين معقوفين [] فهو من وضعي.
  - ٥ تخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

عدم به إين وعن المنظ الفات كالدوا وغام أفذه المها مختلفة بالمواحد المهمة المنظمة المن

غاد به المستحيى و السري العالمية الم المستحق المنتحق الم المستحق المنتحق المنتحق

المناس فتنة ساليعول والفغلة وهوالاالتدام

#### النص المحقق

#### بسم الله الرحمن الرجيم(١٠)

لله الحمد (١١)، في الأولى والآخرة، ولحبيبه الصلاة والسلام، وأله الطاهرة(١٢). وبعد:

فهذه رسالة في التجويد [أ، ب].

لكل تالي قرآن مجيد، نصيحة له ولكتاب الله الحكيم الحميد(١٣)، من أفقر الورى، وأضعف العبيد، فارحمه يا من رحمته وسعت كلُّ شيء، إنه أحوج إليها من كلًّ عاص بعيد(١١٤).

التجويد: ملكة(١٠) يقتدر بها على إعطاء كلّ حرف حقّها ومستحقّها(١١)، وحقّها(١١): صفتها اللازمة من المخرج(١٨)، والجهر، والشُدّة، والاستعال، والإطباق والأضداد(١١) أضدادها، والقلقلة، والصفير، والغنّة، والتكرار، والتفشى، والاستطالة(٢٠).

١٠ - افتتح الشيخ رحمه الله كتابه بالبسملة: لقوله عليه الصلاة والسلام: (كلّ أمرٍ ذي بال لا بيدأ فيه ءباسم الله الرحمن الرحيم، أقطع). الرهاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ينظر: الجامع الصغير في أهاديث البشير النذير: ٢٧٧/٣.

١١ - شهر رحمه الله بالحمد: لقوله ﷺ: (كل أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليّ فهو أقطع أبتر ممحوق من كلّ بُركة). الرهاوي أيضًا عن أبي هريرة، الجامع الصغير: ٣٧٧/٢.

١/ النبي ﷺ هم الذين منعوا الصدقة، وشملهم رسول الله ﷺ بخمس الخمس، وهم على رأي جمهور الأمة «بنو هاشم وبنو المطلب،
 من قريش رضي الله عنهم جميعاً، ينظر: جوهر العقدين في فضل الشرفين: ٣٧/٣ وما بعدها.

۱۲ – جزء من حديث، هو بتمامه؛ (الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله قال: لله ولكتابه ولرسوله ﷺ ولأثمة المسلمين وعامقهم). صحيح مسلم بشرح النووي، وينظر جامع الطوم والحكم: ٩٢.

١٤ - هذا من تواضعه رحمه الله تعالى، وهو شأن علماء للسلمين في تذللهم لله سيحانه وتعالى، ونسأل الله أن يتغمدنا وإياد والسلمين برحمته، إنّه على ما يشاء قدير .

١٥ - الملكة : حالة ترسخ عند الإنسان من خلال المارسة والتكرار. التعريفات: ٢٢٩.

١٦ – هذا تعريف التجويد في الاصطلاح. ينظر التحديد: ٧٠، ومذكرة في التجويد: ٩.

١٧ – حق الحرف إعطاؤه الصفات اللازمة، وهي التي لا تنفكَ عن الحرف كالهمس والدَّ، ينظر: حق التلاوة.

٨ - مخارج الحروف محقّقة ، حيثُ يمكن معرفتها تمامًا إلا مخرج الجوف، فهو مقدر ؛ لا لايمكن تحديد مكان مخرجه من الجوف. ينظر: مذكرة في التجويد : ٤٦ . ومعرفة المخرج نتم بتسكن الحرف وإدخال همزة الوصل عليه، فيستقرّ اللسان في موضعه، فيتبين المخرج، ينظر التحديد : ١٤ ٠ . واختلف في عدد من مخارج الحروف من أربعة عشر إلى سبعة عشر، ولها مخارج رئيسة، وهي: الحلق واللسان والجوف والخيشوم والشفتان. ينظر: التحديد : ١٠ ه والتمهيد: ١٧٢.

١٩ - الصنقات التي ذكرها الشيخ رحمه الله سيأتي على ذكرها مرة أخرى معرفًا لها. والأضداد للحروف أكثر من صغة تشترك في
بعضها، وتغترق في أخرى، وهي من طبائع الحروف. الرعاية: ٩١. والأضداد في الصفات، ضد الجهر الهمس، وضد الشدةة
الرخاوة، وضد الاستعلاء الاستغال، وضد الإطباق الانفتاح.

 <sup>-</sup> ذكر المؤلف رحمه الله الصفات المتضادة فعر منها أربعاً، وأغفل واحدة، وهي الإصمات وضدها الإذلاق. وعد الصفات غير
 المتضادة فذكر سناً، وأغفل اثنتين، إحداهما يذكرها أغلب عاماء التجويد، أما الثانية فيغظها كثير منهم، وهما: «اللين والانحراف».
 ينظر: الرعاية: ١٠٠٠، والتحديد: ١٠٠٩، وتنبيه الغافلين: ٢٩، والدقائق للحكمة: ٤١. ولتوضيح هذه الصفات والكلام على حروفها ومعانيها ينظر الصفحات الأثنية عند تفصيل الشيخ رحمه الله.

ومستحقها(٢٦): صفتها العارضة لغيرها من التفخيم، والترقيق، والإدغام، والإخفاء، والإظهار، والقلب، والذ، والوقف، والسكت، والحركة، والسكون.

#### مخارج الحروف(٢٢)

أقصى الحلق: همزة، فهاء، فألف(٢٢).

وسط الحلق: عينٌ، فحاء.

أدنى الحلق : غينٌ، فخاء.

أقصى اللسان(٢٤)، وفوقه: قاف وما يليهما كاف (٢٥).

وسط اللسان وفوقه: جيمٌ فشين فيا(٢٦).

حافة اللسان من مقابلة بعيد هذا: مخرج الياء(٢٧).

۲۱ - الستحق : شرح الشيخ معنى الستحق ، وهذا قد لا تجده في كثير من كتب التجويد ، وبينَ أنَّ الستحق هو ما يطرأ على الحرف من تغيّرات في النطق من ترقيق أو تفخيم ، ومن إدغام أن إظهار ...إخ ، ينظر: الرعاية: ١٠٤، التحديد: ١٠١، والموضع: ١٥٧، والتمهيد: ٧٧. وسيأتي تفصيل ذلك عند شرح الشيخ هذه الصفات إن شاء الله تعالى.

٣٢ – ذكر الؤلف الخرج مع ذكر الصفات اللازمة في حقّ الحرف من غير تقصيل، وأخذ الؤلف في تقصيل للخارج هنا، فذكر أنُّ للخارج على سبيل العموم تنقسم إلى أربعة مخارج هي: الحلق واللسان والشفتان والخيشوم، وعند غيره من العلماء ذكر الجوف. ينظر: التحديد: ١٠٤ ، والتمهيد: ١١٣، وتنبيه الغافلين: ٢٣، ونهاية القول للنيد: ٣٢.

٣٣ - قسّم الؤلف رحمه الله الحلق إلى أقصى وأرسط وأدني، وهذا ما عليه جميع من سبقه ومن جاء بعده، ولتنتلف في موضم خروج الأثف، فذهب الؤلف، فذهب العالمية المجاري وعبد الوهاب القرطبي وابن الجزري، ينظر: التحديد: ٥٠١ ، والموضح: ٧٨ ، والتمهيد: ١٦٧ ، وذهب غير هؤلاء كالصفاقسي ومحمد مكي نصر وغيرهم من للحدثين إلى أنَّ مخرج الأثف من الجوف، وهو الغراغ للوجود في الفم، ينظر: تتبيه الفاظين: ٣٣ ، ونهاية القول للفيد: ٣٧ ، وفن التجويد: ٨٥ ، وقواعد الثلاوة وعلم التجويد: ٣٠ ، وكما إله المسابقة ، مخارج الحروف الطقية الأخرى، ينظر المصادر السابقة، وعلم التجويد: ٤٨ ، وشيرة ميسّرة: ٤٨ .

٢٤- اللسان من جوارح الإنسان، أي: أعضاؤه التي تكسب وهو المقوّل، ويؤدنه ويجمع على (ألسنة وألسن ولُسُن). القاموس للميط: ٢١٨/١ و ٢٩٦٤/ وللقصيل في أجزاء اللسان وأسمانها ينظر غاية الإحسان في خلق الإنسان: ٢٤٦.

٢٥ - التحديد: ١٠٥، والسلسبيل الشافي: ٣٢.

٢٦ - الموضح: ٧٨، وتنبيه الغافلين: ٣٣.

٧٣ – ذهب للؤلف رحمه الله إلى أنَّ حَخرج الياء من وسط اللسان بالقرب من الشيّ، وهذا ما ذهب إليه الداني والقرطبي وغيرهم. وذهب قوم إلى أنَّ مخرج الياء من الجوف، وهو ما ذهب إليه الصفاقسي ومحمد مكي نصر وغيرهم. ينظر: التحديد: ١٠٥، وللوضح: ٧٨، وتنبيه الفاظين: ٢٣، ونهاية القول للفيد: ٢٣، وحقَّ الثلاوة: ١٩٦، والتجويد النهجي:

وما يليهما من الأضراس(٢٨): ضاد(٢٩).

وما يليها إلى منتهيها وما يحاذيه [٢، أ] من الحنك(٢٠) الأعلى فويق الضاحك(٢٠) والناب(٢٣) الرباعية(٢٣) والثنية(٢٤): لام(٣٠).

وما يليها فويق الثنيتين: نون مظهرة(٢٦). وما يليها: راء(٢٧).

طرف اللسان وأصل الثنيتين العلييين: طاء، فدال، فتاء(٢٨)، هو وطرف الثنيتين العلييين: صاد، فسين، فزاي(٢٦).

هو وطرف الثنيتين العلييين: ظاء فذال فثاء(٤٠).

باطن الشُّفة السفلي وطرفا الثنيتين العلييين: فاء<sup>(٤١)</sup>.

- ×7 الأضراس جمع ضرس، وهي ثلاثة من كل جهة من الأعلى والأسنل، فهي اثنا عشر ضرسًا، وتسمى الطولحين والنولجذ، وهي أضراس الحلم تنبت بعدما يسن الإنسان. ينظر: غاية الإحسان: ٣٢١.
- ٣- مخرج الضاد من إحدى مالقي اللسان، ومن الجهة اليسرى أسها، وكان رسول الله في يخرجه من الجهتين على السواء، وكذلك كان عمر رضي الله عنه، ينظر الموضع في التجويد: ٨٠ والتجويد المهجين: على السواء، وكذلك كان عمر رضي الله عنه، ينظر الموضع في التجويد: ٨٠ والتجويد المهجين: على أصوات الموسطة منه من هذا اللبس أن يصدار إلى نظرة الشماد موتون على ما اللبس أن يصدار إلى نظرة الشماد دالاً الشماد الموتون عدي من هذا اللبس أن يصدار إلى نظرة الشماد دالاً الشمون عندي من هذا اللبس أن يصدار إلى نظرة الشماد دالاً الشمادة المدينة، وأن ننظرة الظاء ظاء فصيحة يلتزم بذلك الملمون ويلزمون طلبتهم..... أصوات العربية: ٨٧ و. ويرد على ذلك بدا لو أن أستاذنا المكتور حسام سعيد النجيمي حفظه الله الزم تقسه بالضابط الذي وضمه لقول بالتحول أو الخالف. وهو . وقد رأينا أن خير ما يضبط إعطاء اليد بالتحول أو عدمة أن ينظر في الصوت الذي ندرسه. كيف ينظف أن القرأ القرأ المجيدين في أما الموت الأولان، وإن المتطلول فيه في قرابط الموالم الموت الذي ندرسه. كيف ينطق أن الناق المجمع عليه نطق موروث بالتلقي، أصوات العربية: ٢٠٩ لو انتهى أستاذنا في قوله بالضاد إلى ما انتهى إليه ومن وصف الجيم حيث قال: منتنهى إلى أن الجيم المصوب حيث إن مجيد قال: منتنهى إلى أن الجيم المعماء المورية: ٨٠ كان هو الصواب حيث إن مجيدي القراء، أصوات العربية: ٨٠ كان هو الصواب حيث إن مجيدي القراء، أصوات العربية نظته.
  - ٣٠ الحنك: باطن أعلى الفم من الداخل، أو الأسفل من طرف مقدم اللحيين. القاموس المحيط: ٩٩/٣.
  - ٣١ الضاحك: واحد الضواحك، وهي أربعة أضراس عوارض تلى الأنياب وتليها الأرحاء أو الطواحين. غاية الإحسان: ٣٢٠.
    - ٣٢ الناب، جمعها أنياب، وهي التي تلي الرباعية وتليها الضواحك. غاية الإحسان: ٢٣٠.
    - ٣٢ الرياعية ولحدة الرياعيات، وهنّ أربعٌ تلي الثنايا، ويليها الأنياب. غاية الإحسان: ٣٣٠. ٣٤ - جمعها ثنايا، وهي أربع: اثنتان من الأعلى، واثنتان من الأسفل في مقدمة الأسنان. المصدر السابق.
      - ٣٥ التحديد: ١٠٦، التجويد المنهجي: ١٠.
    - ٣٦ مخرج النون المظهرة غير المخفاة من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا العليا. ينظر: الموضح: ٧٩، والتمهيد: ١١٤.
- ٣٧ مخرج الراء مجاور لمخرج النون باتجاه مخرج اللام مع توسّع في ظهر اللسان قليلاً عن مخرج النون، ويلاحظ الفرق بين الراء المرفقة وللفخمة، ففي للفخمة يرتفع اللسان إلى أعلى قليلاً. للوضح: ٧٩، تنبيه الغاظين: ٣٤.
- ٣٨ رأس اللسان مع أعلى الثنيتين مخرج الدال والتاء والطاء مع مراعاة الاستعلاء. الموضح: ٧٩، والبرهان في تجويد القرأن: ٢٥.
- ٢٩ الصاد والسين والزاي مخرجها رأس اللسان مع طرف الثنيتين السظيين، وتسمى حروف الصغير، والصغير صوت يصحب هذه
   الحروف يشبه صغير الطائر: لانحصار الهواء في الخرج، للغيد: ٥٠، نهاية القول الغيد: ٣٦.
  - ٤٠ طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا مخرج الظاء والثاء والذال. التمهيد: ١١٤، فن التجويد: ٦١.
  - ٤١ مخرج الفاء من مكان التقاء باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا. الرعاية: ٢٠١، وفن التجويد: ٦١.

ما بين الشفتين: ياء، فميم، فواو(٤٢).

الخيشوم(٢٤): نون مخفاة(٢٤)، وكلُّ غنّة(٢٤).

# [صفات الحروف]

# [الصفات المتضادة اللازمة]

١ - الجهر : احتباس جرى النفس مع تحرّ كه(٤٦).

الهمس: مقابلة حروفه (ستشحثك خصفه)(٤٧).

الشدّة : تمام احتباس جري الصوت مع إسكانه يجمعها: (أجدك قطبت)(٤٨).

الرِّخاوة : تمام جريه معه، البينيَّة: عدم تمامها، يجمعها: (لم يروعنا)(٤٩).

الاستعلاء : ارتفاع اللسان بها إلى الحنك.

-حروفه :  $(غ، خ، ق، ص، ط، ظ، <math>[m])^{(-\circ)}$ .

الانخفاض : مقابله(٥١).

٤٢ - الباء والميم والواو تخرج من مخرج واحد من الشفتين. التمهيد: ١١٦.

٤٣ - الخيشوم والخياشم: عروق في باطن الأنف. غاية الإحسان: ٢١٤.

٤٤ - يختلف مخرج النون المخفاة عن مخرج النون المظهرة؛ لأنُّ المخفاة تخرج كالغنة من الخيشوم.

٥٥ - الغنة : صوت يُخرج من الخيشوم من داخل الأنف. التمهيد: ١١٢. والغنة ليست من حروف للعجم بل هي صفة في حرفين هما اليم والنون غير المنظهرتين، وكلاهما يخرجان من الأنف. أذا أيدلت العرب الواحد من الأخر. الرعاية: ٢٠٦. وقال ابن الجزري: حجوفا الغنة وهما النون واليم الساكنة سُميًا بذلك: لأن فيهما غنّة تخرج من الخياشم عند النطق بهما في زيادة فيهما ومثلهما الساحة المنطقة عند النطق المنطقة عند النطقة المنطقة المنط

٢٤ - الجهر لغةً: الصوت العالي. القاموس: ٢٩٤/١، واصطلاحًا حبس جريان النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على للخرج وحروفه تسعة عشر حرفًا، وهي باقي حروف للعجم عدا حروف الهمس الرعاية: ٨٣، وللوضع. ٧٩.

٧٤ - الهمس لغةً: الصوت الخفي. القاموس: ٢٠٠٧. واصطلاحًا: تمام جري النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج، وحروفه مجموعة في قولك: «فحثه شخص سكت». الرعاية: ٩٣. والموضح: ٧٧.

84 - الشدة لغة: القاروس: ٢٠٥/١، واصطلاحاً ثمانية في قولك: «أجد قط بكت، أو أجدك تطبق». التحديد: ١٠٧. الغيد في شرح عمدة التجويد: ١٣٧.

84 - الرّخاوة لغةً: الهش والليّن. القاموس: ٢٣٣/٤. واصطلاحاً: تمام جري الصوت مع حروفها في حالة الإسكان، وحروفها (لن عمر) وقد يطلق عليها الشديدة التي يجري فيها الصوت، وتسمى أيضًا بالنوسط، والرخوة ما تبقى من غير ما ذكر من حروف الشدة والتوسط وهي: «الخاء والسيّن والحاء والظاء والشيّن والصاد والهاء والزاي والضاد والواو والغيّن والثاء والقاء والذال والياءء. التحديد: ١٠٨٨ وحق الثلاوة: ١٠٨٨.

٥٠ - الاستعلاء لغة: الارتفاع، القاموس: ٤/٦٣٥، واصطلاحًا: استعلا، اللسان عند النطق بأحد حروفه السبعة إلى الحنك. وذكر للؤلف سنة أحرف مستثنيًا الضاد وزدته اعتمادًا على شرح الدر اليقيم، ق ١٠ و.

٥١ – الانخفاض: ويسمى الاستغال، وحروفه بقية حروف الهجاء. التحديد: ١٠٩، ونهاية القول المفيد: ٥٠.

الإطباق: إطباق اللسان به على الحنك، حروفه الأربعة الأخيرة(٥٠).

الانفتاح: مقابله(٥٣).

# [الصفات اللازمة غير المتضادة]

القلقلة : اجتماع الشدّة والجهر، فيحتاج إلى التكلّف في البيان عند السكون<sup>(١٥٤)</sup>، والجمهور أخرجوا الهمزة<sup>(١٥٠)</sup>.

الصفير : مشابهة صوته الصفير، حروفه ثلاثة: (ص، س، زاى) (٢٥).

الغنة: صوت خروجه من الخيشوم، وهي في النون والميم، ويجب إظهارها في مشدديهما(٥٠). التكرار: تعثر اللسان به، وهو في الراء(٥٠).

التفشِّي: انتشار الصوت به، وهو في الشين(٥٩).

الاستطالة: امتداد الصوت، وهو في الضاد(٦٠).

# [الصفات العارضة]

التفخيم(٦١):

لازم لام الجلالة عند انفتاح ما قبلها(٦٢) غير ممال(٦٢) وانضمامه(٦٤).

- ٩- الإطباق لغةً: الإغلاق. القاموس: ٢٠٥٦/٣ واصطلاحاً: انطباق اللسان عند النطق بحروفه على الحنك الأعلى، وحروفه: «الصاد
  و الضاد والطاء والظاء»، وهي التي أشار إليها بالأخيرة. شرح الدر اليتيم ق/١٧ و.
- ٩٠ الانفتاح: الفتح ضد الإغلاق. القاموس: ٢٣٩/١. اصطلاحًا: إبقاء فراغ بين الحنك واللسان عند النطق بحروفه، وحروفه جميع
   حروف الهجاء ما عدا الأربعة للذكورة في الإطباق، وكلمة مقابلة تعني الضدّ. الرعاية: ٩٨، التحديد: ١٠٩.
- 6 القلقة لغةُ: التصويت والتحريك. القاموس: ٤٠/٠٤. وهي صفة لازمة لخمسة حروف عند تسكينها لاجتماع صفتي الشدةَ والجهر فيها وهي مجتمعة في (قطب جد). الرعاية: ١٠٠٠ أحكام تجويد القرآن: ٤٤، حق التلاوة: ١٠١.
- أخرج جمهور أهل العلم الهمزة مع حروف القلقة مع اجتماع الجهر والشدة فيها: لأنها فارقت أخواتها بما يبخلها من التخفيف
  ويعتربها من الإعلال. شرح الدر اليتيم ق/١١ و.
  - ٥٦ أقوى هذه الحروف صفيرًا الضاد ثم السين ثم الزاي. حق التلاوة: ١٠٠.
  - ٥٧ الغنة : صوت يخرج من الخيشوم أشبه بصوت الظبي. الرعاية: ١٠٦، السلسبيل: ١٣٧.
  - 04 التكرار: إعادة حرف الراء عند النطق به، وهذه صفة مذمومة تذكر للتوقي منها. التحديد: ١١٠، الغيد: ١٢٠ و ١٠٢. 9 - التفشى: انتشار الهواء في الغم عند النطق بحرف الشين. الرعاية: ١٠٩، تنبيه الغافلي:: ٩٣.
- ٦ الاستطالة: امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى منتهاه عند النطق بالضاد. الرعاية: ١٠٩ التحديد: ١١٠. الدقائق المحكمة: ٦٠.
- ١٦ التَفخيم لغةُ: التعظيم وترك الإمالة و الاستعلاء، القاموس: ١٩٩/٤ ، واصطلاحًا سِمَنٌ يدخل على جسم الحرف فيمثلى، بصداه القم،
   وهر ضد الترقيق. الرعاية: ١٠ ، التمهيد: ٧٢ .
  - -17 - يتوجب تفخيم لام الجلالة إذا كان ما قبلها مفتوحًا، نحو قوله تعالى: (فإنّ الله غفورٌ رحيم) أل عمران: ٨٩. ٣٢ - الإمالة: أن رنج ما لألف نحو الناء أو بالفتحة نحو الكسرة، مرشد القاريء: ٣٧٩.
- ٦٤ ويلزم تفخيم لفظ الجلالة إذا كان ما قبلها مضموماً نحو : (فاتقوا الله وأطيعون) أل عمران: ٥٠ . و : (قال الحواريون نحن أنصار
   الله) إلى عمر إن ٢٠٠. التحديد: ١٦٢ .

وللراء المضمومة ( $^{(ar)}$ ، ولو موقوفًا عليها بروم ( $^{(rr)}$ ، والمفتوحة  $^{(vr)}$  غير المالة ( $^{(ar)}$  «بشرر» ( $^{(rr)}$ ). التباين ( $^{(rr)}$ ):

ليس قبلها ياءً ساكنة ولا كسرة في كلمتها، ولو حال بينهما في غير أعجمية ساكنة (صاد، طاء، قاف) مع وحدة الراء وعدم الاستعلاء غير قاف مكسور بعدها.

وللساكنة الخالصة، ولو في الوقف بعد الضمّ والفتح حال (بشرر)، فلو حال بينهما وبينها ساكن غير ياء وألف ممال وبعد الكسرة العارضة ولو بعد الراء استعلاءً غير مكسور، ولا ألف بعد المفخم(٧٠).

وجائزٌ<sup>(٧٢)</sup>: في لام [٣، أ] الجلالة الواقعة بعد الممالة<sup>(٧٢)</sup>.

وكلُّ لام مفتوحة بعد (صاد وطاء وظاء) ولو بينهما ألف(٧٤) أو سكن للوقف(٥٧٠).

وفي لام (صلصال) مرجوحًا(٧٦).

- ٦٥ ويلزم تفخيم الراء أيضًا إذا كانت مضمومة نحو: (نحن أنصار الله) أل عمران: ٥٢.
- ٦٦ الروم: الإتيان ببعض الحركة مع ضمّ الشفتين في حالة الوقف، فيكون كالوصل. شرح الدر اليتيم: ق ١٣ ظ.
  - 77 ويلزم تفخيم الراء المفتوحة نحو: (قالت رب أنّى يكون لي ولد) أل عمران: ٤٧. شرح الدر اليتيم: ق ١٣/ظ.
    - ٦٨ غير الممالة ترقُّق الراء إذا أميلت في نحو: (وما أدراك ما يوم الدين) الانفطار: ١٧. لمن يقرأ بالإمالة.
      - ٦٩ الرسلات: ٣٢.
- ٧٠ التباين لغةً: التباعد. أساس البلاغة: ٧٤. واصطلاحًا: ما إذا نسب أحد الشيئين إلى الأخر لم يصدق أحدهما على شيء مماً صدق عليه الأخر. التعريفات: ٥١.
  - ٧١ عبارة الشيخ رحمه الله فيها ضِيْقُ ألجأه إليه حبّ الاختصار. شرح الدر اليتيم: ق ١٢ ظ. فخلاصة تفخيم الراء كما يأتي:
    - ١ تفخم إذا كانت مضمومة أو مفتوحة نحو: (ريما) الحجر: ٢، و(نخل ورمان) الرحمن: ٦٨، و(خرّ راكعًا): ص٢٤.
- ۲ إذا وقع قبل الفقوحة أو المضمومة كسرة لازمة نحو : (وللعصرات) النبأ: ١٤ ، أو ياء ساكنة نحو : (قدير) النساء: ١٣٣ ، أو حال بين الكسرة والراء ساكن نحو: (إكُراه) البقرة: ٢٥٦ ، فلا خلاف في تفخيمها إلاً عند نافم. المرضم: ٧٠٧.
  - ٣ إذا سبقت الراء المضمومة أو المكسورة بكسرة عارضة نحو: (برشيد) هود: ٩٧.
  - ٤ أو وقع بعدها حرف استعلاء (الصراط) الفاتحة: ٦، أو كُرَرت: (القرار) إبراهيم: ١٢٩.
- ٥ أو سبقت بكسرة عارضة وكانت ساكنة (ارتبتم) المائدة: ١٠١، أو كان بعدها حرف استعلاء مفتوح نحو: (قرَّطاس): الأنعام:٧.
  - فلا خلاف في تفخيمها. الموضح: ١٠٩،١٠٨.
  - ٧٢ التفخيم جائز. شرح الدر اليتيم: ق ١٤ و.
  - ٧٧ تغذم وترقق لام الجلالة إذا وقعت بعد إمالة. المصدر السابق. ٧٤ – يجوز الترقيق والتغذيم لكلّ لام سبقت بأحد الحروف الذكورة، وإن فُصل بينهما ألف. التحديد: ١٦٢.
    - ٧٥ ويجوز ترقيق وتفخيم اللام إذا كان ساكنًا للوقف سكونًا عارضًا. المصدر السابق.
- 77 يجوز الترقيق والتفخيم، والترقيق أرجح في لام (صلصال، الرحمن: ١٤، والحجر: ٢٦، ٢٨، ٢٣). شرح الدر اليتيم: ق ١٤ ظ. واللعجم للفهرس: ٥٢٣.

وأول $^{(VV)}$  (بشرر) في الحالين $^{(VV)}$ ، ويتبعه الثاني $^{(VV)}$  في الوقف بالسكون.

و (فررق) مطلقًا (٨٠)، و (مصر) و (قطر) في وقفهما (٨١).

واللتان قبلهما ما ذكر (٨٢)، والترقيق لازم لغيرهما (٨٣).

الإدغام(١٨)

ما كان بالتشديد، ويجب في كلمتين.

#### [إدغام المتماثلين]

ولو سكن أول المثلين(٥٠) غير مدر (٢٨).

والمختار في: (ماليه هلك)(٨٧) الوقف على الأولى(٨٨).

ولو وصل فالإدغام قبيل: لا، بل يختار الإظهار، ورد (٨٩).

٨٨ - يعني الهاء من (ماليه) ولختلف في أيها أولى في حالة الوصل الإدغام أم الإظهار، فالإدغام أولى حتى لا يسكت على هاء السكت. لل عانة: ١٣٢.

ورد قول من قال: «لا يجوز الإدغام ويختار الإظهار بأن يقال: «إنْ للراد بالإظهار أن يقف وقفة لطيفة على (ماليه)؛ لأنّ الوصل لا يمكن إلاّ بالإدغام أو التحريك ولو خلا اللفظ عن أحدهما كان القارئ، وأقفًا وهو لا يدري، شرح الدر اليتيم: ١٥ ظ.

٧٧ – الراء الأولى من (شرر) يجوز فيها التفخيم والترقيق.

٧٨ - في الحالين الوصل والوقف. شرح الدر اليتيم: ١٤ ظ.

٧٩ – الثاني الراء الثاني من (شرر) يتبع الراء الأولى بحكمها في حالة الوقف فقط. المصدر السابق.

٨٠ – راء (فرق) ترقق وتفخم في الوصل والوقف وذلك لوجود الكسرة قبل الراء وحرف التفخيم بعدها، سراج القارىء: ١٢١. ٨٨ – راء (مصر) وإقطر) ترقفان وتفخمان في حالة الوقف فقط، نهاية القول للفيد: ٩٩.

٨٢ - الراء المضمومة والمفتوحة اللتان وقع قبلهما ما ذكر من النقاء السكون والكسر نحو: (سيروا) و(حيران) و(استغفروا) و(دراستهم).شرح للدر الينيم: ق٤٤ هـ

٨٢ - الترقيق واجب لغير هذه الشروط التي مرَّت من جواز الأمرين ووجوب التفخيم. شرح الدر اليتيم: ق١٤ و.

A.E. الإيغام: لغة الإيخال. القاموس: ١٩٢٤، واصطلاحًا إيخال حرف ساكن في أخر متحرك، بحيث يصيران حرفًا واحدًا، يرتفع اللسان عنهما دفعةً واحدة. التحديد: ١٠٢، ومرشد القارى، ٢٧٧.

٥٥ - المثلان هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجًا وصفة كالبائين والميين والدالين... إلخ. الدقائق المحكمة: ٥٨. وتحفة الأطفال: ٣٧.

٨٦ ـ حرف الد لا بدّ من أن يكون ساكنًا، ولا يدغم في مثله؛ لأنُّ مثله ساكن، فلا يدغم ساكن في ساكن، بل يتخلص من الساكن إمّا بالد أو بالحذف... إلخ. الكشف: ١٠/٦٠ للوضح: ١٢٩.

٨٧ – الحاقة: ٢٩.

٨٩ - للختار في حال الوصل الإدغام، وفي حال السكت الإظهار. التحديد: ١٢٦، النشر: ٢١/٢.

# [إدغام المتقاربين]

أو المتقاربين(١٠٠ غير (إذظلمتم)(١٠١) (قل ربّ)(١٠٣)، ولامـ(٢٦) يدغم وجوبًا في ثلاثة عشر [حرفًا](١٤١) (ت، ث، د، د، ر، ز، [س](١٠٩)، ش، ص، ض، ط، ظ، ظ، ن)(١٩٠).

وجاء الإظهار  $(^{(4)})$  في: (يلهث ذلك) $(^{(4)})$  مرجوحاً $(^{(4)})$ .

[وكذا](۱۰۰) تبقية الاستعلاء(۱۰۱) في: (ألم نخلقكم)(۱۰۲).

ووجب تبقية الإطباق (١٠٠١) في (احطت)(١٠٠١) و(بسطت)(٥٠٠١) و(فرطت)(٢٠٠١).

# [أحكام النون الساكنة والتنوين]

والنون الساكنة(١٠٠)، ولو تنوينًا(١٠٠) في اللام والراء، بلا غنّة(١٠٩).

- ٩٠ المتقاربان: الحرفان اللذان تقاربا مخرجًا أو صفة. بنظر نهاية القول المفيد: ١٠٣.
  - ٩١ الزخرف: ٢٩.
  - ٩٢ الزخرف: ٣٩، هذان مثال لغير لام التعريف. شرح الدر اليتيم: ق ١٥ ظ.
    - ٩٣ لامه، أي: لام التعريف. المصدر السابق.
    - ٩٤ زيادة يقتضيها السياق. المصدر السابق.
    - ٩٥ زيادة يقتضيها السياق. المصدر السابق.
- ٩٦ الحروف المذكورة هي الأحرف الشمسية التي جمعها الشيخ الجمزوري في تحفته:
- طب ثم صل رحماً تفسر صنف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفاً للكرم
- تحفة الأطفال: ٦٢. ويدغم في اللام وجوبًا ولم يذكره المؤلف رحمه الله: لأنه من باب المتماثلين. شرح الدر اليتيم: ق ١٥ ظ.
- 94 الإظهار: هو أن يؤتى بالحرفيّ المصبّرين جسمًا ولحدًا منطوقًا بكل واحد منهما على صورته موفى جميع صفته إلى كمال بنيته. التحديد: ١٠٥. ومرشد القارى: ٢٧٨
  - ٩٨ الأعراف: ١٧٦.
- 94- أظهر الثاء عند الذال من (يلهث ذلك) ابن كثير وحفص عن عاصم وقالون عن نافع بخلف عنهم، وقرى، بالإدغام إجماعًا. لذا قال للؤلف رحمه الله مرجوحًا، أي: الإظهار. للبسوط: ٩٠.
  - ١٠٠ في الأصل: لذا. والصواب ما أثبتناه. شرح الدر اليتيم: ١٥ ظ.
    - ١٠١ استعلاء القاف. الدقائق المحكمة: ٥٦.
      - ۱۰۲ الرسلات: ۲۰.
  - ١٠٣ الإطباق صفة زائدة في الطاء، لذا وجب إبقاؤها. التحديد: ١٤٠.
    - ۱۰۶ النمل: ۲۲.
    - ١٠٥ المائدة: ٢٨.
    - ۱۰۱ الزمر: ۵۱.
- ۱۰۷ النون الساكنة حرف ثابت لفظًا ورسمًا في الوصل والوقف، في الاسم والفعل والحرف، متوسطة ومتطرفة، التمهيد: ۱۹۵، وحق التلاوة: ۱۶۲ - التلاوة: ۱۳۵۲ - التحديد ما الحديد المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم
  - ١٠٨ التنوين نون ساكنة زائدة لغير توكيد، تلحق لخر الاسم لفظًا وصلاً وتفارقه وقفًا وخطًا. التمهيد: ١٦٥، المفيد: ١١١.
    - ١٠٩ تدغم النون في اللام والراء إدغامًا كاملاً بلا غنَّة. المفيد: ١١٢.

وجاءت في (يوم)(١١٠) معها(١١١) وبدونها في الأولين(١١٢).

وجاز الإظهار أيضًا في «طسم» (١١٣) و(يس والقرآن) (١١٤)، و(ن والقلم) (١١٥)، ووجب في الأولين في كلمة ((١١١) [٣، ب].

#### [الإخفاء]

الإخفاء (١١٧): حالة بين الإدغام والإظهار، لا تشديد فيه (١١٨).

[وجوب الإخفاء]: ويجب في تكرار الراء لا سيما المدغم(١١٩).

ويختار في الميم الساكنة عند الباء مع الغنّة(١٢٠).

ويجب في النون الساكنة مع الغنة قبل خمسة عشر [حرفًا](١٢١):

(ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ف، ق، ك)(۱۲۲)(۱۲۲).

١١٠ - (يوم) تأتي الغنة مع هذه الحروف ويسمى إدغامًا ناقصًا، واستثنى الؤلف النون: لأنها من قبيل إدغام المتماثلين، الغيد: ١١٠ و.
 وشرح الدر اليتيم: ق ١٦ و.

١١١ – في الباء والواو نحو: (من يشاء) و(من وال) عند بعض القراء. المفيد: ١١٢، وشرح الدر اليتيم: ق ١٦ و.

۱۱۲ – النون من (يس والقرآن) وإن والقلم) جاز فيهما الإظهار والإدغام لجميع القرآء، نهاية القول للفيد، ۱۱۳ ـ وأما النون من (طسم) فوجب فيها الإدغام عند جميع القرآء عدا حمزة: إذ جاز عنده الإدغام والإظهار . الصدر السابق.

۱۱۲ - النمل والشعراء: ١.

۱۱۶ – یس : ۱.

۱۱۰ – ن : ۱.

117 - وجب الإظهار في الأولين، أي: الياء والواو في كلمة ولحدة، نحو قوله: (قنوان) الإنعام: ٩٩، و(صنوان) الرعد: ٤، و(دنيا) البقرة: ٨٥. الموضم: ٤٤٧، والتمهيد: ١٦٧.

١١٧ - الإخفاء : صوت مركب يخرج من الخيشوم عند النطق بالنون عند أحد الحروف التي سنذكرها. مرشد القاريء: ٢٧٨.

١١٨ - يتميز الإخفاء عن الإظهار بالغنة، ويمتاز عن الإدغام بعدم التشديد. التحديد: ١٢٩.

١١٩ – تكرار الراء صفة قبيحة شائنة، لذا يتوجب إخفاء التكرار . التحديد: ١١٠ .

١٢- لغتلف الطماء في لغفاء لليم الساكلة عند الباء، فالجمهور على إغفائه، وبعضهم على إظهاره، كابن المنادي وابن التأنب والكسائي من السبعة. الإنفاع: ١٩/٧/، والتنبيه على اللحن: ٢٨٣. وقراءة عاصم بن أبي النجود: ١٦ وما بعدها.

١٢١ – زيادة يقتضيها السياق. شرح الدر اليتيم: ق ١٧ و.

١٢٢ – حروف الإخفاء جمعها الجمزوري في أوائل كلمات البيت الأتي:

صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبًا ضع ظالما زد في تقى

تحقة الأطفال: ١٠. وفتح التعال: ٢٤. ١٣٢ – اختلف الطماء في إطهار النون الساكنة عند الغين والخاء، فذهب جميع القراء إلى إظهارها، وذهب أبو جعفر المدني يزيد بن التعتاع إلى إخفائها في جميع القرآن عدا ثلاثة مواضع هي: (فسينغضون) الإسراء: ٥١، و(إن يكن غنيًّا) النساء: ١٣٥، و(اللنخفة) المائدة: ٣. نهاية القول للغيد: ١١٨٨،

#### [الإظهار]

وجاز قبل الخاء والغين الإظهار (١٢٤)، وهو الأصل (١٢٥) في كلّ حرف وصفة.

فيجب فيما عدا ما ذكر (٢٢١) وما لم يذكر إلا ما أُدغم (٢٧٧) أو حذف (١٢٨) أو قلب (٢٢٩)، أو نقل (٢٠٠٠) أو سمهل(٢١٦) أو أميل أو اختلس (٦٣٦) وجوبًا(٢١٣) أو جوازً (١٣٤)، وموضعه قبل الصرف والخلاف(٢٥٠).

# [الإقلاب]

القلب(١٣٦): قلب النون الساكنة ميمًا مخفاة، مع غنَّة قبل الباء(١٢٧).

# [المد

الدِّ(١٢٨): زيادة في حرف اللين(١٢٩).

سببه(١٤٠): معنوي(١٤١) تعظيم في لا إله إلاّ الله. مبالغة في كلّ لا التبريئية(١٤٢).

١٢٤ - اختلف العلماء في أيهما الأصل الإظهار أم الإدغام، فذهب الجمهور إلى أنَّ الإظهار هو الأصل. التمهيد: ١٦٦.

١٢٥ - من الإدغام والإخفاء يجب الإظهار في غير هذه الحروف. شرح الدر اليتيم: ق ١٧ ظ.

١٣٦ – من القلب. للمصدر السابق. ١٣٧ – مما لم يذكر هنا كالإدغام الفاء بالباء (نخسف بهم) والراء باللام (اغفر لي). شرح الدر اليتيم: ق ١٧ ظ.

۱۲۷ - هما تم يدور عنا داوردنام العام بساء وسوء (مسلمت بهم) وسوء بالقرم (التعريفات: ۸۶ مرشد القاريء: ۲۷۹ - ۱۲۸

١٢٩ - القلب: جعل الحرف حرفًا لَخر نحو قلب النون الساكنة عند الباء ميمًا خالصة. مرشد القاريء: ٢٧٩، التمهيد: ٧٠.

. ١٣٠ - النقل: نقل حركة الهمزة إلى الحرف الذي قبل الهمزة نحو: (الم الله). مرشد القارئ: ٢٧٩.

١٣١ - التسهيل : تغيير يدخل الهمزة، وهو على أنواع بين بين وإبدال وحذف وتخفيف. مرشد القارىء: ٢٧٩.

١٣٢ – الاختلاس : السرعة في النطق حتى يخيل للسامع أنَّ الحركة قد ذهبت من اللفظ. التحديد: ٩٧.

١٢٣ - اختلاس حركة العين والسرعة بنطق الميم من قوله: (نعما هي). البقرة: ٢٧١. المبسوط: ١٣٦.

١٣٤ - في أي كلمة يسرع بالقارىء. الإقناع: ١/٢٨٦.

١٢٥ - موضع دراسة هذه الموضوعات في كتب الصرف وكتب القراءات. شوح الدر اليتيم: ق ١٧ ظ.

١٣٦ - الظب : لغة التحويل. القاموس: ١٩٩/١. واصطلاحًا : إبدال النون الساكنة والباء عند لقائهما ميمًا خالصة تعويضًا صحيحًا ميمًا لا يبقى من النون أو التنوين أثر . نهاية القول الفيد: ١٧٦. مرشد القارئ: ٧٧٩.

۱۳۷ – اختلف الطماء في قلب النون الساكنة ميناً خالصة، ويكون اللفظ إظهاراً أو تخفى بحيث تبقى فرجة بين الشفتين، ويظهر صوت الفئة، فالجمهور على إخفائها. ينظر: الإقتاع: ٤٨/١٨، ونهاية القول الفيد: ٢٧٦، وقراءة عاصم: ٦١ وما بعدها.

١٣٨ - المُ لغة : الزيادة المتصلة. القاموس: ٢٣٧/١. اصطلاحًا : إطالة الصوت بحرف مدّي من حروف العلّة أو حروف اللبن.

١٣٩ - حروف الذي هي الألف والراو والياء السواكن للفتوح ما قبلها. وحروف الدّ هي الألف والواو والياء السواكن المسبوقة كلّ واحد منها بما يناسبها من حركة. للنج الفكرية: ٥٠ والسلسبيل: ١٩١، والإضاءة: ١٨.

- ١٤ - قد يكون الحرف بلا سبب سوى وجود حرف للهُ، وهذا يسمى اللهُ الطبيعي أو الأصلي نحو : (قال يقول قبل) وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلاً به. إتحاف فضلاء البشر: ٥٣ .

١٤١ - وهو قصد المبالغة في النفي، وهو سبب ضعيف عند القرّاء وهو من مقاصد العرب. نهاية القول المفيد: ١٣١.

١٤٢ ـ لا التبريئية : لا النافية للجنس في نحو : (لاشية فيها). البقرة: ٧٠, (لا إكراه) البقرة: ٢٠٦. تنبيه الغافلين: ١٦٣. نهاية القول للفت: ١٢١. لفظي<sup>(۱۶۲)</sup> ولو تغيّر همزٌ بعدها في كلمتها سوى (موئلاً)(۱۶۴) و(الموؤدة)(۱۶۰)، فسمي متصلاً(۱۶۲).

أو في أخرى فمنفصلاً (۱٬۶۰۷)، أو قبلها(۱٬۶۰۸)، إن لم يكن بعدها ساكن صحيح(۱٬۹۰۱)، ولم يكن الدّ مبدلاً من التنوين(۱٬۰۰۰)، ولا ألف [يؤلخذ](۱٬۰۱۱)، وساكن بعدها لازم، أو عارض للوقف(۱٬۰۲۱)، أو الإدغام الكسر (۱٬۰۲۱).

# [مراتب المدّ]

وهو طولى<sup>(١٠٤)</sup> [٤، أ]، مشبع<sup>(١٠٥)</sup>، وسطى<sup>(١٠٦)</sup>.

١٤٣ - اللفظي قسمان : همزُ وسكون.

١٤٤ – الكهف : ٥٨.

١٤٥ - التكوير : ٨. ١٤٦ - إذا كان حرف للدّ والهمز في كلمة ولحدة نحو : السماء، وللأس. إلخ . والقرّاء يجمعون على مدّه، ويُسمى بالولجب. القواعد

المقررة: ٢٠٢، أصول القراء العشرة: ٥.

١٤٧ – إذا كان حرف الدّ في كلمة والهمز في كلمة أخرى فيسمى الجائز لاختلاف القرّاء في مدّه. التبصرة: ٦٤، ونهاية القول المفيد: ١٣٠.

١٤٨ - إذا كان الهمز واقعًا قبل حرف المد نحو: (أمن، وأدم) فيسمّى البدل. المفيد: ٦٤، وشرح الدر اليتيم: ق ١٩ و.

١٤٩ – إذا كان بعد حرف المدَّ ساكن صحيح نحو : (القرآن، ومسؤولاً). شرح الدر اليتيم: ق ١٩ و .

١٥٠ – إذا كان المدّ مبدلاً من التنوين فيسمى العوض، ولا يكون إلاّ من تنوين النصب في حال الوقف نحو (شيئًا). التمهيد: ٦١، وهداية المتحدد ١٤

١٥١ – أثبتها المؤلف بلا ألف، والصواب ما أثبتناه لما يقتضيه السياق. شرح الدر اليتيم: ق ١٩ و.

١٥٢ – السبب الثاني هو السكون، والسكون إماً أن يكون لازماً أصلياً نحو: (الضائحَ». الصاحَةَّ)، أو عارضًا بسبب الوقف نحو: (نستعين، الراحمين، السلمين، القانتون... إنج)، واللازم ما كان السكون فيه أصلياً من أصل الكلمة، والعارض ما كان السكون فيه معترضًا بسبب الوقف، فإذا ما وصل حرك. التمهيد: ١٧٤، ونهاية القول للفيد: ١٧٤، ولُحكام تجويد القرآن: ٥٠.

١٥٢ – الإدغام الكبير ما كان فيه الحرفان الدغمان متحركين سواء كانا متماثلين أو متقاربين أو متجانسين نحو: (الرحيم مالك، خلفكم، أوعظت) فسُسي كبيراً لكثرة وقوعه: إذ الحركة أكثر من السكون، أو لما فيه من تصبير للتحرك ساكنًا، أو لما فيه من الصعوبة. الإفتاع: ١٩/١٠، ومصطلح الإشارات: ٧٨.

١٥٤ - إذا وقع حرف الدّ قبل حرف مدغم سواء كان هذا الإدغام كبيرًا أو صغيرًا ففيه ثلاثة أوجه: الطول والتوسط والقصر . غيث النفع: ٩٦.

١٥٥ - الإشباع والطول شيء واحد، وهو إعطاء الحرف مقدار ثلاث ألفات أو ست حركات. وعبّر المؤلف رحمه الله بصنيفة التفضيل من أطول وأقصر للأنثى نقال: طولى ووسطى، وهذا مستعمل للمرتبة، شرح الدر اليتيم: ق ١٩ ظ.

١٥٦ – التوسط زيادة في الدبين القصر والإشباع، أي: بمقدار الغين أو أربع حركات. والقصر ابقاء الدُّ الطبيعي على حاله من غير زيادة، وهو ما لا تقوم ذات الحرف إلاّ به، وذلك لعدم لعقياجه إلى سبب، وهو بمقدار ألف واحدة أو حركتين، ينظر: غيث النقم: ٦٦، ونهاية القول الفيد: ١٧٩، وشرح الدر البتيم: ق ١٦ ظ.

وجاء أربع مراتب(۱۰۷)، وهو اللزوم في الساكن اللازم(۱۸۵) المدي طوليًّا(۱۵۱)، وواجب في المتصل المدي طوليًّا عند الجمهور، وجاء المرتبتان، والأربع(۱۲۰) وجائزٌ فيما عداها(۲۱۱).

والمعنوي وسطى(١٦٢).

وجاءت المرتبتان والأربع في المنفصل المدى(١٦٣).

والمرتبتان في الساكن العارض المدّي (١٦٤)، المدّ الذي بعد الهمزة (١٦٥)، والمتصل الليني (١٦٦) غير (سوءة) (١٦٧) فإنّه تعين فيه التوسّط، والساكن اللازم الليني (١٦٨)، وقَلاَّ (١٦١) في الساكن العارض الليني سيما العلوي.

# [الوقف]

الوقف(١٧٠): قطع الصوت(١٧١) مع التنفس، والأصل فيه السكون(١٧٢).

- ١٥٧ مراتب الله هي الثلاث التي ذكرناها : الطول والتوسط والقصر، ويزاد عليها مرتبة أغرى بين الطول والتوسط، وهي بعقدار خمس حركات. وكلّ ذلك لا يضبط إلا بالمشافهة والمران، فليتنبه، فالإخلال به لحن. المفيد: ٦٧،٦٥، وغيث النفح: ٦٩، وشرح الدر اليتيم: ق ١٩ ظ.
  - ١٥٨ اللازم إذا جاء بعد حرف المدُّ سكونًا أصليًّا. التمهيد: ١٧٤.
- ١٥٩ حاوليًّا انفق القراء على مدَّ اللازم مدَّ مشبعًا سواء كان لازمًا كلميًّا أو حرفيًّا. التمهيد: ١٧٤، وشرح الدر اليتيم: ق ٢٠ و. ١٦٠ – انفق القرآء على مدَّ الولجب للتصل، وهو ما كان حرف الدُّ والهمز في كلمة واحدة: فمد ورش وحمزة بالطول ومدَّ الماقون
- بالتوسط، فإذا ما أخذ بالنظر الحدر والترتيل والتدوير تبيّن معنى كلام المؤلف مُرتبتان وأربع. شرح الدر البِتيم: ق ٢٠ ظ. ٦٦١ – ما عدا مرحلتي اللزوم والوجوب يسمى للدّجائزًا، وهو ما كان حرف اللهُ في كلمة والهمز في كلمة أُخرى، أو كان بسبب السكون العارض: شرح الدر البِتيم: ق ٢٠ ظ.
  - ١٦٢ مرّ ذكر المعنوي كالمبالغة في التعظيم ونفي التبرئة، ففيه التوسط لا يبلغ الإشباع. شرح الدر اليتيم: ق ٢١ و.
- ١٦٣ المنفصل المدّي غير اللبني، وهو، كما سبق، الجائز المنفصل بسبب الهمز أو العارض للسكون. فالقرّاء مختلفون في كلُّ نوعٍ من
- أنواع الله الجائز، فمنهم من يقصر كابن كثير والسوسي بلا خلاف، ومنهم من يقصر وبعدُ كتااون والدوري، ومنهم من يعدّ بلا خلاف كروش وابن عامر وعاصم وحمزة والكساني، وهؤلاء على تفاوت بينهم في للدّ بحسب مراتبهم في الترتيل والحدر والتدوير. شرح الدر اليتيم: ق ٢١ و.
  - ١٦٤ الطول والتوسط في المد العارض للسكون نحو: (المستقيم ونستعين). الفاتحة.
- ١٦٥ المد الذي بعد الهمزة يسمّى (بدلاً) نحو (أدم وإيمان) ففيه عند ورش الطول، وعند الجمهور القصر. أحكام تجويد القرآن: ٩٩.
- ١٦٦ للتصل الليني ما كان حرف اللين في كلمة والهمز في الكلمة نفسها نحو: (سَوَّ، شَيَّ)، ففيه التوسط أيضًا في حال الوقف لذا استثنى سَوِّءَ: لأنه لا يمكن الوقوف على الهمز. نهاية القول المفيد: ١٤٧، وشرح الدر البتيم: ق ٢١ ظ.
  - ۱ المائدة : ۱
- ۱۱۸ اللازم الليني نحو عين في (كهيعص) مريم، أو (جمعسق) الشورى. ففيه ثلاثة أوجه: الإشباع والتوسط والقصر. ففيها تفصيلات بالمؤلات بالنظر لكونها لينياً أو عارضًا للسكون. ينظر: أحكام شرح الدر البتيم: ق ٢٢ و، وأحكام تجويد القرآن. ٤٩.
  - ١٦٩ أي المرتبتان التوسُّط والطول: لزوال معظم المدُّ على رأي كثير مِن العلماء، وهم الأخذون بالحدر. التحديد: ١٧٥.
- ٧٠ وقد يطلق الوقف على السكت والقطع. منار الهدى: ٦. فالسكت: قطع الصوت مع أخر الكلمة من غير تنفّس رُمنًا دون رُمن الوقف عادةً بنية استئناف القراءة في الحال. النشر: ٢/-٢٤، وحقّ التلاوة: ٤٢. والقطع: ترك القراءة إماً للانتهاء أو للانتقال إلى حالة أخرى، للكتفي في الوقف والابتداء: ٤٨.
  - ١٧١ قُطع الصوت على الكلمة زمنًا يتنفس فيها عادةً بنية استئناف القراءة. النشر: ٢٤٠/١.
- ۱۷۲ السكون احتباس اللسان في موضعه قليلاً حال الوصل وإخلاء الحرف من الحركات الثلاث (الكسرة والضمة والفتحة). التحديد: ۹۷.

وبالإشمام(١٧٢): وهو الإشارة بضم الشفتين بعد سكون الحرف في الضم.

والروم(١٧٤): هو الإتيان ببعض الحركة في الضم والكسر.

#### [موانع الروم والإشمام]

ويمتنعان(۱۷۰) في: هـاء التأنيث(۱۷۲)، ومـيم الجمع(۱۷۷)، والحركة العارضة(۱۸۷)، والمختار منعهما(۱۷۷) في: هـاء الضمير إذا كان بعد: ضم(۱۸۰)، أو واو ساكنة(۱۸۱)، أو كسر(۱۸۲)، أو ياء ساكنة(۱۸۱).

وجوازهما فيما عداها(١٨٤).

# [أنواع الوقف]

وهو قبيح (١٨٥): إن لم يتم المعنى إلا أن يضطر (١٨٦).

- ١٧٣ ضم الشفتين بعد تسكين الحرف إشارة إلى الحركة الحذوفة، وهي الضم من غير صوت مع بعض انفراج بينهما: ليخرج منه النفس. التحديد: ٨٩، والتجويد النهجي: ٩١.
  - ١٧٤ إضعاف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها ويسمعها القريب دون البعيد. الموضح: ٢٠٨، حاشية الصبان: ٢٠٩/٤.
    - ١٧٥ ويمتنعان: أي: الروم والإشمام.
- ٧٧٦ ما، التأثيث للبدلة تاءً في اللفظ حالة الوصل، ظو وُقِفَ عليها عادت ماءً نحو: (جِنّة عالية قطوفها دانية) الحاقة: ٣٧. الدقائق المحكمة: ١٠٠١.
- ١٧٧ ميم الجمع عند من يشبعها حال الوصل كورش نحو: (سواء عليهموأنذرتهمو أم) البقرة: ٦، فلو وقف عليها لعادت ساكنة. التحديد: ١٧٢.
- ٧٧٨ الحركة العارضة وهي التي تعرض لالتقاء الساكنين في حال الوصل كذلك، فإذا وقف عليها عادت لأصلها ساكنة، نحو: (لم يكن الذين كغروا) البيئة: ١٠ للوضع: ٢٠٩.
- ٧٧١ أي الروم و الإشمام حيث اختلف الفُرَّاء في الوقف بهما على هاء الضمير، فبعضهم أجازه مطلقًا، وذهب الجمهور إلى منع الوقف بهما عند تحقَّق الشروط الشار إليها. نهاية القول الغيد: ٧٢١.
  - ١٨٠ بعد الضم نحو : (و العمل الصالح يرفعُه) فاطر : ١٠، و(فلا يحزنك كفره) لقمان : ٢٣.
  - ١٨١ بعد واو ساكنة نحو: (فما حصدتم فذروه) يوسف: ٤٧، و(بما أخلفوا الله ما وعدُوه) التوبة: ٧٧.
    - ١٨٢ بعد كسر نحو: (قال لأهله) القصص: ٢٩، و(لظلُّوا من بعده) الروم: ٥١.
- ۱۸۳ بعد ياء ساكنة نحو: (ببنيه وصاحبته وأخيه وقصيلته التي تؤويه) للعارج: ۱۳،۱۳،۱۱ ، نهاية القول للغيد: ۱۷۱، وتنبيه الغاظين: ۱۶۴.
- ٨٤٤ ويجوز الوقف بالروم والإشمام على هاء الضمير فيما عدا ذلك، نحو: (ولجفَّه ربِّ رضَبيًّا) مريم: ٦، و(فقتَّك) المائدة: ٣٠. و(شاكرًا لأنعمه لجتباه) النحل: ٢١١. نهاية القول للفيد: ٢١١.
- ١٨٥ القبيح : هو الوقف الذي لا يعرف المراد منه نحو (بسم) ولا يتم عليه كلام نحو: (إنّ الله) المائدة: ٩٠، أو يعطي معنّى غير مراد من الله، نحو: (فويل للمصلّين) للناعون: ٤، و(إنّ الله لا يأمر) البقرة: ٣٢. جمال القرّاء: ٣٤/٢٠، التمهيد: ١٨٧.
- ١٨٦ ويسمع للمضطر في انقطاع نفس أو لتعليم نحو: (عزير بن الله) التوبة: ٢٠. و(إنَّ اللهُ هو المسيح) المائدة: ١٧. جمال القراء: ٢٠٥٢م.

وحسن (١٨٨٠): إن تم وتعلق بما بعده لفظًا، فلا يُبتدأ بما بعدهما (١٨٨١) إلا أن يكون رأس أية. [٤،ب] وكاف (۱۸۹): إن تعلق معنى فقط.

وتام(١٩٠): إن لم يتعلق، فيبتدأ بما بعدهما(١٩١).

# [السُّكت]

السُّكت(١٩٢١) قطعة بلا تنفس، وحكمه حكم الوقف(١٩٣٦). وجاء في رؤوس الأي مطلقًا(١٩٤١)، وفي غيرها سماعًا عن حفص في أربعة مواضع (١٩٥٠).

وعن أبي جعفر على حروف المعجم في فواتح السور(١٩٦١).

وعن حمزة على الساكن قبل الهمزة(١٩٧).

١٨٧ - الحسن : الذي يحسن الوقوف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده لتعلُّقه من جهة اللفظ والمعنى نحو : (الحمد لله) الفاتحة : ١، و(ربُّ العالمين): الفاتحة: ١، اللفظ هو الإعراب، والمعنى هو اللغة. جمال القراء: ٥٦٤/٢، ومنار الهدى: ١٧.

١٨٨ – بعدهما، أي: القبيح والحسن، واستثنى رأس الآية كقوله: (ربُ العالمين) الفاتحة: ١. المكتفى: ١١٠، وجمال القراء: ٢/٦٤٥.

١٨٩ - الذي يحسن الوقوف عليه ويحسن الابتداء بما بعده، غير أنَّ الذي بعده متعلَّق به من جهة المعنى دون الإعراب، نحو: (والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك). البقرة: ٤، التحديد: ١٧٦، وجمال القراء: ٦٣/٢ه. وقد يحتمل الموضع الواحد أن يكون ثامًّا أو أن يكون كافيًا، وأن يكون حسنًا نحو: (فيه هدئ للمنقين) البقرة: ٢ بحسب المعاني الإعرابية. جمال القراء: ٦٤/٢.٥.

١٩٠ - هو الذي يحسن الوقوف عليه والابتداء بما بعده لتمام معناه وعدم تعلُّقه بشيءٍ ممَّا قبله أو بعده لا لفظًا ولا معنيُّ، نحو: (ولاالضَّالَين) الفاتحة: ٧. و(أولئك هم المفلحون) البقرة: ٥، جمال القراء: ٦٣/٢، البرهان: ٣٥٣/١.

١٩١ - بعدهما، أي: الكافي والتام.

١٩٢ - تقدّم ذكره عند الكلام على الوقف.

١٩٣ – يجري على السكت أحكام الوقف من حيث التمام والحسن والقبح.

١٩٤ - لما ورد من حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ: (كان الرسول ﷺ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثمُّ يقف على ذلك، ثم يقول: (ملك يوم الدّين). جمال القراء: ٩٤٤/٥، النشر: ٤٢٦/١، إتحاف فضلاء البشر:٨٨.

١٩٥ - سكت حفص بخلف عنه على كلمات أربع: (عوجًا) الكهف: ١، يسكت على الألف المبدلة من التنوين، ثمُّ يقول: (قيّمًا) وكذا على الألف (من مرقدنا) يس: ٥٢، ثمُّ يقول: (هذا) وكذا على النون من (من) القيامة: ٢٧، ثمُّ يقول: (راق)، وكذا على اللام من (بل) المطقفين: ١٤، ثمُّ يقول: (ران). إتحاف فضلاء البشر: ٨٨.

١٩٦ - أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني شيخ نافع (ت ١٢٧هـ) كان يسكت على الحروف المقطعة في فواتح السور، ويلزم منه إظهار المدغم والمخفى منها للخلاف الحاصل في معناها بوصفها اسمًا للسورة. فالوقف عليها تام أو لم يفهم معناها، فالوقف كاف، أو أنها قسم فليس بتمام ولا كاف لتطُّق ما بعدها بها، فهو حسن. القطع والائتناف: ١١٠، والمكتفي: ١١٨، ومنار الهدي: ٢٧، والإتحاف: ٨٨. وينظر في ترجمته: معرفة القراء الكبار: ٥٨/١، وغاية النهاية: ٢٧٤/١.

١٩٧ - حمزة بن حبيب الزيّات أحد القرّاء السبعة (ت ١٥٦هـ) وسكت حمزة على الهمزة في وسط الكلمة في كلمة وكلمتين. تلخيص العبارات: ٣٧، ومعرفة القراء: ٩١/١، وغاية النهاية: ٢٦١/١، والإتحاف: ٨٩.

#### [مراتب التلاوة]

كيفية التلاوة ثلاثة:

۱ - التحقيق(۱۹۸)؛ أي: ترتيل(۱۹۹).

۲ - وتدوير (۲۰۰)؛ أي: توسط.

٣ - وحدر (٢٠١)؛ أي: إسراع.

وليتحفظ في الأول $(^{\Upsilon ext{`}})$  عن التمطيط $(^{\Upsilon ext{`}})$ ، وفي الأخير $(^{\Upsilon ext{`}})$  عن الإدراج $(^{\circ ext{`}})$ .

فإنَّ القرآن بمنزلة البياض إن قلَّ صار سمرة، وإن زاد صار برصًا<sup>(٢٠٠٦)</sup>، والكلُّ جائز<sup>(٢٠٠٧)</sup>، والتدوير مختار<sup>(٢٠٨</sup>).

#### [محاذير القراءة]

#### تنبيهات:

[الهمزة] ليتحفظ عن تلفظ الهمزات المخفّقة بالتسهيل (<sup>٢٠٩)</sup> وحذفها عند سرعة القرآن وتفخيمها قبل المفخم (<sup>٢٠١</sup>).

[الألف] وعن تفخيم الألفات المرقّقة وما قبلها(٢١١) والمبالغة في ترقيقها، حتى يصيرا حالة

١٩٨٨ – التحقيق : حلية القراءة وزينة الصلاة ومحل البيان وراثد الامتحان، وهو إعطاء الحروف حقوقها وتنزيلها منازلها وردّ الحرف إلى مخرجه وأصله. التحديد : ٨٠، وللوضع : ٢٦٦.

۱۹۹ - الترتيل: اتباع الحروف بعضها بعضًا على مكث وتؤدة. التحديد: ٧١. الغرق بين التحقيق والنرتيل: التحقيق لرياضة الألسن، والترتيل للتفكّر والتدبّر، التمهيد: ٦١.

٢٠٠ – التدوير : توسُّط بين مرتبتي التحقيق والحدر، نهاية القول المفيد: ١٥.

٢٠١ – الحير أو الهذرمة : السرعة في القراءة مع تقويم الألفاظ وتمكين الحروف. شرح الدر اليتيم: ق ٢٧. ٢٠٢ – الأول : أي التحقيق :

٢٠٣ - التمطيط لفةً في الله أو المبالغة في الغفّات وتوليد الحروف من الحركات وتحريك السواكن وتكوير الراءات. مرشد القارىء: ٢٧١.
 شرح الدر البتيم: ق ٧٧.

٢٠٤ - الأخير يعني الحدر.

٢٠٥ - الإدراج : دمج الحروف والحركات ومحقها. شرح الدر اليتيم: ق ٢٧ و.

٢٠٦ – من قول لحمزة. نهاية القول المفيد: ١٧.

٢٠٧ - أي الترتيل والحدر والتدوير. شرح الدر اليتيم: ق ٢٧ و.

٢٠٨ - ولختار المؤلف التدوير لما فيه من قراءة حروف كثيرة فيكون الأجر فيه أكبر. التحديد: ٧٣.

٢٠٩ – التسهيل : تغيّر يبخل على الهمزة، وهو أربعة أضرب: إبدال وحذف وتخفيف وبين بين. مرشد القارئ: ٧٢٧. ٢١٠ – الهمزة من الحروف المرققة فلا ينبغي تغخيمها قبل الفخم للوصول إلى التفخّم. الرعاية: ١١٨، وللوضج: ١٢٤،

٢١١ – الألف تتبع الحرف الذي قبلها، فإن كان مرققًا رققت، وإذا كان مفخمًا فخمت، فلا يجوز أن يرقق ما هو مفخم، ولا يُغخَم ما هو
مرقق. التمهيد ٧٢.

صغرى(٢١٢) وكذا عن تفخيم كل مجاور للمفخم من المنخفضة (٢١٢).

وعن مد عليمًا(٢٠٤ في الوقف كما يفعله بعض الجهلة(٢٠٥ بل قد يزيد في مدّه همزًا(٢٠١ . وكذا كل ما لم يوجد فيه سبب المدّ(٢٠٧ ، وعن تجاوز الحدّ فيما وجد سببه(٢٨٥).

[الباء] وعن تلفظ الباء بلا جهر كالفارسي(٢١٩).

وعن عدم بيان القلقلة(٢٣٠) في السكون والمبالغة فيه، حتى يتحرك أو يشدّد، وعن قلقلة غير حروفها(٢٢١).

[التاء]: وعن إضاعة شدّه التاء(٢٣٣)، والمبالغة فيها، حتى يصيرا كالمتحرك(٢٣٣)، وإضاعة همسه حتى يصير كالدال(٢٤٤).

[الثاء]: وعن تلفظ الثاء كالسين(٢٢٥) والجيم بلا جهر كالفارسي(٢٢٦)، وإضاعة شدته(٢٢٧).

[الحاء]: وعن تلفظ الحاء(٢٢٨) كالهاء أو الخاء(٢٢٩).

وإدغام نحو: (سبّحه)(۲۳۰)، وعدم بيان نحو: (مزحزحه)(۲۲۱).

[الخاء]: وعن ترقيق الخاء(٢٣٣)، وعن إضاعة جهر الدال الساكنة حتى يصير كالتاء(٢٣٣).

[الذال]: وعن تلفظ الذال كالزاى والظاء (٢٣٤).

[الراء]: وعن إظهار تكرار الراء لا سيما المشدّدة وتفخيمه وترقيقه في غير مطّها(٢٦٠).

٢١٢ - الإمالة الصغرى : هي بين الألف المرقَّقة والإمالة الكبرى أو الإضجاع، وتسمَّى بين بين. جمال القراء: ٢٠٠/٠٠

٢١٢ - ويتنبه لعدم تفخيم كل حرف مرقّق مجاور للمفخمة، وذلك بالفصل بين الترقيق والتفخيم. شرح الدر اليتيم: ق ٣٠ و.

٢١٤ - إذا وقف على تنوين النصب يبدل مدًّا، ويسمى العوض، ومقداره حركتان كالطبيعي. الموضح: ٢٠٧.

٢١٥ – قصد الشيخ من يجهل علم التجويد ويدّعيه. شرح الدر اليتيم: ق ٣٠ ظ.

٣١٦ - بل قد يزيد في مدَّه همزاً حتى إنّه يقلقل الهمز وينظر يمنة ويسرة، ويعدّ ذلك فضلاً وكمالاً. شرح الدر اليتيم: ق ٣٠ ظ.

٢١٧ -لا يجوز التجاوز في مدّ كلُّ ما ليس فيه سبب للمدّ، وأسباب الله تقدّم ذكرها في الهمز والسكون: التحديد١٧٧.

٣١٨ – لا يعطى المد الذي سبب للمد إلا بمقداره، فلا يمد الواجب المتصل كالمثقل الكلمي ولا الطبيعي كالجائز المنفصل. أصول القراء العشرة: ٥.

٢١٩ – البا، حرف مجهور شديد، ولا يجوز تفخيمه؛ لأنّه مرفّق، ولا يتبغي ترفيقه بالتقريط حتى يصير كالباء الفارسية، بل يلزم الحرص على إظهار الشدّة والجهر. التحديد: ١٦٦، وشرح الدر اليتيم: ق ٢٦ و.

٢٢٠ - القلقلة صفة تتبع حروفها وهي (قطب جد) فلا ينبغي زيادة القلقلة حتى يتحرك الحرف أو أن يصبح مشدّدًا. الرعاية: ١٠٠.

٢٢١ - ولا يجوز قلقلة غير حروف القلقلة كما يفعله بعض القرَّاء من قلقلة الضاد أو الراء. التحديد: ١١١.

۲۲۲ – التمهيد: ۱۱۹.

٢٢٣ - لا ينبغي المبالغة في الشدَّة للتاء حتى يصير كالمتحرك. التحديد: ١٤١.

۲۲۶ – التمهيد : ۱۲۰.

٢٢٥ – تنبيه الغافلين: ٥٣ .

```
[الزاي] : وعن تلفّظ الزاي كالذال والظاء بلا صفير (٢٢١).
[السين] : والسين كالثاء كذلك وتفخيمه (٢٣٠).
[الشين] : وعن إضاعة تفشّي الشين (٢٣٠) وصفير الصاد وإطباقه (٢٣٠).
[الضاد] : وعن عدم لخراج الضاد من مخرجه وترقيقه (٢٤٠).
[الطاء] : وعن جعل الطاء كالتاء (٢٤١).
[الظاء] : وعن إعطاء الصفير للظاء حتى يصير كالزاي المفخم (٢٤٠).
```

[الفاء] : وعن تلفّظ الفاء كالواو وإدغامها في نحو: (أفواجًا)(٤٤٠) وقلقلته أو [السكت](٢٤٠) عليه ليمتاز عن الواو فلا يدغم ولا يخفى(٧٤٠).

```
٢٢٦ – الرعاية : ١٥٠، شرح الدر اليتيم: ق ٣١ ظ.
```

[الغين]: وعن ترقيق الغين [٥ ب] وعدم بيانه(٢٤٤).

٢٢٧ - فإذا أضيعت شدَّة الجيم حول ياءً. تنبيه الغافلين: ٥٤.

<sup>.</sup> ٢٢٨ - فالحاء تخرج هاءً أو خاءً إذا لم توف حقّها لقربها من مخرجيهما. التمهيد: ١٢٥.

٢٢٩ – إذا التقت الحاء بالهاء كما في قوله تعالى: (وسبّحه ليلاً طويلاً) الإنسان: ٢٦، فيجب إظهار الحاء مع خفاء الهاء، لكن لا ينقلب

الهاء حاءً لقرب المخرج واشتراكهما في الهمس. الموضح: ١٦٣. ٢٣٠ - ق: ٤٠.

٢٢١ – البقرة : ٩٦. يتنبه عند لفظ الزاي في حال مجاورته حرفًا مهموسًا كالحاء لجريان اللسان فيهما فيتحول إلى عين. تنبيه الغافلين: ٦٢.

٢٢٢ – الخاء من حروف الاستعلاء فلاً ترقُّق. التمهيد: ١٢٧.

٢٣٣ - الدال حرفٌ قوي مجهور شديد، فإذا لم يعطَ حقَّه تحوَّل تاءً. الرعاية: ١٧٦.

۲۳۶ – الموضع : ۱۰۵.

٢٣٥ – الرعانة : ١٧٠.

۲۳۱ – تنبيه الغافلين: ۲۲.

۲۲۷ – التمهید : ۱۲۷ .

۲۳۸ – الرعانة : ۱٤٩.

۲۲۹ – التحديد : ۱٤٧.

۲۲۰ – التمهيد : ۱۶۰.

٢٤١ - الموضيع : ١٨٩.

٢٤٢ - نهاية القول المفيد: ٦١.

۲٤٣ – الرعاية : ١٣٦.

۲۶۶ – التمهيد : ۱٤٧. ۲۶۵ – النبأ : ۱۸.

٢٤٦ - رسمت بالمخطوط بالهاء (السكت) وما أثبتناه هو الصحيح، ينظر: شرح الدر اليتيم: ق ٢٢ ظ. ٢٤٧ - التحديد: ١٦٢٠.

[القاف]: وعن ترقيق القاف وجعله كالكاف(٢٤٨)، وعن إضاعة شدّة الكاف وتفخيمه(٢٤٩).

[اللام]: وعن إدغام اللام أو إخفائه ( $^{(\circ \circ)}$  في نحو (جعلنا)  $^{(\circ \circ)}$  والمبالغة في بيانه بالقلقلة  $^{(\circ \circ)}$ .

[الميم]: وعن إخفاء الميم الساكنة عند الفاء والواو وإدغامه وتحريكه ليتبيّن (٢٥٢).

[الواو والياء]: وعن عدم إعطاء الشدّة للنون الساكنة عند الواو والياء فيكون مُخفّى أو مظهرًا. وإظهارها في مقام الإخفاء، وإخفائه في وقف (٤٥٤) نحو: (ليعلمون)(٢٥٥).

وعن تفخيم واو نحو (تعلمون)(٢٥٦) وما قبله(٢٥٧).

وعن تحريك هاء التأنيث<sup>(٢٥٨)</sup> في الوقف، وزيادة الهمزة بعدها<sup>(٢٥١)</sup>، وعدم بيانها، وتلفّظ الهاء كالحاء، لا سيمًا في وقف مثل (يره)<sup>(٢٠٠)</sup>.

وعن عدم إتمام التشديد سيّما في الوقف عليه وتحريكه؛ ليظهر التشديد<sup>(٢٦١)</sup>. وعن عدم إتمام السكون ومزجه بالحركة<sup>(٢٦٢)</sup> في نحو: (أنعمت) و(المغضوب)<sup>(٢٦٢)</sup> والسكت عليه.

وعن عدم إتمام الحركة والتلفّظ بالاختلاس سيّما في [٦، أ] بابي الضمتين والكسرتين المجاورتين (٢٢١).

وعن اتباع المكسور المضموم في الحركة بالعكس إذا اجتمعتا(٢٦٠).

٢٤٨ – الرعانة : ١٤٥.

۲٤٩ – التمهيد : ١٥١.

۲۰۰ – الرعاية : ۱٤۲.

٢٥١ - البقرة : ١٢٥ وغيرها.

۲۵۲ - الموضع : ۱۵۹.

٢٥٣ – التحديد : ١٦٧. ٢٥٤ – نهاية القول المفيد : ١٢٩.

٢٥٥ – البقرة : ١٣ .

٢٥٦ – البقرة : ٢٢.

۲۰۷ – الرعاية : ۲۱۰.

٢٥٨ – ها، التأثيث : هي التي إذا وصلت كانت تاءً، فإذا وقف عليها تحولُت هاءُ نحو : (جنة وربوة) فلا يجوز تحريكها في الوقف لتغير لفظها. سراح القارى: ١١٨.

٢٥٩ – بزيادة الهمزة بعدها في الوقف فتحرك فتصبح تاء. التيسير: ٥٤. ٢٦٠ – الزلزلة : ٨٢٧.

٢٦١ - التشديد : ضد التخفيف وهو النطق بحرف لز بموضعه فاندرك لتضعيف صيغته. مرشد القارىء: ٢٨٠.

٢٦٢ - التحديد : ٩٧، والموضح : ١٩١.

۲۲۲ – الفاتحة : ۷.

٢٦٤ – شرح الدر اليتيم : ق ٣٣ و.

٢٦٥ - الموضع : ١٩١.

وعن إمالة الفتحة إلى الكسرة فيما كان بعدها ياء ساكنة نحو: (لديه، وعليه، وكيف، وأين) وتفخيمها ومحلها خوفًا من الإمالة(٢٣٦).

وعن إشباع الفتحة حتى يتولُّد منه شبه الألف المالة(٢٦٧) سيَّما في وقف مثل (يوم وخير).

وعن إعطاء الحكم الوقف بدون قطع الصوت عن التسكين<sup>(٢٦٨)</sup> وقلب تاء التأنيث هاءً، والتنوين الفًا(٢٦٧) ونحو ذلك(٢٧٠).

تمت الرسالة المسماة بـ (الدر اليتيم).

هذه الرسالة التي كتبت نصها للعالم العامل اللغوي محمد أفندي البركوي.

غفر الله له ولقاريء هذه الرسالة(٢٧١). •

•••

٢٦٦ – شرح الدر اليتيم : ق ٣٣ و.

٢٦٧ - يتوجب حفظ مقادير الحركات، فلا تعطى أكثر من حق ، (فتصبح الفتحة ألفًا نحو: (يادم وخاير) الموضع: ١٩١.

٢٦٩ – التيسير: ٥٤، وسراج القارىء: ١١٨.

۲۷۰ – شرح الدر اليتيم : ق: ٣٦ و.

#### المصادر والمراجع

- القرآن الكريم: «مصحف المدينة المنورة»، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
- المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف، وضعه محمد فؤاد عبد الباقي، ط٢، دار الحديث، القاهرة، ١٤٠٨ه = ١٩٨٨م.
- إتحاف فضلاء البشر في قراءات الأربعة عشر، تأليف العلامة الشيخ شهاب الدين أحمد بن
   محمد بن عبد الغني الدمياطي الشهير بالبناء (ت ١١١٧هـ) وضبع حواشيه الشيخ أنس مهرة، ط١،
   دار الكتب الطمية، بيروت، ١٩١٩هـ ١٩٩٨م.
- أحكام تجويد القرآن على رواية حفص بن سليمان، محمد سعيد محمد على ملحس، ط٣،
   مكتبة الأقصى، عمّان، ١٩٨٥م.
- أساس البلاغة، لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت ٥٣٨هـ) الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٥م.
- أصوات العربية بين التحول والثبات، د. حسام سعيد النعيمي، مطبوعات وزارة التعليم
   العالى والبحث العلمي، منشورات بيت الحكمة، بغداد، ١٩٨٩م.
- أصول القراء العشرة، لمحمد عبد القادر خلف، بحث مقدم على الطابعة، منهج لطلبة الصف الثالث، كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، تحت الطبع في مجلة كلية العلوم الإسلامية، العدد السادس، سنة ٢٠٠٠م، إعداد السيد محمد عبد القادر الخلف.
  - الأصول في تجويد القرآن، للحاج علاء الدين القيسي، ط٥، الأشبال، بغداد، ١٩٩٠م.
- الإضاءة في بيان أصول القراءة، الشيخ علي محمد الضباع، نشر عبد الحميد أحمد حنفي، القامدة.
- **الأعلام،** قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، لخير الدين الزركلي، ط<sup>ي</sup>، بيروت، ۱۹۸۰م.
- الإقناع في القراءات السبع، لأبي جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري ابن الباذش (ت ٤٠٥هـ).
  - البرهان في تجويد القرآن، لمحمد صادق قمحاوي، دار القرآن الكريم، بيروت، لبنان.
- البرهان في علوم القرآن، للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي (ت ٧٥٤هـ)، تح. محمد
   أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان.
- **التبصرة في القراءات السبع**، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت ٤٣٧هـ)، تح. د. محيي الدين رمضان، ط١، الكويت، ١٤٠٥هـ = ١٩٨٥م.
  - التجويد المنهجي، لموسى إبراهيم إبراهيم، ط١، دار عمار، ١٩٨٩م.

- التحديد في الإتقان والتجويد، للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت ٤٤٤هـ)، تح. د.
   غانم قدوري الحمد، ط١، بغداد، ١٩٨٨م.
- تحفة الأطفال في علم التجويد ضمن فتح المتعال، لخالد عزيز إسماعيل، الموصل، ١٩٨٦م.
- **التعريفات**، للشريف علي بن محمد الجرجاني (ت ٨١٦هـ)، ط٢، دار الكتب العلمية، بيروت لينان، ٨٠٤هـ = ٨٩٨٨م.
- تلخيص العبارات بلطيف الإشارات في القراءات السبع، للإمام أبي علي الحسن بن خلف
   ابن عبدالله بن تلبيمه (٤٢٨ ١٥٠٤هـ)، تح. سبيع حاكمي، ط١، دار القبلة للثقافة الإسلامية،
   مؤسسة علوم القرآن، بيروت، ١٤٠٩هـ = ١٩٨٨م.
- التمهيد في علم التجويد، لأبي الخير محمد بن محمد بن الجزري (ت ٨٣٣هـ)، تح. د. غانم قدوري الحمر، ط١، مؤسسة الرسالة، ١٩٨٦م.
- تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عماً يقع من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين، للإمام
   أبي الحسن علي النور الصغانسي، تقديم وتصحيح محمد الشاذلي النيفر، مؤسسة عبد الكريم
   ابن عبدالله، معامل المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، ١٩٧٤م.
- التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي، لعلي بن جعفر الرازي السعيدي، تح. د. غانم قدوري الحمد، مجلة المجمع العلمي العراقي، ١٤٠٥هـ = ١٩٨٥م.
- التيسير في القراءات السبع، للإمام أبي عمرو الداني، عني بتصحيحه أوتو برتزل، مطبعة الدولة لجمعية الستشرقين الألمانية، إستانبول، ١٩٣٠.
- **الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير**، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩٩١هـ)، دار الفكر، بيروت، ١٠٠١هـ = ١٩٨١م.
- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جو امع الكلم، لأبي الفرج عبد الرحمن ابن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي (ت ۵۷۹۰هـ) ط٥، دار الحديث، القاهرة، ١٤٠٠هـ = ١٩٨٠م.
- جمال القرّاء وكمال الإقراء، لعلم الدين السخاوي علي بن محمد بن عبد الصمد (ت ٦٤٣هـ)، تح. د. على حسين البواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٤٠٥هـ = ١٩٨٤م.
- **جو اهر العقدين في فضل الشرفين**، شرف العلم الجليّ والنسب العليّ، للشيخ علي بن عبدالله الحسني السمهودي العاني (ت ٩٩١١هـ) بغداد، ١٤٨٥هـ = ١٩٨٤.
- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، لحمد بن على الصبان، مطبعة عيسى البابي وشركاه.
  - حق التلاوة، لحسني الشيخ عثمان، ط٩، المنار، الزرقاء، ١٤١٠هـ = ١٩٩٠م.
- الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد، لزكريا الأنصاري (ت ٩٢٦هـ)، تم. د. نسبب نشاوي، دمشق.

- الرائد في تجويد القرآن، د. محمد سالم محيسن، المكتبة الثقافية، بيروت، ١٤٠٨هـ = ١٩٨٨م.
- الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة بعلم مراتب الحروف ومخارجها وصفاتها وألقابها وتفسير معانيها، لكّي، تح. أحمد حسن فرحات، دار الكتب الطمية، بيروت.
- سراج القارىء المبتدي وتذكار المقرىء المنتهي، شرح حرز الأماني، لأبي القاسم علي بن
   عثمان بن محمد القاصح البغدادي (ت ٨٤٠٠هـ)، دار الفكر.
- السلسبيل الشافي في أحكام التجويد، للشيخ عثمان مراد، إعداد الشيخ سعيد حسن سمور،
   تح. الشيخ أحمد حسين علي، ط۱، طبع على نفقة الحاج محمد بشير قدورة، ١٤١٠هـ = ١٩٨٩م.
  - **شرح الدر اليتيم**، للشيخ أحمد فائز الرومي، مخطوط التيمورية رقم ١١٨.
- **علم التجويد در اسة صوتية ميسّرة**، د. غانم قدوري الحمد، ط١ ، مطبعة سعد، بغداد، ١٤٠٨هـ = ١٩٨٨م.
- غلية الإحسان في خلق الإنسان، للسيوطي، دراسة وتحقيق د. نهاد حسوبي صالح، ضمن
   كتب خلق الإنسان، الموصل، ١٩٨٩م.
- غلية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري، عني بنشره برجستراسر، مكتبة الخانجي،
   مصر، ۱۹۳۲ه = ۱۹۳۳م.
  - غيث النفع في القراءات السبع، للصفاقسي بهامش سراج القارىء.
  - فتح المتعال شرح تحفة الأطفال في علم التّجويد، لخالد عزيز إسماعيل.
    - فن التجويد، لعزة حسين دعًاس، ط١، النقاء، بغداد، ١٩٨٧م.
  - القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، دار الجيل، بيروت.
- قراءة عاصم رواية، رسالة ماجستير تقدّم بها محمد عبد القادر الخلف إلى كلية العلوم الإسلامية،
   ١٦٤٨هـ = ١٩٩٥م.
- القطع والائتناف، لأبي جعفر النحاس (ت ٣٣٨هـ)، تح. د. أحمد خطّاب العمر العاني، بغداد، ١٣٩٨هـ = ١٩٧٨م.
  - قواعد التلاوة وعلم التجويد، لفرج توفيق الوليد، ط٢، بغداد، ١٩٨٩م.
- **القواعد المقرّرة والفوائد المحرّرة**، لمحمد بن قاسم البقري (ت ۱۱۱۱هـ)، تح. محمد إبراهيم المشهداني، رسالة ماجستير إلى كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، ۱٤١٧هـ = ١٩٩٦م.
  - كشف الظنون عن أسامي الكتب والغنون، لحاجي خليفة، دار العلوم، بيروت.
- كفاية المستفيد في فن التجويد، للحاج محيي الدين عبد القادر الخطيب، وزارة الأوقاف العراقية، ط٥، بغداد، ١٤٠٣هـ = ١٩٨٢م.
- المبسوط في القراءات العشر، لابن مهران أبي بكر أحمد بن الحسين النيسابوري (ت ٢٦١هـ)، تح. سبيع حمزة حاكي، ط٢، دار القبلة، جدة، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، ١٤٠٨هـ = ١٩٨٨م.

- مذكرة في التجويد، للشيخ محمد نبهان المصرى، ط٢، دار الوفاء، ١٤١١هـ.
- مرشد القارىء إلى تحقيق معالم القارىء، لأبي الإصبغ السماني (ت ٥٦١هـ)، تح. د. حاتم صالح الضامن، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، العدد الثامن والأربعون، السنة التاسعة عشرة، ١٤١٥هـ = ١٩٩٩م.
- مصطلح الإشارات في القراءات الست الزوائد المروية عن الثقات، لابن القاصع البعدادي (ت ١٠٨٨) رسالة ماجستير تقدّم بها الشيخ عطية أحمد محمد إلى كلية الأداب، الجامعة الستنصرية على الآلة الطابعة، ١٩٩٦م.
  - معجم الدراسات القرآنية، د. ابتسام مرهون الصفار، ط١، جامعة الموصل، ١٩٨٤م.
- معرفة القراء الكبار على الطبقات و الأعصار، لشمس الدين الذهبي أبي عبدالله محمد بن أحمد الدمشقي (ت ٨٧٤هـ)، تح. د. بشار عواد معروف وأخرين، ط٢، مؤسسة الرسالة، عمان، ١٩٨٨م،
- المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد، للحسن بن قاسم الرادي، تح. علي حسين البواب، مكتبة المنار، الزرقاء، ١٤٠٧هـ = ١٩٨٧م.
- المكتفي في الوقف والابتداء، للداني أبي عمرو، تح. د. جابر زيدان مخلف، إحياء التراث،
   وزارة الأوقاف العراقية، بغداد، ١٩٨٤م.
- منار الهدى في بيان الوقف والابتدا، لأحمد عبد الكريم الاشحوني (ت بعد ١١٠٠هـ) دار
   الصحف، دمشق.
  - المنح الفكرية على متن الجزرية، للملا علي القاري بن سلطان محمد المكّي (ت ١١١٤هـ).
- الموضح في التجويد، لعبد الوهاب القرطبي (ت ٤٦١هـ)، تح. د. غانم قدوري الحمد، معهد
   المخطوطات العربية، الكويت، ١٩٩٠م.
  - النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، دار الكتب العلمية، بيروت.
- نهاية القول المفيد في علم التجويد، لمحمد مكي نصر، مكتبة البابي الحلبي، مصر، ١٣٤٩هـ.
- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، للبغدادي إسماعيل باشا، ط٣، المكتبة الإسلامية، طهران، ١٣٨٧هـ.

# وقفةٌ مَعَ صَادِقِ الشِّعر

شعر **حمد خليفة بو شهاب** دبي - الإمارات العربية المتحدة

يَرِفُ لَهَا قَلْبٌ وَيَشْدُوبِهَا فَمُ حَديثًا بِهِ رِيْحُ الصَّبِ ا تَـثَـرُنَّـمُ رَفيقًانِ لِلْعشَّاقِ جُرْحٌ وَبَلْسَمُ إذًا جَفَّ نَبْعُ الشِّعرِ واصْفَرَّ بُرْعُمُ دَقَائِقَ مَا يُبِدِي الْمُحِبُّ ويَكُتُمُ يَرِقُ وَيَسْتَعْصِي وَيَقْسُو وَيَرْحَمُ وإِنْ شَحَّ فَاللَّهُ ظُ الْحَلاَلُ مُحَرَّمُ فَـمَـا دَقُّ عِـن أَوْصَـافِـهِ فَـهُـوَ مُـبْـهَـمُ وهمتُ كما بِالْحِبُ هَامَ الْمُتَيَّمُ بِهَا ثَمِلاً والْعَقْلُ بِالْوَعِي مُفْعَمُ وَمِنْ بَعْدِ مَا كَادَ الأَسىيَتَحَكَّمُ

ثُغُوْرُ القوافِي حِينَمَا تَتَبَسَّمُ وَتَـروي اللِّيالي لِلِّيالي حَـدِيْثُها صَداهُ أَلاَ مَا أَجْمَلَ الشُّغُرُ وَالْهَوَى فليس كَمِثْلِ الحُبِّ لِلشَّعْرِ رَافِدٌ وليس كمثل الشُّعرِ للْحُبُ واَصِفٌ وما الشُّعْرُ إلاَّ كَالنُّساء خَلَيْشَة إذا جادَ فالعَدْبُ الرُّلالُ نَوَالُه تُسابِقُ مَعْنَاهُ عُذُوبَةُ لَفْظِهِ فُتِئْتُ بِهِ ذَاتُنا وكُنُهُا وَصُورَةً وتُسْكِرُني رَاحُ القوافي فَأَنْتَشِي تَفيًاتُ ظِلَّ الشُّعْرِبَعْدَ هَجِيْرِهِ

وَرَوَّضْتُ منه جَامِحًا لا يُقَوَّمُ فأخرم هايا حَبِّذا الْمُتَكِّرُمُ فَمَا ضِيْمَ مَوْصُوفٌ وَلاَ ضَلَّ مُلْهَمُ ولكنَّ سَهُمَ الصَّدقِ لِلْزَيثِ مُوْلِمُ وأَكْرَمْتُهُ عن هَجْو من لا يُكَرَّمُ وَلَبِّي لِأَنْكُرْتُ الَّذِي مِنْهُ أَعْلَمُ نِضَاقًا وَلَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الكَفُ دِرْهَمُ وَلَيْسَ لَغَيْرِ الْحُبِّ يَشَدُو ويَـنْظِمُ حَبِيبُ فُوادٍ أو جوادٌ مُعَظِّم أحاديثَ من هاموا وجُنُوا وتُيُموا مَوَاقِفَ مِن يَلْقى المنايا وَيُقُدِمُ مكادمَ من يأسو الجرَاحَ ويُنْعِمُ وكلُّ بناءٍ دُوْنَـهُ يَــــُـهـدَّمُ

وَمِنْ بَعْدِ أَنْ شَاطَرْتُهُ السُّهْدَ والكرى تَأَمَّلَنِي نَفْسًا عَلَيْهِ عزيزة وأَتْحَفَهَا بِالدُّرُّ مِنْ مُفْرَدَاتِهِ وَلاَ عَبَثَتْ كَفُّ الصَّراحَةِ بِالنُّهَى وَنَزَّهْتُ عِرْضَ الشُّعْرِ عِن شُكْرِ نَاقِص وأُقْسِمُ لوكلَّفْتُه الشُّكْرَمُكْرَهُا فماعَ وَدَتني مُفْرَداتُ بَيَانِهِ يَـبُوحُ عـلى قَـدْرِ المحبَـةِ مِـقُـوَلي وما قُلْتُهُ إلاَّ لِمَنْ يَسْتَحِقُّهُ فَلُوْلًا جِيادُ الشُّعْرِ مَا خَلَّدَ الْهُوَى فَلُوْلًا جِيادُ الشُّعْرِما خَلَّدَ الوغَى وَلَوْلاً جِيادُ الشُّعْرِ مَا خَلَّدَ النَّدَى يَظَلُّ وَتَفْنَى دَوْلَهُ الْمُلْكِ وَالْغِنَى

# Āfāq A Thaqāfah Wa'l-Turāth

A Quarterly Journal of Cultural Heritage



Published by The Department of Researches and Studies - Juma Al Majed Centre for Culture and Heritage

> Dubai - P.O. Box: 55156 Tel.: (04) 2624999 Fax.: (04) 2696950 United Arab Emirates

Volume 9: No. 34 - Rabi' 2 - 1422 A.H. - July (Tammouz) 2001

#### INTERNATIONAL RECORD NUMBER

#### ----

ISSN 1607 - 2081

This Journal is listed in the "Ulrich's International Periodicals Directory" under record No. 349378

#### **EDITING DIRECTOR**

**EDITORIAL BOARD** 

Dr. 'IZZIDIN BIN ZIGHAIBAH

#### **EDITING SECRETARY**

SHAREEFA RAHMATHULLAH SOLAIMAN

#### **EDITORIAL BOARD**

Dr. Noor Eddin Saghjiri

Dr. MUHAMMAD AHMAD AL QURASHI 'ABDULQADIR AHMED 'ABDULQADIR

U.A.E. Other

100 Dhs.

60 Dhs.

40 Dhs

Institutions

Individuals

Students

130 Dhs

75 Dhs.

75 Dh.s

SUBSCRIPTION

Articles in this magazine represent the views of their authors and do not necessarily reflect those of the centre or the magazine, or their officers.

#### الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن سلسلة آفاق الثقافة والتراث

- ١ أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرفي. وأن يتناول أحد أمرين:
- قضية ثقافية معاصرة، يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية، وتسهم في تجاوز الشكلات الثقافية. - قضية تراثية علمية، تسهم في تتمية الزاد الفكري والعرفي لدى الإنسان العربي المسلم، وتثري الثقافة العربية والإسلامية
- بالجديد. ٢ - ألاً يكون الكتاب جزءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث، وألاً يكون قد سبق نشره على أيّ نحوٍّ كان، ويشمل ذلك الكتب المقدمة للنشر إلى جهة أخرى، أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها، ويثبت
- وينتش منك المنتبع المستحد منشر إلى جهو احرى، أو نتك التي سيق لقديمها التجامعات أو القدوات العمية وخيرات، ويبت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه.
- ٢ يجب أن يُراعى في الكتب المتضمنة لنصوصٍ شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة في الكتابة، وعزو الآيات القرآنية، وتغريج الأحاديث النبوية الشريفة.
- ! يجب أن يكون الكتاب سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية، مع مراعاة علامات الترفيم التعارف عليها في الأسلوب العربي، وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط.
- بجب اثباع المنهي من حيث الإحاطة، والاستقصاء، والاعتماد على المصادر الأصيلة، والإسناد، والتوثيق، والحواشي،
   والمصادر، والمراجع، وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية، مع مراعاة أن تكون مراجع كلّ صفحة وحواشيها
   أ. ناما
- ٦ بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كلّ كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيًّا تبعًا للعنوان، مع بيان جهة النشر وتاريخه.
- ٧ أن يكون الكتاب مجموعًا بالحاسوب، أو مرقونًا بالآلة الكاتبة، أو بخط واضح، وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة.
   ٨ على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة، مبيّنًا اسمه الثلاثي ودرجته العلميّة، ووظيفته، ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة، إضافةً إلى عنوانه، وصورة شخصية ملونة حديثة.
- ٩ يمكن أن يكون الكتاب تحقيقًا لمخطوطة تراثية، وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق التراث، وترفق
  بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحقق الخطية المتمدة في التحقيق.
  - . . . و ق ع ع مئة صفحة ولا يزيد عن مئتين. ١٠ – أن لا يقل الكتاب عن مئة صفحة ولا يزيد عن مئتين.
- 11 تخضع الكتب القدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بها، ويقوم بها كبار العلماء والمختصين. قصد الارتقاء بالبحث العلمي خدمةً للأمّة ورفعًا لشأنها، ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين أسماء الباحثين، وعدم معرفة الباحثين أسماء المحكمين، سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير تعديلٍ أو أبدوا بعض الملاحظات عليها، أو رأوا عدم صلاحيتها للنشر.

#### ملاحظات

- ١ ما ينشر في هذه السلسلة من آراء يعبّر عن فكر أصحابها، ولا يمثّل رأي الناشر أو اتجاهه.
  - ٢ لا تُردّ الكتب المرسلة إلى أصحابها، سواءً نشرت أو لم تنشر.
- ٣ لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلاّ لأسباب تقتتع بها اللجنة الشرفة على إصدار السلسلة، وذلك قبل أشعاره بقبول كتابه للنشر،

- ٤ يُستبعد أيّ كتابٍ مخالف للشروط المذكورة.
- ٥ يدفع المركز مكافآت مقابل الكتب المنشورة وثلاثين نسخة من الكتاب المطبوع.

# Āfāq AJ Thaqāfah Wa'l-Turāth

A Quarterly Journal of Cultural Heritage

Volume 9: No. 34 - Rabi' 2 - 1422 A.H. - July (Tammouz) 2001



مخطوط ،حديقة الأخبار ، لابن اليسار الغمري - كتب سنة ١٠٩٧ هـ Manuscript titled (Hadiqatul Akhbar) the author is IBN Al Yasar Al Ghamri writen in the year 1992 A.H.

Published by:

The Department of Researches and Studies Juma Al Majed Centre for Culture and Heritage